

# Columbia University in the City of New York

LIBRARY



Bought from the

Alexander I. Cotheal Fund for the Increase of the Library 1896





In al rurah. Shadorat adh Ghabak

الجزء الثالث

# شَدْرَاتُ الذَّهِبَ اللَّهُ فَيَ الدُّهُبُ الدُّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ الدِّدِيا إِلمَا اللَّهُ عَبِدا لِحَيْزِ المِادا كَذَبِي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَبِدا لِحَيْزِ المِادا كَذَبِيلِي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَبِدا لِهُ عَبِدا لِهُ عَبِدا لِهُ فَي اللَّهُ عَبِدا لِهُ فَي اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّ

عن نسخة المصنف المحفوظة فى دار الكتب المصرية العامرة مع مقابلة بعضها سخنين فى الدار أيضا ، وبعضها بنسخة الامير عبـد القادر الحسنى الجزائرى اعلى الله مقامهم فى النعميم

عنيت بنشره

> ARTHUR PROBSTHAIN, Oriental Bookseller, 41 Gt. Russell Street, British Museum, LONDON, W.C.



الجزء الثالث

شَذِرابِيُ الدَّهِبِ في الدَّهِبِ أَخِبُ الْمَقِيهُ الْأِدِيبِ فِي الفَالِحِ عَدالِيَّ بِالْعِاد الْحَسَلِي المُوفَى المُؤتِّ الْفَقِيهُ الْأَدِيبِ فِي الفَالِحِ عَدالِيَّ بِالْعِاد الْحَسَلِي

عن نسخة المصنف المحفوظة فى دار الكتب المصرية العامرة مع مقابلة بعضها بنسختين فى الدار أيضا ، وبعضها بنسخة الامير عبد القادر الحسنى الجزائرى اعلى الله مقامهم فى النعيم

عنيت بنشره



وفيها بنى معز الدولة ببغداد دار السلطنة فى غاية الحسن والكبر غرم عليها ثلاثة عشر ألف ألف درهم وقد درست آثارها فى حدود الستهائة وبقى مكانها دحلة يأوى اليها الوحش وبعض أساسها موجود فانه حفر لها فى الأساسات نيفا وثلاثين ذراعا .

وفيها توفى أبو حامد أحمد بن على بن الحسن بن حسنويه النيسا بورى التاجر سمع أبا عيسى الترمذى وأبا حاتم الرازى وطبقتهما قال الحاكم كان من المجتهدين فى العبادة ولو اقتصر على سماعه الصحيح لكان أولى به لكنه حدث عن جماعة أشهد ماللة أنه لم يسمع منهم.

وفيها أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة (٢) القاضى أبو بكر البغدادى تلميذ محمد بن جرير وصاحب التصانيف فى الفنون ولى قضاء الكوفة وحدث عن محمد بن سعد العوفى وطائفة وعاش تسعين سنة توفى فى المحرم . قال الدار قطنى ربما حدث من حفظه بمما ليس فى كتابه أهلكه العجب وكان يختار لنفسه ولم يقلد أحدا وقال ابن رزقويه لم ترعيناى مثله . وقال فى المغنى أحمد بن كامل القاضى بغدادى حافظ . قال الدار قطنى كان متساهلا انتهى .

وفيها أبو سهل القطان أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد البغدادى المحدث الاخبارى الأديب مسند وقته روى عن العطاردى ومحمد بن عبيد الله المنادى وخلق وفيه تشيع قليل وكان يديم التهجد والتلاوة والتعبد وكان كثير الدعابة قال البرقاني

893,7112 Ib48

<sup>(</sup>١) من حق هذه السنة انتكون في آخر المجلد الثاني ليكون فيه قرن ونصف بالتمام ٠

<sup>(</sup>٢) في الاصل وفي المعزان، شجرة ، بالجيم وفي ناريخ بعداد بالحاء ولعله غلط ه

كرهوه لمزاح فيه وهو صدوق توفى في شعبان وله احدى وتسعون سنة .

وفيها أبو محمد الخطبي اسماعيل بن على بن اسماعيل البغدادي الأديب الاخباري صاحب التصانيف روى عن الحارث بن أبى أسامة وطائفة وكان يرتجل الخطب ولا يتقدمه فيها أحد فلذا نسب اليها .

وفيها أبو على الطبرى الحسن بن القاسم شيخ الشافعية ببغداد در"س الفقه بعد شيخه أبى على بن أبى هريرة وصنف التصانيف كالمحرر والافصاح والعدة وهو صاحب وجه . قال الاسنوى وصنف فى الأصول والجدل والحلاف وهو أول من صنف فى الحلاف المجرد وكتابه فيه يسمى المحرر سكن بغداد ومات بها ، والطبرى نسبة الى طبرستان بفتح الباء الموحدة وهو اقليم متسع مجاور لحراسان ومدينته آمل بهمزة مدودة وميم مضمومة بعدها لام ، وأما الطبراني فنسبة الى طبرية الشام انتهى ملخصا . وفيها أبو جعفر بن برية الهاشمى خطيب جامع المنصور عبد الله بن اسهاعيل ابن ابراهيم بن عيسى بن المنصور أبى جعفر في صفر وله سبع وثمانون سنة وهو في طبقة الواثق فى النسب روى عن العطاردى وابن أبى الدنيا .

وفيها توفى خليفة الأندلس وأول من تلقب بأمير المؤمنين من أمراء الأندلس الناصر لدين الله أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المروانى وكانت دولته خمسين سنة وقام بعده ولده المنتصر بالله وكان كبير القدر كثير المحاسن أنشأ مدينته الزهراء وهى عديمة النظير فى الحسن غرم عليها من الأموال مالا يحصى، قاله فى العبر؛ وقال الشيخ أحمد المقرى المتأخر فى كتابه زهر الرياض فى أخبار عياض. وكانت سبتة مطمح هم ملوك العدوتين وقد كان للناصر المرواني صاحب الأندلس عناية واهتمام بدخولها فى إيالته حتى حصل له ذلك.

ومنها ملك المغرب وكان تملكه إياها سنة تسع عشرة وثلثمائة ، وبها اشتد سلطانه وملك البحر بعدوية وصار الجاز في يده ، ومن غريب مايحكي أنه أراد الفصد فقعد في المحلس الكبير المشرف بأعلى مدينته بالزهراء واستدعى الطبيب لذلك واخذ الطبيب المنطع وجس بد الناصر فبينا هو كذلك أذ على زرزور فضع على إناء من ذهب بالمجلس وأتشد:

### أيها الفاصد مهلا بأمير المؤمنينا انما تفصد عرقا فيه محيا العالمينا

وجعل يكرر ذلك المرة بعد المرة فاستظرف أمير المؤمنين الناصر ذلك غاية الاستظراف وسر به غاية السرور وسأل من أين اهتدى الى ذلك ومن علم الزرزور فذكر له أن السيدة الكبيرة مرجانة أم ولى عهده الحاكم المستنصر بالله صنعت ذلك وأعدته لذلك الأمر فوهب لها ما ينوف على ثلاثين ألف دينار.

والناصر المذكور هو الباني لمدينة الزهراء العظيمة المقدار ولما بني قصر الزهراء المتناهي في الجلالة أطبق الناس على أنه لم يبن مثله في الاسلام البتة وكل من رآه قطع أنه لم ير مثله ولم يبصر له شبها بل لم يسمع بمثله بل لم يتوهم كون مثله وذكر المؤرخ أبو مروان بن حيان صاحب الشرطة أن مباني قصر الزهراء اشتملت على أربعة آلاف سارية مابين كبيرة وصغيرة حاملة ومحمولة ونيف على ثلثمائة سارية زائدة وان مصارع أبوابها صغارها وكبارها كانت تنيف على خمسة عشر ألف باب وكان عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة عشر ألف فتي وسبعائة وخمسون فتي وعدة النساء بقصر الزهراء الصغار والكبار وخدم الخدمة ثلاثة آلاف وثلثمائة امرأة وأربع عشرة وذكر بعض أهل الخدمة في الزهراء أنه قدر النفقة فيها في كل يوم بثاثمائة ألف دينار مدة خمسة وعشرين عاماً • قال القاضي أبو الحسن :ومن أخبار منذر بن سعيد البلوطي المحفوظة له مع الخليفة الناصر في انكاره عليه الاسراف في البناء ان الناصركان اتخذ لسطح القبة التي كانت على الصرح الممرد المشهور شأنه بقصر الزهراء قراميد مغشاة ذهبا وفضة أنفق عليها مالا جسما وقد مد سقفها به تستلب الأبصار بأشعة أنوارها وجلس فيها إثر تمامها يوما لأهل مملكته فقال لقرابته من الوزراء وأهل الحدمة مفتخرا بما صنعه من ذلك هل رأيتم أو سمعتم ملكاكان قبلي فعل مثل فعلى هذا وقدر عليه فقالوا لا ياأمير المؤمنين والله لأوحد في شأنك كله وما سبقك الى مبتدعاتك هذه ملك رأيناه ولاانتهى الينا خبره فأبهجه قولهم وسره وبينما هو كذلك اذ دخل عليه القاضي منذر بن سعيد واجما ناكس الرأس فلما أخذ مجلسه قال له كالذي قال لوزرائه من ذكر السقف المذهب واقتداره عليه وعلى ابداعه فأقبلت دموع القاضي تنحدر على لحيته وقالله والله يا أمير المؤمنين ماظننت أن الشيطان لعنه

الله تعالى يبلغ منك هذا المبلغ و لا أن تمكنه من قلبك هذا التمكين مع ما آتاك الله من فضله و نعمته و فضلك به على العالمين حتى ينزلك منازل الكافرين قال فانفعل عبد الرحمن لقوله و قال له انظر ماتقول وكيف انزلني منزلتهم فقال له نعم أليس الله وعالى يقول ( ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة و معارج عليها يظهرون ) فوجم الخليفة واطردت عيناه وأطرق مليا ودموعه تتساقط خشية وخشوعا لله تعالى ثم أقبل على منذر فقال له جزاك الله ياقاضي عنا وعن نفسك خيراً وعن الدين والمسلمين أجمل جزائه وكثر في الناس أمثالك فالذي قلت هو الحق وقام من مجلسه ذلك وأمر بنقض سقف القبة وأعاد قرمدها ترابا على صفة غيرها وحكى غير واحد أنه وجد بخط الناصر رحمه الله تعالى أيام السرور التي صفت له دون تكدير يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ويوم كذا من كذا وعدت تلك الأيام فكان فيها أربعة عشر يوما فاعجب أيها العاقل لهذه الدنيا وعدم صفائها و بخلها بكال الأحوال لأوليائها هذا الخليفة الناصر حلف السعود المضروب به المثل في الارتقاء في الدنيا ملكها خمسين سنة وستة أو سبعة أشهر وثلاثة أيام ولم يصف له إلا أربعة عشر يوما فسبحان ذي العزة العالية القائمة والمملكة الباقية الدائمة تبارك الهه وتعالى جده لا إله الاهو انتهى ما أورده المقرى مختصراً .

وفيها القاضى أبو السايب عتبة بن عبيد الله الهمذانى الشافعى الصوفى تزهد أو لا وصحب الكبار ولقى الجنيد ثم كتب الفقه والحديث والتفسير وولى قضاء أذر بيجان ثم قضاء همذان ثم سكن بغداد ونوه باسمه الى أن ولى قضاء القضاة وكان أول من ولى قضاء القضاة من الشافعية .

وفيها فاتك المجنون ابو شجاع الرومى الاخشيدى قال ابن خلكان كان روميا أخذ صغيرا هو وأخوه وأخت لها من بلد الروم من موضع قرب حصن يعرف بذى الكلاع فتعلم الخط بفلسطين وهو بمن أخذه الاخشيد من سيده كرها بالرملة بلا ثمن فأعتقه صاحبه وكان معهم حراً فى عدة المهاليك وكان كريم النفس بعيد الهمة شجاعاً كثير الاقدام ولذلك قيل له المجنون وكان رفيق الاستاذ كافور فى خدمة الاخشيد فلما مات مخدومهما وتقرر كافور فى خدمة ابن الاخشيد أنف فاتك من الاقامة بمصر كيلا يكون كافور أعلى رتبة منه ويحتاج أن يركب فى خدمته وكانت الفيوم

وأعمالها أقطاعا له فانتقل اليها واتخذها سكنا له وهي بلاد وبيئة كثيرة الوخم فلم يصح له بها جسم وكان كافور يخافه ويكرمه وفي نفسه منه مافيها فاستحكمت العلة في جسم فاتك واحوجته الى دخول مصر للمعالجة فدخلها وبها أبو الطيب المتنى ضيفا للاستاذ كافور ولمان يسمع بكرم فاتك وكثرة سخائه غير أنه لايقدر على قصد خدمته خوفا من كافور وفاتك يسأل عنه ومراسله بالسلام ثم التقيا بالصحراء مصادفة (١) من غير ميعاد وجرى بينهما مفاوضات فلمارجع فاتك إلى داره حمل لابي الطيب في ساعته هدية قيمتها ألف دينار ثم أتبعها بهدايا بعدها فاستأذن المتنبي الاستاذ كافور في مدحه فأذن له فمدحه بقصيدته المشهورة وهي من غرر القصائد التي أولها :

> لاخيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال وما أحسن قوله فسها:

كفاتك ودخول الكاف منقصة كالشمس ولت وما للشمس أمثال ثم توفى فاتك المذكور عشية الأحد لأحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمسين و ثلثمائة بمصر فرثاه المتنبي وكان قد خرج من مصر بقصيدته التي أولها:

الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصى طيع وما أرق قوله فيها ،

اني لأجبن من فرأق أحبتي وتحس نفسي بالحمام فأشجع ويلم بي عتب الصديق فأجزع عما مضي منها وما يتوقع ويسومها طلب المحال فتطمع ما قومه ما يومه ما المصرع حينا ويدركها الفناء فتتبع

ويزيدني غضب الأعادى قسوة تصفو الحياة لجاهل أو غافل ولمن يغالط في الحقيقة نفسه أين الذي الهرمان من بنيانه تتخلف الآثار عن أصحابها وهي من المراثي الفائقة ولهفيه غيرها · انتهى ملخصا . وفيها مسند بخارى (١) أبو بكر محمد بن أحمد بن حبيب البغدادى الدهقان الفقيه المحدث فى رجب وله أربع وثمانون سنة روى عن يحيى بن أبى طالب و ابن أبى الدنيا والكبار واستوطن بخارى (١) وصار شيخ تلك الناحية .

### ﴿ سنة إحدى وخمسين وثلثائة ﴾

فيها كما قال ابن الجوزى فى الشذور وقع برد فى الحامدة كل بردة رطل و نصف ورطلان .

وفيها ورد الخبر بورود الروم عين روية فى مائة وستين ألفا فقتل ملكهم الدمستق خلقا كثيرا وأوقع أربعين ألف نخلة وهدم سور البلد والجامع وكسر المنبر وورد إلى حلب بغتة ومعه مائتا ألف فانهزم منه سيف الدولة فظفر بداره فوجد فيها ثلثائة وسبعين بدرة دراهم فأخذها وأخذ ما لايحصى من السلاح وأحرق الدار وأخذ خلقا كثيرا كانوا أسرى عند المسلين بضعة عشر ألف صبى وصبية وأخذ من النساء ماأراد وعمد الى حباب الزيت فصب فيها الماء حتى فاض الزيت انتهى.

وفيها كما قال فى العبر رفعت المنافقون رءوسها ببغداد وقامت الدولة الرافضية وكتبوا على أبواب المساجد لعنة معاوية ولعنة من غصب فاطمة حقها ولعنة من نفى أبا ذر فمحته أهل السنة فى الليل فأمر معز الدولة باعادته فأشار عليه الوزير المهلبي أن يكتب ألا لعنة الله على الظالمين ولعنة معاوية فقط انتهى .

وفيها توفى أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن جامع السكرى بمصر روى عن على ابن عبد العزيز البغوى وطائفة .

وفيها أبو بكر أحمد بن محمد بن أبى الموت المكى روى عن على البغوى وأبى يزيد القراطيسي وطائفة وعاش تسعين سنة .

وفيها أحمد بن محمد أبو الحسين النيسابورى قاضى الحرمين وشيخ الحنفية فى عصره ولى قضاء الحجاز مدة ثم قدم نيسابور وولى قضاءها، تفقه على أبى الحسن الكرخى و برع فى الفقه وعاش سبعين سنة. قال فى العبر وروىعن أبى خليفة الجمحى

<sup>(</sup>٢) رسمها في الاصل « بخايا ، بالاله »

وكان القاضى أبو بكر الأبهرى شيخ المالكية يقول ماقدم علينا من الخراسانيين أفقه من أبي الحسين .

وفيها أبو اسحق الهجيمي مصغرا لسبة الى بنى الهجيم بطن من تميم والى محلة لهم بالبصرة ابراهيم بن على البصرى في آخر السنة وقد قارب المائة روى عن جعفر بن محمد بن شاكر والكديمي وطائفة .

وفيها دعلج بن أحمد أبو محمد الشجرى المعد"ل وله نيف وتسعون سنة رحل وطوف وأكثر وسمع من هشام السيرافي وعلى البغوى وطبقتها . قال الحاكم أخذ عن ابن خزيمة مصنفاته وكان يفتى بمذهبه . وقال الدار قطنى لم أر في مشايخنا أثبت من دعلج وقال الحاكم لم يكن في الدنيا أيسر منه اشترى بمكنة دار العباس بثلاثين ألف دينار وكان الذهب في داره بالقفاف وكان كثير المعروف والصلات توفى في جمادى الآخرة . قاله في العبر ، وقال ابن ناصر الدين : دعلج برف أحمد بن دعلج أبو محمد السجستاني ثم البغدادي أحد المشهورين بالبر والصدقات والافضال . قال الحاكم وهو عن روى عنه : لم يكن في الدنيا أيسر منه كان الذهب بالقفاف في داره انتهى .

وفيها أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد الورد البغدادي بمصر راوي السيرة عن ابن البرقي في رمضان .

و فيها أبو الحسين عبد الباقى بن قانع بن مرزوق الحافظ ببغداد فى شوال وله ست وثما نون سنة سمع الحرث بن أبى أسامة وابراهيم بن الهيثم البلدى وطبقتها وصنف التصانيف قال الدار قطنى كان يخطىء ويصر على الخطأ وقال ابن ناصر الدين وثقه جماعة واختلط قبل موته بنحو سنتين انتهى .

وفيها أبو أحمد الحبيني على بن محمد المروزي سمع سعيد بن مسعود المروزي وطبقته وكان صاحب حديث قال الحاكم كان يكذب؛ والحبيني بالضم وكسر الموحدة المشددة وتحتية ونون نسبة إلى سكة حبين بمرو .

وفيها أبو بكر النقاش محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادى المقرى المفسر صاحب التصانيف فى التفسير والقرا آت روى عن أبى مسلم الكجى وطائفة وقرأ على أصحاب ابن ذكوان والبزى ورحل مابين مصر الى ماوراء النهر وعاش خمسا وثمانين سنة ومع جلالته فى العلم ونبله فهو ضعيف متروك الحديث قال الذهبي

فى المغنى مشهور اتهم بالكذب وقد أتى فى تفسيره بطامات وفضائح وهو فى القراءات أمثل انتهى.

وفيها أبو جعفر محمد بن على بن دحيم الشيبانى الكوفى مسند الكوفة فى زمانه روى عن ابراهيم بن عبد الله القصار وأحمد بن عرعرة وجماعة .

وفيها يحيى بن منصور القاضى أبو محمد النيسابورى ولى قضاء نيسابور بضع عشرة سنة روى عن على بن عبد العزيز البغوى وأحمد بن سلمة وطبقتهما .

## ﴿ سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة ﴾

فيها يوم عاشوراء ألزم معز الدولة أهل بغداد بالنوح والمأتم على الحسين رضى الله عنه وأمر بغلق الأسواق وعلقت عليها المسوح ومنع الطباخين من عمل الاطعمة وخرجت نساء الرافضة منشرات الشعور مضمخات الوجوه يلطمن ويفتن الناس وهذا أول مانيح عليه اللهم ثبت علينا عقولنا ؛ قاله في العبر.

وفيها في ثامن عشر ذى الحجة عملت الرافضة عيدالغدير خم ودقت الكوسات وصلوا بالصحراء صلاة العيد ،قاله في العبر أيضا .

وفيها بعث صاحب أرمينية الى ناصر الدولة رجلين ملتصقين خلفة من جانب واحد فويق الحقو الى دوين الابط ولدا كذلك ولهما بطنان وسرتان ومعدتان ولم يمكن فصلهما وكان ربما يقع بينهما تشاجر فيختصمان ويحلف أحدهما لايكلم الآخر أياما شم يصطلحان فات أحدهما قبل الآخر فلحق الحي الغم من نتن الرائحة فمات وقاله في الشذور .

وفيها توفى الوزير المهلى أبو محمد الحسن بن محمد الأزدى من ذرية المهلب بن أبى صفرة وزير معز الدولة بن بويه كان من رجال الدهر حزما وعزما وسؤددا وعقلا وشهامة ورأيا توفى فى شعبان وقد نيف على الستين وكان فاضلا شاعرا فصيحا حليا جوادا صادر معز الدولة أولاده من بعده ثم استوزر أبا الفضل بن الحسين الشيرازى واسمه العباس ، قال ابن خلكان وكان الوزير المهلى قبل اتصاله بمعز الدولة فى شدة عظيمة من الضرورة والضائقة وكان قد سافر من ولتى فى سفره مشقة صعبة واشتهى اللحم فلم يقدر عليه فقال ارتجالا:

ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش مالا خير فيه ألا موت لذيذ الطعمياتي يخاصني من العيش الكريه اذا أبصرت قبرا من بعيد وددت بأنني مما يليه ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه

وكان معه رفيق يقال له أبو عبد الله الصوفى وقيل أبو الحسن العسقلانى فلما سمع الأبيات اشترى له بدرهم لحما وطبخه وأطعمه وتفارقا وتنقلت بالمهلى الأحوال وتولى الوزارة ببغداد لمعز الدولة وضاقت الأحوال برفيقه فى السفر الذى اشترى له اللحم وبلغه وزارة المهلى فقصده وكتب اليه .

ألا قل للوزير فدته نفسى مقالة مذكر ماقد نسيه أتذكراذتة وللضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه

فلما وقف عليها تذكر وهزته أريحية الكرم فأمر له فى الحال بسبعائة درهم ووقع فى رقعته ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع بسنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ) شم دعا به فخلع عليه وقلده عملاير تفق به ولما ولى المهلى الوزارة بعد تلك الإضاقة عمل :

رق الزمان الفاقتي ورثى لطول تحرقى فأنالني ما أرتجيه وحاد عما أتقى فلأصفحن عما أتا ه من الذنوب السبق حتى جنايته بما فعل المشيب بمفرق

وكان لمعز الدولة مملوك تركى فى غاية الجمال يدعى تكين الجامدار وكان شديد المحبة له فبعث سرية لمحاربة بعض بنى حمدان وجعل المملوك المذكور مقدم الجيش وكان الوزير المهلبي يستحسنه ويرى أنه من أهـل الهوى لامن أهـل مدد الوغي فعمل فيه:

طفل يرق الماء في جنباته ويرف عوده ويكاد من شبه العذا رى فيه أن تبدو نهوده ناطوا بمعقد خصره سيفا ومنطقة تؤوده

جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن يقوده وكان كذلك فانه ما أنجـح وكـانت الكرة عليهم. ومن شعره النادر في الرقة قوله:

تصارمت الأجفان لما صرمتني فما تلتق الاعلى عـ برة تجرى انتهى ما أورده ابن خلـكان ملخصا .

وفيها أبو القاسم خالد بن سعد الأندلسي القرطبي الحافظ كان ينظر بيحي بن معين وكان أحد أركان الحديث بالأندلس سمع بعد سنة ثلثائة من جماعة منهم محمد بن فطيس وسعيد بن عثمان الأعناقي ومنه قاسم بن محمد وغيره وكان إماما حجة مقدما على حفاظ زمانه عجبا في معرفة الرجال والعلل وقيل كان يحفظ الشيء من مرة ورد أن المنتصر بالله الحكم قال اذا فاخرنا أهل المشرق بيحي بن معين فاخرناهم بخالد ابن سعد .

وفيها أبو بكر الاسكافى محمد بن محمد بن أحمد بن مالك ببغداد فى ذى القعدة روى عن موسى بن سهل الوشا وجماعة وله جزء مشهور .

وفيها أحمد بن محمد بن السرى بن يحيى بن السرى التميمي الكوفى أبو بكر بن أبي دارم قال ابن ناصر الدين في مديعيته:

ابن أبي دارم الضعيف شيعهم برفضه نحيف

أى كان رافضا فضعف بسبب رفضه ، روى عن ابراهيم بن عبد الله القصار وأحمد أبن موسى الحمار ومطين وعنـه الحاكم وابن مردويه وآخرون وكان محـدث الكوفة وحافظها وجمع فى الحط على الصحابة وقد اتهم فى الحديث .

وفيها أحمد بن عبيد بن اسماعيل الحافظ النقة أبو الحسن البصرى الصفار روى عن الكديمي ومحمد بن غالب تمتام وروى عنه الدار قطني وابن جميع قال الدار قطني رئقة ثبت ذكره ابن درباس .

وفيها على بن أحمد بن أبى قيس الرفاعى البغدادى أبو الحسن روى عن زوج أمه أبى بكر بن أبى الدنيا وهو ضعيف جـداً .

### ﴿ سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة ﴾

فيها كما قال فى الشــذور بعث الهجريون الى سيف الدولة فاستهدوا حــديداً فقلع أبواب الرقة وأخذكل مايقدر عليه من الحديد حتى صنجات البالوعة فبعثها اليهم .

وفيها نازل الدمستق المصيصة وحاصرها وغلت الأسعار بها ثم ترحل عنها للغلاء الذي أصاب جيشه ثم جاء لطرسوس .

وفيها توفى أبو سعيد بن أبى عثمان الحيرى واسمه أحمد بن محمد بن الزاهد أبى عثمان سعيد الحيرى النيسا بورى شهيداً بطرسوس وله خمس وستون سنة ، روى عن الحسن ابن سفيات وطبقته وصنف التفسير الكبير والصحيح على رسم مسلم وغير ذلك قال ابن ناصر الدين كان حافظا شجاعا له التفسير الكبير والصحيح على مسلم خر لج يعسكر للجهاد مريداً فقتل بطرسوس شهيداً انتهى .

وفيها أبو اسحق ابراهيم بن حمزة الحافظ وهو ابراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة بأصبهان فى رمضان وهو فى عشر الثانين قال أبو نعيم لم ير بعد عبد الله بن مظاهر فى الحفظ مشله جمع الشيو خ والسند، وقال أبو عبد الله بن مندة الحافظ لم أر أحفظ منه وقال ابن عقدة قل من رأيت مثله ،روى عن مطين و أبى شعيب الحرانى .

وفيها أبو عيسى بكار بر. أحمد البغدادى شيخ المقرئين فى زمانه قرأ على جهاعة من أصحاب الدورى وسمع من عبد الله بن أحمد بن حنبل و توفى فى ربيع الأولى وقد قارب الثمانين.

وفيها جعفر بن محمد بن الحكم الواسطى المؤدب روى عن الكديمي وطبقته وكان من العارفين البارعين الخيرين .

وفيها أبو على بن السكن الحافظ الـكبير سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصرى صاحب التصانيف وأحـد الأئمة سمع بالعراق والشام والجزيرة وخراسان وما وراء النهر من أبى القاسم البغوى وطبقته كالفربرى وابن جوصا، وممن روى عنه ابن مندة وعبد الغنى بن سعيد وكان ثقة حجة توفى فى المحرم وله تسع وخمسون سنة .

وفيها أبو الفوارس شجاع بن جعفر الوراق الواعظ ببغداد وقد قارب المائة روى عن العطاردي وأبي جعفر بن المنادي وطائفة وكان أسند من بقي .

وفيها أبو محمد عبد الله بن الحسن برب بندار المدايني الاصبهاني سمع أسيد ابن عاصم ومحمد بن اسماعيل الصايغ وجماعة .

وفيها أبو محمد الفاكهي عبد الله بن محمد بن العباس المبكي صاحب أبي يحيي بن أبي ميسرة وكان أسند من بتي بمكة .

وفيها أبو القاسم على بن يعقوب بن أبى العقب الدمشقى المحدث المقرى ، روى عن أبى زرعة الدمشقى وطائفة توفى فى ذى الحجة عن ثلاث وتسعين سنة .

وفيها أبو على محمد بن هارون بن شعيب الأنصارى الدمشقى الحافظ أحد الرحالة سمع بالشام ومصر والعراق وأصبهان ، وروى عن بكر بن سهل الدمياطي وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وطبقتهما قال عبد العزيز الكناني كان يتهم وعاش سبعا وثمانين سنة .

# ﴿ سنة أربع وخمسين وثلثمائة ﴾

فيها بنى الدمستق تقفور مدينته بالروم وسهاها قيسارية وقيل قيصرية وسكنها وجعل أباه بالقسطنطينية فبعث اليه أهل طرسوس والمصيصة يخضعون له ويسألونه أن يقبل منهم القطيعة كل سنة وينفذ اليهم نائبا له عليهم فاجابهم ثم علم ضعفهم وشدة القحط عليهم وأن أحداً لاينجدهم وان كل يوم يخرج من طرسوس ثلثائة جنازة فرجع عن الاجابة وخاف ان تركهم حتى تستقيم أحوالهم أن يمتنعوا عليه فأحرق الكتاب على رأس الرسول فاحترقت لحيته وقال امض ماعندى الا السيف ثم نازل المصيصة فأخذها بالسيف واستباحها ثم فتح طرسوس بالأمان وجعل جامعها اصطبلا لخيله وحصن البلدين وشحنهها بالرجال.

وفيها توفى أبو بكر بن الحداد وهو أحمد بن ابراهيم بن أحمد بن عطية البغدادى المصرى البغدادى مات بديار مصر ، روى عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وبكر ابن سهل الدمياطي وطبقتهما .

وفيها المتنبي شاعرالعصر أبو الطيب أحمد بنالحسين(١) بن الحسن الجعفي الكوفى

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل والمعروف , احمد بن محمد بن الحسين ، ﴿

في رمضان بين شيراز والعراق وله احدى وخمسونسنة ، قال في العبر: وليس في العالم أشعر منه أبداً وأما مثله فقليل وقال ابن الأهدل قدم الشام في صباه واشتغل في فنون الأدب ومهر فيها وتضلع من علم اللغة قال له أبو على الفارسي صاحب الايضاح والتكملة كم لنا ،ن الجموع على وزن فعلى فقال له المتنبي سريعا حجلي وظربي قال الفارسي ففتُشت كتباللغة ثلاث ليالفلم أجد لهما ثالنا ، حجلي جمع حجل وهو الطائر المسمى بالقبح وظربي جمع ظربان كقطران وهي دابةمنتنة الرائحة ، ومن الناس كثير يرجحون المتنبي على أبي تمـام ومن بعده . ورزق سعادة في شعره واعتنى العلماء بديوانه فشرحوه أكثر من أربعين شرحاً ، مدح جماعة من الملوك ووصله ابن العميد بثلاثين ألفاً وأتاه من عضد الدولة صاحب شيراز مثلها .وسمى المتنبي لأنه ادعى النبوة في بادية السماوةو تبعه خلق كثير من كلبو أخر جاليه (١) لؤلؤ أمير حمص نائب الاخشيدية فأسره واستتابه و تفرق أصحابه وكان كافور الاخشيدي يقول لما هجاه :من ادعى النبوة اما يدعى الملك . وكان العلماء يحضرون مجلس سيف الدولة ويتناظرون كل ليلة فوقع بين المتنبي وابن خالويه ليـلة كلام فو ثب ابن خالويه على المتنبي فضرب وجهه بمفتاح فشجه فخرج ودمه يسيل على وجهه فغضب وخرج الى كافور فلما صدر منــه قصد بلاد فارس بالمشرق ومدح عضد الدولة الديلمي فاجزل جائزته فلما رجع مرب عنده عرض له فاتك بن أبي جهــل فقتل المتنبي وابنه محسد وغلامه مفلح بالقرب من النعمانية على ميلين من دير العاقول ثم رأى المتنبي الغلبة ففر فقال له الغلام لايتحدث عنك بفرار وأنت القائل:

الخيل والليل والبيداء تعرفني والطعن والصرب والقرطاس والقلم في في المحتفد ماحب قرطبة أنشد يوما بيت المتنبي بالما فقتل . ويحكى أن المعتضد صاحب قرطبة أنشد يوما بيت المتنبي بالما فقرت منك العيون بنظرة أبان لها معنى المطبى ورازمه

وجعل يردده فأنشده ابن وهبون الأندلسي بديها :

لئن جاد شعر ابن الحسين فانما تجيد العطايا واللهي تفتح اللهي تنبأ عجبا بالقريض ولو درى بأنك تروى شعره لتألها

أى لادعى الألوهية . انتهى ما اورده ابن الأهـدل . وروى له الشيخ تاج الدين . الكندى بالسند الصحيح بيتين لايوجدان فى ديوانه وهما :

أبعين مفتقر اليك نظرتني فاهنتني وقذفتني من حالق لست الملوم أنا الملوم لأنبي أنزلت آمالي بغير الخالق

ولماكان بمصر مرض وكان له صديق يغشاه في علته فلما شفى انقطع عنه فكتب اليه : وصلتني وصلك الله معتلا وقطعتني مبلا فان رأيت أن لاتحبب العلة الى ولا تكدر الصحة على فعلت إن شاء الله تعالى . وقال النامي الشاعر كان قد بقي من الشعر زاوية دخلها المتنبي وكنت أشتهي أن أكون قد سبقته الى معنيين قالها ماسبق اليهما أحد هما قوله :

رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادى في غشاء من نبال فصرت اذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال و الآخر قوله:

فى جحفل ستر العيون غباره فكأنما يبصرن بالآذان وقال أبو الفتح بن جنى النحوى قرأت ديوان أبى الطيب عليـه فلما بلغت قوله فى كافور القصيدة التى أولها:

أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب حتى بلغت الى قوله:

ألا ليت شعرى هل أقول قصيدة ولا أشتكى فيها ولا أتعتب وبى مايذود الشعر عنى أقله ولكن قلبى يا ابنة القوم قلب فقلت يعزعلى أن يكون هذا الشعر فى مدح غير سيف الدولة فقال حذرناه وأنذرناه فما نفع ألست القائل فيه:

أخا الجود أعط الناس ماأنت مالك ولا تعطين الناس ماأنا قائل

فهو الذي أعطاني كافور بسوء تدبيره وقلة تمييزه ، مولد المتنبي بالكوفة في سنة ثلاث و ثلثمائة في محلة تسمى كندة فنسب اليها وليسهو من كندة التي هي قبيلة بل هو جعفي القبيلة من مذخج وقتل يوم الأربعاء لست بقين أو ليلتين بقيتا وقيل يوم الاثنين لثمان بقين من شهر رمضان .

وفيها العالم الحبر والعلامة البحر أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي الشافعي صاحب الصحيح كان حافظا ثبتا إماما حجة أحد أوعية العلم صاحب التصانيف سمع أبا خليفة الجمحي والنسائي وطبقتهما ومنه الحاكم وطبقته واشتغل بخراسان والشام والعراق ومصر والجزيرة وكان من أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ وغير ذلك حتى الطب والنجوم والمكلام ولي قضاء سمرقند ثم قضاء نسا وغاب دهرا عن وطنه ثم رد الى بست وتوفى بها في شوال وهو في عشر الثمانين قال الخطيب كان ثقة نبيلا وقال ابن ناصر الدين له أوهام انكرت فطعن عليه بهفوة منه بدرت ولها محمل لو قبلت ، وقال الأسنوى: أبو حاتم محمد بن حبان بكسر الحاء المهملة بعدها باء موحدة البستي بباء موحدة مضمومة وسين مهملة ساكنة وبالتاء بنقطتين من فوق الامام الحافظ مصنف الصحيح وغيره رحل الى الآفاق كان من أوعية العلم لغة وحديثا و فقها ووعظا ومن عقلاء الرجال. قاله الحاكم ، وقال ابن السمعاني كان امام عصره تولى قضاء سمرقند مدة و تفقه به الناس ثم عاد الى نيسابور و بني بها خانقاه ثم رجع الى وطنه و انتصب بها لسماع مصنفاته الى أن توفى ليلة الجمعة لثمان بقين من شوال. انتهى ماأورده الاسنوى قلت وأكثر نقاد الحديث على أن صحيحه أصح من سنن ابن ماجه والله أعسلم .

وفيها أبو بكر بن مقسم المقرى عمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم البغدادى العطار وله تسع وثمانون سنة قرأ على ادريس الحداد وسمع من أبى مسلم الكجى وطائفة وتصدر للاقراء دهرا . وكان علامة فى نحو الكوفيين سمع من ثعلب أماليه وصنف عدة تصانيف وله قراءة معروفة منكرة خالف فيها الاجماع وقدوثقه الخطيب . وفيها أبو بكر الشافعى محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادى البزار صاحب الغيلانيات فى ذى الحجة وله خمس وتسعون سنة وهو صاحب الغيلانيات . وابن غيلان آخر من روى عنه تلك الأجزاء التي هى فى الساء علواً . روى عن موسى بن سهل الوشا ومحمد بن شداد المسمعى وابن أبى الدنيا وأكثر . وعنه الدار قطنى وعمر بن شاهين وأبو طالب بن غيلان وخلق قال الخطيب كان ثقة ثبتا حسن التصنيف وقال شاهين وأبو طالب بن غيلان وخلق قال الخطيب كان ثقة ثبتا حسن التصنيف وقال الدار قطنى هو الثقة المأمون الذي لم يغمز بحال وقال الخطيب أيضا لما منعت الديلم الناس من ذكر فضائل الصحابة وكتبوا السبعلى أبواب المساجد كان يتعمد املاء الناس من ذكر فضائل الصحابة وكتبوا السبعلى أبواب المساجد كان يتعمد املاء الناس من ذكر فضائل الصحابة وكتبوا السبعلى أبواب المساجد كان يتعمد املاء الناش ثال فى الجامع والله أعلم .

# ﴿ سنة خمس و خمسين و ثلاثمائة ﴾

فيها أخذت بنو سليم ركب مصر والشام وتمزقوا في البراري .

وفيها توفى الحافظ أبو بكر الجعابى محمد بن عمر بن أحمد بن سلم التميمى البغدادى سمع يوسف بن يعقوب القاضى ومحمد بن الحسن بن سماعة وطبقتهما ومنه الدار قطنى وابن شاهين وأبو عبدالله الحاكم وكان حافظاً مكثراً وصنف الكتب وتوفى فى رجب وله اثنتان وسبعون سنة وكان عديم المثل فى حفظه قال القاضى أبو عمر الهاشمى سمعت الجعلى يقول أحفظ أربعائة الف حديث وأذا كر ستمائة الف حديث قال الدار قطنى ثم خلط ثم ذكر وهو شيعى قيل كان يترك الصلاة الف حديث وقال البن ناصر الدين كان شيعيا رمى بالشرب وغيره وقال نسأل الله العفو وقال ابن ناصر الدين كان شيعيا رمى بالشرب وغيره وقال بن بردس (١) كان حافظاً مكثراً غير انه اتهم بقلة الدين من ترك الصلاة وليسهذا موضع ذكره لان فيه كلاماً كثيراً يضيق هذا الموضع عنه . انتهى وقال فى المغنى مشهور محقق لكنه رقيق الدين تالف .

وفيها أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي قاضي الجماعة بقرطبة سمع من عبيدالله البن يحيى الليثي وكان ظاهري المذهب فطناً مناظراً ذكياً بليغاً مفوها شاعراً كثير التصانيف قو" الا بالحق ناصحاً للخلق عزيز المثل له الخطب المفحمة الخالصة الخارجة من قلب مخلص سليم عاش اثنتين وثمانين سنة .

وفيها ابن علان أبو الحسن على بن الحسن بن علان الحرانى الحافظ العالم محدث حران روى عن أبى يعلى الموصلى وطبقته وعنه أبو عبد الله بن مندة وتمام الرازى وآخرون وكان ثقة نبيلا .

وفيها محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور الحافظ الامام أبو الحسن النيسابورى التاجر روى عن محمد بن الراهيم البوشنجي وخلق وحدث عنه أبوه وعمه وأثنى عليه خلق وهو من الثقات .

وفيها محمد بن معمر بن ناصح أبو مسلم الذهلي الاديب بأصبهان روىعن

<sup>(</sup>١) في الاصل « برداس » بألف.

أبى بكر بن أبى عاصم وأبى شعيب الحرانى وطائفة . ﴿ سنة ست وخمسين و ثلاثمائة ﴾

فيها أقامت الرافضة المأتم على الحسين على العادة المارة فى هذه السنوات. وفيها مات السلطان معز الدولة أحمد بن بويه الديلى و كان فى صباه يحتطب و أبوه يصيدالسمك فما زال الى أن ملك بغداد نيفا وعشرين سنة ومات بالاسمال عن ثلاث وخمسين سنة و كان من ملوك الجور والرفض ولكنه كان حازما سايسا مهيباً قيل انه رجع فى مرضه عن الرفض و ندم على الظلم وقيل ان سابور ذا الاكتاف أحد ملوك الفرس من أجداده وكان أقطع طارت يده اليسرى فى بعض الحروب و تملك بعده ابنه عز الدولة بختيار ،

وفيها أبو محمد المغفلي أحمد بن عبد الله بن محمد المزنى الهروى أحد الاعممة قال الحاكم كان امام أهل خراسان بلا مدافعة سمع أحمد بن نجدة وابراهيم بنأبي طالب ومطيناً وطبقتهم وكان فوق الوزراء وكانوا يصدرون عن رأيه

وفيها القالى أبوعلى اسماعيل بن القاسم البغدادى اللغوى النحوى الاخبارى صاحب التصانيف و نزيل الاندلس بقرطبة فى ربيع الآخر وله ست وسبعون سنة أخذ الآداب عن ابن در يد وابن الانبارى وسمع من أبى يعلى الموصلى والبغوى وطبقتهما والف كتاب البارع فى اللغة فى خمسة آلاف ورقة لكن لم يتمه قلا العبر، وقال ابن خلكان طاف البلاد وسافر الى بغداد و أقام بالموصل لسماع الحديث من أبى يعلى الموصلى ودخل بغداد فى سنة خمس وثلثمائة وأقام بها الى سنة ثمان وعشرين و ثلثمائة وكتب بها الحديث ثم خرج من بغداد قاصداً الاندلس ودخل قرطبة سابع عشرى شعبان سنة ثلاثين و ثلثمائة واستوطنها و أملى كتبابه الاعمالي بها وأكثر كتبه بها وضعها و لم يزل بها الى أن مات فى شهر ربيع الآخر وقيل جمادى الاولى ليلة السبت لست خله ن من الشهر ومولده بمنازجرد من ويار بكر والقالى نسبة الى قالى قلا من ديار بكر انتهى ملخصا

وفيما الرفاء أبو حامد بن مجد الهرري الوادظ المحدث برراة في ردضان روى عنى عثمان الدارمي والـكديمي وطبقتهما وكان ثقة صاحب حديث .

وفيها الرافعي أبو الفضل العباس بن محمد بن نصر بن السرى روى عن هلال ابن العلاوجماعة و توفى ، صرقل يحيى بن على الطحان تـكلموا فيه .

وفيها عبدالخالق بن الحسن بن أبى روبا أبو محدالسقطى نسبة الى بيع السقط المعدد البغدادي ببغداد روى عن محمد بن غالب تمتام و جماعة ٠

وسبقه أبو عمروعثمان بن محمد البغدادي السقطي سمع الـكديمي واسماعيل القاضي ومات في آخر السنة وله سبع وثمانو نسنة •

وفيهاصاحبالاغاني أبو الفرج على ن الحسين الاهوى الاصبهاني الكاتب الاخبارى يروىعن علين فن بعده وكان أديباً نسابة علاهة شاعراً كثير التصانيف ومن العجائب أنه مرواني يتشيع ، توفى في ذى الحجة عن ثلاث وسبعين سنة . قاله في العبر ، وقال ابن خال كان جده مروان بن محمد آخر خلفا بني أهية وهو أصفهاني الاصل بغدادى المنشأ كان من أعيان أدبائها وافراد مصنفيها وروىعن عالم كثير من العلماء يطول تعدادهم وكان عالماً بأيام الناس والانساب والسير قال التنوخى ومن المتشيعين الذين شاهد ناهم أبو الفرج الاصبهاني كان يحفظ الشعر والاغاني والاخبار والآثار والاحاديث المسندة والادب والنسب لم أرقط من يحفظ مثله ويحفظ دون ذلك من علوم أخرى منها اللغة والنحو والحرف والسير والمغازى والاشربة وغير ذلك ولدشعر يجمع اتقان العلماء والمبطرة وشيء من الطب والنجوم والاشربة وغير ذلك ولدشعر يجمع اتقان العلماء واحسان ظرفا الشعرا وله المصنفات والاشربة وغير ذلك ولدشعر يجمع اتقان العلماء واحسان ظرفا الشعراء وله بابه مثله يقال المستملحة منها كتاب الاغاني الذي وقع الاتفاق على أنه لم يعمل في بابه مثله يقال واعتذر اليه وحكى عن الصاحب بن عباد أنه كان في أسفاره يستصحب حمل واعتذر اليه وحكى عن الصاحب بن عباد أنه كان في أسفاره يستصحب حمل والتين جملا هن كتاب الاغاني لم يكن واعتذر اليه كتاب الاغاني لم يكن

بعد ذلك يستصحب سواه استغناء به عنها و كان منقطعاً الى الوزير المهلبي وله فيه مدائح منها قوله فيه :

ولما انتجعنا لائدين بظله أعان وماعنى ومن ومامنا وردنا عليه مقترين فراشنا وردنا نداه مجدبين فأخصبنا وكان قد خلط قبل أن يموت رحمه الله تعالى انتهى ما أو رده ابن خلكان مختصراً.

وفيها سيدف الدولة على بن عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي الجزرى صاحب الشام بحلب في صفر وله بضع وخمسون سنة وكان بطلا شجاعاً كثير الجهاد جيد الرأى عار فا بالادب والشعر جواداً ممدحاً مات بالفالج وقيل بعسر البول وكان قدجمع من الغبار الذي أصابه في الغزوات ماجا منه لبنة بقدر الكف وأوصى أن يوضع خده اذا دفن عليها وتملك بعده ابنه سعد الدولة خمسا وعشرين سنة وبعده ولده أبو الفضل وبموته انقرض ملك بني سيف الدولة قال الثعالي في يتيمته كان بنو حمدان ملوكا أوجههم للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة وعقو لهم للرجاحة وسيف الدولة شهم سادتهم وواسطة قلادتهم في يتيمت بياب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعراء وغيرهم وكان شاعراً يرتاح للشعر وجرت بينه وبين أخيه ناصر الدولة وحشة فكتب اليه من شعره:

لست أجفو وان جفوت ولا اته انما أنت والد والاب الجا وكتب اليه مرة أخرى:

رضيت لك العليا وان كنت أهلها ولم يك لى عنها نكول وانما ولا بدلى من أن أكون مصليا

رك حقاً على فى كل حال فى يجازى بالصبر والاحتمال

وقلت وهل بينى وبين أخى فرق تجافيت عن حقى ليبقى لك الحق اذا كنت أرضيأن يكون لك السبق وأخباره كثيرة مع شعراء وقته كالمتنبي والسرى الرفاء والنامي والوأواء وتلك الطبقة و يحكى أن ابن عمه أما فراس كان يوما بين يديه في نفر من ندمائه فقال لهم سيف الدولة أيكم يجيز قولى وليس له الا سيدى يعني أبا فراس:

لك جسمى تعله فدمي لم تحله

فارتجل أبو فراس وقال:

قال ان كنت مالكا فلي الامر كله

فاستحسنه وأعطاه ضيعة باعمال منبج تغل الفي دينار في كل سنة ومن محاسن شعرسيف الدولة قوله في وصف قوس قزح وقد أبدع فيه كل الابداع:

فقام وفى اجفانه سنة الغمض فن بن منقض عليهاومنفض وقدنشرت أيدى الجنوب مطارفا على الجود كناو الحواشي على الارض على أحمر في أخضر إثر مبيض مصبغة والبعض أقصر من بعض

وساق صبيح للصبوح دعوته يطوف بكاسات العقار كيأنجم وطرزها قوس السحاب باصفر كأذيال خود اقبلت في غلا ئل

وهـذا من التشبيهات الملوكية التي لايكاد يخطر مثلها لغيرهم ومن حسن شعره أيضاً قوله:

تجنى على الذنب والذنب ذنبه وعاتبني ظلماوفي شقه العتب اذا برم المولى بخدمة عبده تجني له ذنباً وان لم يكن ذنب وأعرض لما صار قاي بكفه فهلاجفاني حين كان لى القلب ومحاسنه وأخباره كثيرة فلنكتف مهذا القدر .

وفيها أبو المسك كافور الحبشي الاسود الخادم الاخشيدي صاحب الديار المصرية اشتراه الاخشيد وتقدم عنده حتى صار مر. أكبر قواده لعقله ورأيه وشجاعته ثم صار اتابك ولددمن بعده وكان صبيآ فبقي الاسم لابي القاسمأنوجور والدست لكافور فاحسن سياسة الامورالي أن مات أنوجور ومعناه بالعربي محمود فى سنة تسع و أربعين عن ثلاثين سنة وأقام كافور فى الملك بعده أخاه علياً الى أن مات فى أول سنة خمس وخمسين وله احدى وثلاثون سنة فتسلطن كافور واستوزر أبا الفضل جعفر بز خنزابه ابنالفرات وعاش بضعاً وستيزسنة قاله فى العبر . وأخباره كثيرة شهيرة منها أنه كان ليلة كل غيد يرسل وقر بغل دراهم فى صرر هكتوب على كل صرة اسم هن جعات له من بين عالم وزاهد وفقير ومحتاج فى صرر هكتوب على كل صرة اسم هن جعات له من بين عالم وزاهد وفقير ومحتاج وتوفى يوم الثلاثاء عشرى جمادى الاولى فعلى هذا لم تطل مدته فى الاستقلال بلك كانت سنة واحدة وشيئاً يسيراً رحمه الله تعالى وكانت بلاد الشام فى عمله كته أيضاً مع مصر وكان يدعى له على المنابر بمكة والحجاز جميعه والديار المصرية وبلاد الشام من دمشق وحلب وانطا كية وطرسوس والمصيصة وغير ذلك وكان تقدير عمره خمسا وستين سنة على ماحكاه الفرغاني فى تاريخه .

وفيها أبو الفتح عمر بن جعفر بن محمد بن سلم الجيلي الرجل الصالح ببغداد وله خمس وثمانون سنه روى عن الكديمي وطبقته .

﴿ سنة سبعو خمسين و ثلاثمائة ﴾

لم يحج فيها الركب لفساد الوقت وموت السلاطين فى الشهور الماضية. وفيها توفى أبوالعباس أحمد بن الحسين بن اسحق بن عتبة الرازى ثم المصرى المحدث فى جهادى الآخرة وله تسع وثمانون سنة سمع مقدام بن داود الرعيني وطبقته .

وفيها أحمد بن محمد بن رميح أبو سعيد النخعي النسوى \_ نسبة الى نسا مدينة بخراسان \_ الحافظ صاحب التصافيف طوف الكثير وروى عن أبى خليفة الجمعى وطبقته وعنه الدار قطنى والحاكم والصحيح انه ثقة سكن اليمن مدة .

وفيها المتقى لله أبو السحق الراهيم بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد ابن الموفق العباسي المخلوع الذي ذكرنا في سنه ثلاث و ثلاثين أنهم خلعوه وسملوا عينيه وبقي في السجن الى هذا العام كالميت و مات في شعبان و له ستونسنة و كانت خلافته

أر بع سنين و كان أبيض مليحا مشر باحمرة أشهل أشقر كث اللحية و كان فيه صلاح و كثرة صيام وصلاة ولم بكن يشرب و فى خلافته انهدمت القبة الخضرا المنصورية التى كانت فخر بنى العباس قاله فى العبر . وقال السيوطى فى تاريخ الخلفا ، بويع له بالخلافة بعدموت أخيه الراضى وهو ابن أربع وثلاثين سنة و أمه أمة اسمها خلوب وقيل زهرة ولم يغير شيئاً قط و لا تسرى على جاريته التى كانت له و كان كثير الصوم و التعبد لم يشرب نبيذاً قط و كان يقول لا أريد نديماً غير المصحف و لم يكن له الا الاسم والتدبير لابى عبدالله احمد بن على الكوفى كاتب بحكم .

وفى هذه السنة من ولايته سقطت القبة الخضراء بمدينـة المنصور و كانت تاج بغداد و مأثرة بنى العباس وهى من بناء المنصور ارتفاعها ثمـانون ذراعاً وتحتها ايوان طوله عشرون ذراعاً فى عشرين ذراعاً وعليها تمثال فارس بيده رمح فاذا استقبل بوجهه علم أنخارجياً يظهر من تلك الجهة فسقطر أسهذه القبة فى ليةذات مطر ورعدى ولما كحل المتقى لله وعمى قال القاهر :

صرت وابراهيم شيخي عمى لا بد للشيخين من مصدر ما دام توزون له امرة مطاعة فالميل في المجمر

ولم يحل الحول على توزون حتى مات وأما المتقى فانه اخرج الى جزيرة مقابلة للسندية فحبس بها فاقام فى السجن خمسا وعشرين سنة الى أن مات وفى أيام المتقى كان حمدى اللص ضمنه شيرزاد لما تغلب على بغداد اللصوصية بخمسة وعشرين ألف دينار فى الشهر فكان يكبس بيوت الناس بالمشعل والشمع ويأخذ الاموال وكان اسكورح الديلى قد ولى شرطة بغداد فأخذه و وسطه وذلك سنة اثنتين وثلاثين ولما بلغ القاهر ان المتقى سمل قال صرنا اثنين و نحتاج الى ثالث فكان كذلك فانه سمل المستكفى بالله انتهى ما أورده السوطى ملخصاً.

وفيها حمزة بن محمد بن على بن العباس أبو القاسم الكناني المصرى الحافظ أحد أثمة هذا الشأن روى عن النسائي وطبقته وعنه ابن مندة والدار قطني وغيرهما

وهو ثقة ثبت أكثر التطواف بعد الثلاثائة وجمعوصنف وكان صالحاً ديناً بصيراً بالحديث وعلله مقدما فيه وهو صاحب مجلس البطاقة توفى فى ذى الحجة ولم يكن للمصريين في زمانه أحفظ منه قال الحاكم متفق على تقدمه فى معرفة الحديث.

وفيها القاضى أبو العباس عبد الله بن الحسين بن الحسن بن أحمد بن النضر النضرى المروزى محدث مرو فى شعبان وله سبع وتسعون سنة رحله أبوه وسمع من الحارث بن أبى اسامة وأبى اسماعيل الترمذى وطائفة . وانتهى اليه علو الاسناد بخراسان .

وفيها أبو فراس الحارث بن أبى العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون الجمدان ابن عم ناصر الدولة وسيف الدولة ابنى حمدان قال الشعالي فى وصفه كان فرد دهره وشمس عصره أدباً وفضلا و كرماً ومجداً وبلاغة وبراعة وفروسية وشجاعة وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة والفخامة والحلاوة ومعه رواء الطبع وسمة الظرف وعزة الملك ولم تجتمع هذه الخلال قبله الافى شعر عبدالله بن المعتز وأبو فراس بعد أشعر منه عند أهل الصنعة ونقدة الكلام وكان الصاحب بن عباد يقول بدئ الشعر بملك وختم بملك يعنى امرأ القيس وأبا فراس وكان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز ويتحامى جانبه فلا ينبرى لمباراته ولا يجترى على مجاراته وانما لم يمدحه ومدح من هو دونه من آل حمدان تهيباً له واجلالا لا اغفالا واخلالا وكان سيف الدولة يعجب جداً بمحاسن أبى فراس وكانت الروم قد أسرته فى بعض وقائعها وهو جريح قد أصابه سهم بقى نصله و كانت الروم قد أسرته فى بعض وقائعها وهو جريح قد أصابه سهم بقى نصله وفداه سيف الدولة ، ومن شعره :

قد كنت عدتي التي أسطوبها ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي

والمر و (١) يشرق بالزلال البارد

فرميت منك بضد ماأملتـه وله أيضاً :

حبیبعلیما کان منه حبیب ومن أین للوجه الجمیل ذنوب ومال بالنوم عن عینی تمایله ولاالشمول ازدهتنی بل شمائله وغال قلبی بما تحوی غلائله أسا وزادته الاسا و حظوة يعد على الواشيان ذنوبه وله: سكرت من لحظه لامن مدامته فما السلاف دهتني بل سوالفه الوي بعزمي (٢) اصداغ لوين له وكان ينشد ابنته لما حضر ته الوفاة:

نوحى على بحسرة منخلف سترك والحجاب قولى اذا كلمتنى فعييت عن رد الجواب زين الشباب أبو فرا س لم يمتع بالشباب

وهذا يدل على آنه لم يقتل أو يكون جرح وتأخرموته ثم مات من الجراحة وذكر ثابت بن سنان الصابى فى تاريخه قال فى يوم السبت لليلتين خلتا من جمادى الاولى جرت حرب بين أبى فراس وكان مقيا بحمص وبين أبى المعالى ابن سيف الدولة واستظهر عليه أبو المعالى وقتله فى الحرب وأخذ رأسه وبقيت جثته مطروحة فى البرية الى ان جاء بعض الاعراب فكفنه ودفنه انتهى . أى لانه كا قال ابن خالويه لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص فانصل خبره بأبى المعالى بن سيف الدولة وغلام أبيه فرغويه فقاتلاه وكان أبو فراس خال أبى المعالى وقلعت أمه عينها لما بلغها وفاته وقيل انها لطمت وجهها فقلعت عينها وقيل لما قتله فرغوية ولم يعلم به أبو المعالى فلما بلغه الخبر شق عليه فقلعت عينها وقيل لما قتله فرغوية ولم يعلم به أبو المعالى فلما بلغه الخبر شق عليه ويقال ان مولده كان فى سنة عشرين وثلثمائة والله أعلى .

وفيها عبد الرحمن بن العباس أبو القاسم البغدادي والد أبي طاهر المخلص سمع

<sup>(</sup>۱) في الاصل « الماء » (۲) في الاصل « بغربي » والتصحيح من الوفيات (۲) في الاصل « بغربي » والتصحيح من الوفيات )

الكديمي وابراهيم الحربي وجماعة ووثقه ابن أبي الفوارس وكان أطروشا

وفيها الحافظ عمر بن جعفر البصرى المحدث أبو حفص خرج لخلق كثير ولم يكن بالمتقن وقد روى عن أبى خليفة الجمحى وعبدان وطبقتهما وعنه أبو الحسن رزقوية وعلى بن أحمد الرزاز وكان الدار قطني يتتبع خطأ عمر البصرى فيما انتقاه عن أبى بكر الشافعي وعاش عمر هذا سبعا وسبعين سنة وقال عنه ابن ناصر الدين متهم وقال في المغنى صدوق وقال أبو محمد السبيعي كذاب وقال غيره يخطى كثيراً انتهى كلام المغنى .

وفيها أبو اسحق القراريطي الوزير وهو محمد بن أحمد بن ابراهيم الاسكافي الكاتب و زر لمحمد بن وائق ثم وزر للمتقى لله مرتين فصودر فصار الى الشام و كتب لسيف الدولة و كان ظلوماً غشوماً عاش ستا وسبعين سنة و قاله في العسر .

وفيها ابن مخرم وهو الرئيس أبو عبد الله محمد بن أحمد بن على بن مخلد البغدادي الجوهري الفقيه المحتسب تلميذ محمد بن جرير الطبري روى عن الحارث ابن أبي اسامة وطبقته وعاش ثلاثا وتسعين سنة قال البرقاني لا بأس به وتوفى

في ربيع الآخر .

وفيها أبو سليمان الحراني محمد بن الحبب البغدادي في رمضان روى عن أبي خليفة وعبدان وأبي يعلى وكان ثقة صاحب حديث ومعرفة وإتقان . وفيها أبو على بن آدم الفزاري محمد بن محمد بن عبدالحميد القاضي العدل

بدمشق في جمادي الآخرة روى عن أحمد بن على القاضي المروزي وطبقته

﴿ سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ﴾

فيها كان خروج الروم من الكفور فأغاروا وقتلوا وسبوا ووصلوا الى حمص وعظم المصاب وجاءت المغاربة مع القائد جوهر المغربي فأخذوا ديارمصر وأقاموا الدعوة لبني عبيدالرافضة معان الدولة بالعراق هذه المدةرافضية والشعار الجاهلي يقام يوم عاشوراء ويوم الغدير .

وفيها توفى ناصر الدولة الحسن بن أبى الهيجاعبدالله بن حمدان التغابى صاحب الموصل و كان أخوه سيف الدولة يتأدب معه لسنه و لمنزلته عند الخلفاء و كان هو كثير المحبة لسيف الدولة فلما توفى حزن عليه ناصر الدولة وتغيرت أحواله وتسودن وضعف عقله فبادر ولده أبو تغاب الغضنفر ومنعه من التصرف وقام بالمملكة ولم يزلمعتقلاحتى توفى في ربيع الاول عن نحوستين سنة قاله فى العبر المعتقلاحي توفى في ربيع الاول عن نحوستين سنة قاله فى العبر المعتقلاحي توفى في ربيع الاول عن نحوستين سنة قاله فى العبر المعتقلاحي توفى في ربيع الما في أخم على أخم على ثقية دوى عن

وفيها الحسن بن محمد بن كيسان أبو محمـد الحربي أخو على ثقـة روى عن اسماعيل القاضي والـكبار ومات في شوال .

و فيها أبو القاسم زيد بن على بن أبى بلال العجلى الكوفى شيخ الاقراء ببغداد قرأ على أحمد بن فرح وابن مجاهد وجماعة وحدث عن مطين وطائفة توفى فى جمادى الأولى .

وفيها محدث دمشق محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن مروان أبو عبد الله القرشي الدمشقي روى عن أحمد بن محمد بن يحيي بن حمزة و زكريا خياط السنة (١) وطبقتهما وكان ثقة مأمونا جواداً مفضلا خرج له ابن مندة الحافظ ثلاثين جزءاً واملى مدة .

وفيها محدث الانداس محمد بن معاوية بن عبد الرحمن أبو بكر الاموى المرواني القرطبي المعروف بابن الاحمر روى عن عبيد الله بن يحيى وخلق وفى الرحلة عن النسائي والفريابي وأبي خليفة الجحي ودخل الهند للتجارة فغرق له ماقيمته ثلاثون الف دينار ورجع فقيراً وكان ثقة توفى في رجب وكان عنده السنن الكبير للنسائي.

﴿ سنة تسعو خمسين و ثلاثمائة ﴾

فى أولها أخذ نقفور انطاكية بنوع أمان فأسر الشباب وأطلق الشيوخ والعجائز وكان قد طغى و تجبر وقهر البلاد وتمرد على الله وتزوج بزوجة الملك (١) هو ذكريا بن يحيى الملقب بنياط السنة أكثر عنه النسائي. نزهة الإلباب

الذى قبله كرها وهم باخصا ولديها لئلا يملكا فعملت عليه المرأة وارسلت الى الدمستق فجا اليها فى زى النسا هو وطائفة فباتوا عندهاليلة الميلاد فبيتوا نقفور وأجلسوا فى المملكة ولدها الاكر .

وفيها توفى أبو عبد الله أحمد بن بندار الشعار بن اسحق الفقيه مسند أصبهان دوى عن الراهيم بن سعدان وابن أبى عاصم وطائفة و كان ثقة ظاهرى المذهب. وفيها أحمد بن السندى أبو بكر البغدادى الحداد روى عن الحسن بن علويه وغيره قال أبر نعيم كان يعد من الابدال .

وفيها أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادى المعروف بابن القطان آخر أصحاب ابن سريج وفاة أخذ عنه علماء بغداد ومات بها فى جمادى الاولى وله مصنفات فى أصول الفقه وفروعه .

وفيها أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبيني العطار ببغـداد في صفر وكان عريا من العلم وسماعه صحيح رو على عن الحارث بن أبي اسامة وتمتام وطائفة .

وفيها حبيب بن الحسن القزاز أبو القاسم الرجل الصالح و ثقه جماعة ولينه بعضهم روى عن أبى مسلم الـكجىوجماعة .

وفيها أبو على الصواف محمد بن أحمد بن الحسن البغدادى المحدث الحجة روى عن محمد بن اسماعيل الـترمذى واسحق الحربى وطبقتهما قال الدارقطنى ما رأت عيناى مثله ومثل آخر (١) بمصرانتهى • ومات فى شعبان وله تسع و ثمانو ن سنة .

وفيها أبو الحسين محمد بن على بن حبيش البغـدادى الناقد روى عن أبي شعيب الحراني ومطين .

# ﴿ سنة ستين و ثلاثمائة ﴾

فيها لحق المطيع لله فالج بطل نصفه و ثقل لسانه و أقامت الشيعة عاشورا و باللطم و العويل وعيد الغدير بالفرح والكوسات.

وفيها أخذت الروم من أنطا كية أكثر من عشرين ألف أسير .

<sup>(</sup>١) زاد في تاريخ بغداد قوله « لم يسمه أبو الفتح » .

وفيها توفى جعفر بن فلاح الذى ولى امرة دمشق للباطنية وهو أول نائب وليها لبنى عبيد وكان قدسار الى الشام فأخذ الرملة ثم دمشق بعد أن حاصر أهلها أياماً ثم قدم لحربه الحسن برب احمد القرمطى الذى تغلب قبله على دمشق وكان جعفر حريضاً على بهر بزيد فأسره القرمطى وقتله قال ابن خلكان: أبو على جعفر ابن فلاح الكتابى (١) كان أحدقواد المعز أبى تميم معدبن منصور العبيدى صاحب افريقية وجهزه مع القائد جوهر لما توجه لفتح الديار المصرية فلما أخذ مصر بعثه جوهر الى الشام فغلب على الرملة فى ذى الحجة سنة ثان وخمسين وثلثمائة ثم تغلب على دمشق فلكما فى المحرم سنة تسع وخمسين بعد أن قاتل أهلها ثم أقامها المسنة ستين و بزل الى الدكة فوق نهر بزيد بظاهر دمشق فقصده الحسن بن احمد القرمطى فقتله وقتل من أصحابه خلقاً كثيراً وذلك فى يوم المنيس سادس ذى القعدة القرمطى فقتله وقتل من أصحابه خلقاً كثيراً وذلك فى يوم المنيس سادس ذى القعدة سنة ستين و ثاثمائة قال بعضهم قرأت على باب قصر القائد جعفر بن فلاح المذكور بعد قتله مكتوباً:

يا منزلا لعب الزمان بأهله فأبادهم بتفرق لا يجمع أين الذين عهدتهم بك مرة كان الزمان بهم يضر وينفع ذهب الذين يعاش في أكنافهم و بقى الذين حياتهم لا تنفع وكان جعفر المذكور رئيساً جليل القدر بمدحاً وفيه يقول أبو القاسم محمد بن هاني الاندلسي الشاعر المشهور:

كانت مسائة الركبان تخبرنى عن جعفر بن فلاح اطيب الخبر حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذنى بأحسن ما قد رأى بصرى والناس بروون هذين البيتين لانى تهام فى القاضى احمد بن داود و هو غلط انتهى . وفيها الامير زيرى بن مناد الحميرى الصنها جى جدالمعزبن باديس، و زيرى أول من ملك من طائفته و هو الذى بنى مدينة أشير فى افريقية و حصنها فى أيام خروج

<sup>(</sup>١) كذا في ابن خلكان ، وفي الإصل « الكتاني » بالنون ·

خلد الخارجي وكان زيري حسن السيرة شجاعاً صارماً وكانت بينه وبين جعفر الاندلسي ضغائن وأحقاد أنضت الى الحرب فلما تصافا انجلي المصاف عن قتـل زيري المذكور وذلك في شهر رمضان ذكروا انهكبا به فرسه فسقط الى الارض فقتل وكانت مدة مله كه ستا وعشرين سنة وهو صاحب مدينة تاهرت.

وفيها الحافظ العلم مسنداا عصر الطبراني أبو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب ابن هطير (۱) اللخمي في ذي القعدة في اصبهان ولهمائة سنة وعشرة أشهر وكان ثقة صدوقا واسع الحفظ صيراً بالعلل والرجال والابواب كثير التصانيف وأول سهاعه في سنة ثلاث وسبعين ومائتين بطبرية المنسوب اليها ورحل أولا الى القدس سنة أربع وسبعين ثم رحل الى قيسارية سنة خمس وسبعين فسمع من أصحاب محمد بن يوسف الفريابي ثم رحل الى حمص وجبلة ومدائن الشام وحبح وحخل اليمن ورد الى مصر ثم رحل الى العراق واصبهان وفارس روى عن أبى زرعة الدمشقي واسحق الديري وطبقتهما كالنسائي وعنه من شيوخه أبوخليفة الجمحي وابن عقدة وأبو نعيم الحافظ وأبوالحسين بن فاذشاه وغيرهم قال ابن خلكان وعدد شيوخه أنف شيخ وله المصنفات الممتعة النافعة الغريبة منها المعاجم الثلاثة الكثير والاوسط والصغير وهو أشهر كتبه وروى عنه الحافظ أبو نعيم والخلق الكثير ومولده سنة ستين ومائتين بطبرية الشام وسكن أصبهان الى أن توفى مها نهار السبت ثامن عشري القعدة سنة ستين و ثائمائة انتهى . وقال ابن ناصر الدين هو مسند الآفاق ثقة له المعاجم الثلاثة المنسوبة اليه وكان يقول عن الاوسط هو مسند الآفاق ثقة له المعاجم الثلاثة المنسوبة اليه وكان يقول عن الاوسط هو مسند الآفاق ثقة له المعاجم الثلاثة المنسوبة اليه وكان يقول عن الاوسط هو مسند الآفاق ثقة له المعاجم الثلاثة المنسوبة اليه وكان يقول عن الاوسط هو مسند الآفاق ثقبه له المعاجم الثلاثة المنسوبة اليه وكان يقول عن الاوسط هو

وفيها أبو محمدالحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهر مزى الحافظ الكبير البارع روى عن أبية ومحمد بن عبد الله الحضرمي وأبي خليفة الجمحي وعنه ابن جميع وابن مردويه وغيرهما وهو من الثقات .

وفيها الطوماري \_ نسبة الى طومار جد \_ وهو أبو عيسى بن محمد البغدادي في

<sup>(</sup>١) فى الاصل « مطين » بالنون وفى ابن عساكر المطبوع «مطر» وكلاهما خطا على مافى الانساب والوفيات .

صفر وله تمان وتسعون سنه وهو ليس بالقوى يروى عن الحارث بن أبي السامة وابن أبي الدنيا والكديمي وطبقتهم .

وفيها أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد الهيثم الانبارى البندار روى عن احمد ابن الحليل البرجلاني ومحمد بن احمد بن أبي العوام و تفرد بالرواية عن جماعة و توفى يوم عاشورا وله ثلاث و تسعون سنة وأصوله حسنة بخط أبيه .

وفيها أبو عمرو بن مطر النيسابورى الزاهد شيخ السنة محمد بن جعفر بن محمد بن مطرالمعدل روى عن أبى عمر احمد بن المبارك المستملي ومحمد بن أيوب الرازى وطبقتهما وكان متعففاً قانعاً باليسير يحيى الليل ويآمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجتهد في متابعة السنة توفى في جمادى الآخرة وله خمس وتسعون سنة.

وفيها محمدبن جعفر بن محمد بن كنانة أبو بكر البغدادى المؤدب وى عن العكمديمى وأبى مسلم الكجى قال ابن أبى الفوارس فيه تساهل و توفى عن أربع و تسعين سنة ومن غرائب الاتفاق موت هؤلا الثلاثة فى سنه واحدة وهم فى عشر المائة وأسماؤهم وآباؤهم واحدة وهم شى واحد قاله فى العبر .

وفيها ابن العميد الوزير العلامة ابو الفضل محمد بر الحسين بن محمد الكاتب وزير ركن الدولة الحسن بن بويه صاحب الرى كان آية في الترسل والانشا فيلسوفاً متهماً برأى الحكا حتى كان ينظر بالجاحظ وكان يقال بدئت الكتابة بعبدالحميد وختمت بابن العميد وكان الصاحب اسماعيل بن عباد ثلبيذه وخصيصه وصاحبه ولذلك قالوا الصاحب ثم صار لقبا عليه وكان الصاحب النعباد قد سافر الى بغداد فلها رجع اليه قال كيف وجدتها قال بغداد في البلاد الناستاذ في العباد وكان ابن العديد سايساً مديراً للملك قائها بضبطه وقصده ما عمامة من مشاهير الشعرا من البلاد الشاسعة ومدحوه بأحسن المدائح فمنهم أبو الطيب ورد عليه وهو بأرجان ومدحه بقصائد أحدها التي أولها:

و بكاك ان لم يجر دمعك أو جرى عزمى الذي يذر الوشيج مكسرا ماشق كوكبه العجاج الاكدرا لا يمن أجل بحر جوهرا من أن أكون مقصراً أو مقصراً شاهدت رسطاليس والاسكندرا من ينحر البدن النضار لمن قرى متملكا متبدياً متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الآله نفوسهم والاعصرا

باد هواكصبرت أم لم تصبرا أرجان أيتها الجياد فانه لو كنت أفعل ما اشتهيت فعاله اني أبا الفضل المبر أليتي أفدى مر ؤيته الانام وحاش لي من مبلغ الاعراب اني بعدها ومللت نحر عشارها فأصابني وسمعت بطليموس دارس كتبه نسقوا لنا نسق الحساب مقدّما وأتى بذلك اذ أتيت مؤخرا

وهي من القصائد المختارة قال ابن الهمذاني في كتاب عيون السير فأعطاه ثلاثة آلاف دينار وكان المتنبي نظمها بمصر في أبي الفضل جعفر بن الفرات فلما لم رضه لم ينشده اياها فلما توجهالي بلاد فارس صرفها الى ابن العميد وكان أبو نصر عبد العزيز بن نباتة السعدى قد ورد عليه وهو بالرى وامتدحه بقصيدته التي أولها:

ولهيب أنفاس حرار ترفض عر. نوممطار من الهموم وما يواري ب وماانقضي وصب الخمار ر وما سلوت عن الصغار باب الرصافة وابتكارى نشوان مسحوب الازار ة وفي حدائقها اعتماري

برح اشتیاق واد کار ومدامع عبراتها لله قلى ما يحر. لقد انقضى سكر الشبا وكبرت عن وصل الصغا سقياً لتغليسي الي أيام أخطر في الصب حجى الى حجر الصرا طانی ودار اللهو داری سوی معاقرة العقار ت بهن ألحان القمار تضا لت دیم القطار صفو السبیك من النضار هبه بأمواج البحار نشر الخزامی والعرار ق راحتاه فی انثار (۱)

ومواطن اللذات أو لم يبق لى عيش يـلذ حتى بألحان قر واذا استهل ابن العميد خلق صفت أخلاقه فكاتما رفدت موا وكائنا عما تفر وكائنا عما تفر ان الكبار من الامو

فتأخرت صلته فشفع هذه القصيدة بأخرى واتبعها برقعة فلم يزده ابن العميد على الاهمال مع رقة حاله التى ورد عليها الى بابه فتوصل الى أن دخل عليه يوم المجلس وهوحفل بأعيان الدولة ومقدمى أرباب الديوان فوقف بين يديه وأشار يبده اليه وقال أيها الرئيس انى لزمتك لزوم الظل وذلات لك ذل النعل وأكلت النوى المحرق انتظاراً لصلتك والله مابى من الحرمان ولكن شماتة الاعداء قوم نصحونى فاغتششتهم وصدقونى فاتهمتهم فبأى وجه ألقاهم وبأى حجة أقاومهم ولم أحصل من مديح بعد مديح ومن نثر بعد نظم الاعلى ندم مؤلم ويأسمسقم فان كان للنجاح علامة فأين هى وماهى ان الذين نحسدهم على مامدحوا كانوا من طينتك وان الذين هجوا كانوا مثلك فزاحم بمنكبك أعظمهم سناما وأنورهم شعاعاً وأشرفهم يفاعا ثم رفع رأسه ابن العميد وقال هذا وقت يضيق عن الاطالةمنك في الاستزادة وعن الاطالة منى في المعذرة واذا تواهبنامادفعنا استأنفنا مانتحامل عليه فقال ابن نباتة أيها الرئيس هذه نفثة صدر قد ذوى منذزمان و فضلة لسان قدخرس منذ دهر والغنى اذا مطل لئيم فاستشاط ابر. العميد وقال والله ما استوجبت من أحد من خلق الله تعالى ولقد نافرت العميد من دون ذا حتى

<sup>(</sup>١)في الاصل «انتشار».

دفعنا الى فرى عاتم و لجاج قائم ولست ولى نعمى فأحتملك ولا صنيعى فأغضى عنك وان بعض ماأقررته فى مسامعى ينغص مرة الحمليم ويبدد شمل الصريم هذا وما استقدمتك بكتاب ولا استدعيتك برسول ولا سألتك مدحى ولا كلفتك تقريضى فقال ابن نباتة صدقت أيها الرئيس مااستقدمتنى بكتاب ولا استدعيتنى برسول ولاسألتنى مدحك ولا كلفتنى تقريضك ولكن جلست فى صدر ايوانك بأبهتك وقلت لايخاطبنى أحد الا بالرياسة ولا ينازعنى خلق فى أحكام السياسة فانى كاتب ركن الدولة وزعيم الاوليا والحضرة والقيم بمصالح المملكة فكأ مك دعوتنى بلسان الحال ولم تدعنى بلسان القال فثار ابن العميد مغضباً وأسرع فى صحن داره الى أن دخل حجرته و تقوض الجاس وماج الناس وسمع ابن نباتة وهو في صحن الدار ماراً يقول والله ان سف التراب والمشى على الجر أهون من هذا في صحن الدار ماراً يقول والله ان سف التراب والمشى على الجر أهون من هذا وثاب اليه حلمه التمسه من الغد ليعتذر اليه ويزيل آثار ماكان منه فكأ نما غاص في سمع الارض و بصرها فكانت حسرة فى قلب ابن العميدالى أن مات ، وللصاحب في سمع الارض و بصرها فكانت حسرة فى قلب ابن العميدالى أن مات ، وللصاحب بها فكتب اليه يقول :

قلت البشارة ان سلم و أمراً أمراً أمر المرم أخو الكرم أمن (١)المقل من العدم لد اذا فقالوا لى نعم

قالوا ربيعاك قد قدم أهو الربيع أخو الشتا قالوا الذى بنواله قلت الرئيس ابن العميد

ولابن العميد شعر متوسط منه قوله:

سودا عيني تحبرؤ يتها بالله الارحمت وحدتها تكون فيه البيضا ضرتها

رأيت فى الوجه طاقة بقيت فقلت للبيض اذ تروعها فقلن ليس السواد فى بلد وفيها الآجرى الامام أبو بكر محمد بن الحسين البغدادى المحدث الثقة الضابط صاحب التصانيف والسنة كان حنبلياً وقيل شافعياً و به جزم الاسنوى وابن الاهدل سمع أبامسلم الكجى وأباشعيب الحراني وطائفة ، ومنه أبو الحسن الحماني (١) و أبو الحسين ابن بشران و أبو نعيم الحافظ وصنف كثيراً جاور بمكة وتوفى بها قيل انه لما دخلها فأعجبته قال اللهم ارزقني الاقامة بهاسنة فهتف به هاتف بل ثلاثين سنة نعاش بهاثلاثين سنة ثم مات بها في أول المحرم ، والا تجرى بضم الجيم نسبة الى قرية من قرى بغداد. وفيها أبو طاهر بن ذكو ان البعاب كي المؤدب محمد بن سليمان نزيل صيدا وعدثها قرأ القرآن على هارون الاخهش وسمع أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة و محدثها قرأ القرآن على هارون الاخهش وسمع أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة و نكريا خياط السنة وطبقتهما و عاش بضعا و تسعين سنة روى عن السكن ابن جميم وصالح بن أحمد المسامحي وقرأ عليه عبد الباقي بن الحسين شيخ أبي الفتح فارس .

وفيها أبو القاسم محمد بن أبى يعلى الهاشمى الشريف ، لما أخذت العبيديون دمشق قام هذا الشريف بدمشق وقام معه أهل الغوطة والشباب واستفحل أمره في ذي الحجة سنة تسع وخمسين وطرد عن دمشق متوليها ولبس السواد و أعاد الخطبة لبنى العباس فلم يلبث الا أياماً حتى جاء عسكر المغاربة وحاربوا أهل دمشق وقتل بين الفريقين جماعة ثم هرب الشريف في الليل وصالح أهل البلد العسكر ثم أسر الشريف عند تدمر فشهره جعفر بن فلاح على جمل في الحرم سنة ستين وبعث به الى مصر .

وقد توفى فى عشر الستين وثاثمائة خاق منهم أحمد بن القاسم بن الريان أبو الحسن المحرى المكى (٧) بزيل البصرة روى عن الكديمي واستحق الدبرى وطبقتهما قال ابن ماكولا فيه ضه ف وقال الحائظ أبو محمد الحسن بن على البصرى سمعت منه وليس بالمرضى .

<sup>(</sup>۱) في الاصل « الحيامي » بالميم (۲) في الاصل « اللكي »

و أحمد بن طاهر النجم الحافظ أبو عبد الله محدث أذربيجان الميانجي بالفتح والتحتية وفتح النون وجيم نسبة الى ميانة بلد بأذربيجان \_ قال أبو الحسين أحمد ابن فارس اللغوى مارأيت مثله و لا رأى مثل نفسه وقال الخليل توفى بعد الخسين سمع أبا مسلم الكجى وعبد الله بن أحمد .

وأبو الحسن بن سالم الزاهد أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصرى شيخ السالمية كان له أحوال ومجاهدات وعنه أخذ الاستاذ أبو طالب صاحب القوت وهو آخر أصحاب سهل التسترى وفاة وقد خالف أصول السنة في مواضع و بالغ في الاثبات في مواضع و عمر دهراً و بقى الى سنة بضع و خمسين . قاله في العبر وأبو حامد أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشامى و أديبها رحل الكثير و عنى بالحديث و روى عن محمد بن عبد الرحمن الشامى و الحسن بن سفيان وطبقته ما و توفى سنة خمس و خمسين وقيل سنة ثمان و خمسين و وابراهيم بن عبد الله بن محمد بن أبى عزيزة الغفارى .

وأبو على النجاد الصغير وهو الحسين بن عبد الله البغدادي الحنبلي المسند صنف في الاصول والفروع قال ابن أبي يعلى في طبقاته انه كان فقيها معظماً الماما في أصول الدين و فروعه صحب من شيوخ المذهب كأبي (١) الحسن بن بشار وأبي محمد البربهاري ومن في طبقتهماوصحبه جماعة منهم أبو حفص البرمكي و أبو جعفر العكمري وأبو الحسن الخرزي (٢) قال النجاد جاء ني رجل وقد كنت حذرت منه انه رافضي فأخذ يتقرب الى ثم قال لا نسب أبا بكر وعمر بل معاوية وعمرو ابن العاص فقلت له وما لمعاوية قال لانه قاتل علياً قلت له ان قوماً يقولون انه لم يقاتل علياً وانما قاتل قتلة عثمان قال فقول النبي والمناقبة المناقبة المن

<sup>(</sup>١) في مختصر الطبقات الطبوع «لابي» وهو خطأ له وجه (٢) في الاصل «الجزري»

الشيء أى طلبته ومنه قوله تعالى قالوا (ياأبانا مانبغى) وقوله عز وجل (وابتغوا من فضل الله) ومثل ذلك كثير فانما يعنى بذلك الطالبة اقتلة عثمان رضوان الله عليه وقال أبو حفص العكبرى سمعت أبا على النجاد يقول سمعت أبا الحسن بن بشار يقول ماأعتب على رجل يحفظ لاحمد بن حنبل خمس مسائل ان يستند الى بعض سوارى المسجد و يفتى الناس بها وجزم ابن برداس ان النجاد هذا توفى سنة ثمان وخمسين وثلثهائة .

وفيها الرامهرمزى الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الحافظ القاضى روىعن أبيه ومطين ومحمد بن المازنى وغيرهم ، وعنه ابن جميع وابن مردويه وغيرهما وهو ثقة قال أبو القاسم بن منده عاش الى قريب الستين و ثلثمائة وجزم ابن برداس انه توفى فى سنة ستين .

والجارى عبدالله بن اسحق الموصلي صاحب الجزء المشهور به وشيخ أبي نعيم الحافظ روى عن محمد بن أحمد بن أبي المثنى وغيره .

وأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن أحمد بن علك المروزى الجوهرى المحدث محدث مرو ومسندها روى عن الفضل الشعرانى ومحمد بن أيوب الضريس قال ابن ناصر الدين هو ثبت مشهور وجزم انه توفى بعد الستين ـ

وكشاجم أحد فحول الشعراء واسمه محمود بن حسين كان من الشعراء المجيدين والفضلاء المبرزين حتى قيل ان لقبه هذا منحوت من عدة علوم كان يتقنها فالكاف للكتابة والشين من الشعر والالف من الانشاء والجيم من الجدل والميم من المنطق وكان يضرب بملحه المثل فيقال ملح كشاجم ومن شعره قوله في أسود له تعد :

يا مشبهاً فى لونه فعـــــله لم تعد ما أوجبت القسمه فعلك من لونك مستنبط والظلم مشتقمن الظلمه وقال بعضهم فى ترجمته هو أبو الحسين وأبو الفتح بن السندى الكاتب

المعروف بكشاجم هو من أهل الرملة من نواحى فلسطين وكان رئيساً فى الكتابة ومقدماً فى الفصاحة والخطابة له تحقيق يتميز به عن نظرائه وتدقيق يربى به على أكفائه وتحديق فى علوم التعليم اضرم فى شعلة ذكائه فهو الشاعر المفلق والنجم المتألق لقب نفسه بكشاجم فسئل عن ذلك فقال الكف من كاتب والشين من شاعر والالف من أديب والجيم من جواد والميم من منجم وكان من شعرا أبى الهيجاء عبدالله بن حمدان والدسيف الدولة قيل انه كان طباخ سيف الدولة شعره أنيق وأرج مدوناته فتيق منها كتاب المصائد والمطارد قال فى تثقيف اللسان بكشاجم لقب له جمعت أحرفه من صناعته ثم طاب علم الطب حتى مهر فيه وصارأ كبر علمه فزيد فى اسمه طا من طبيب وقده من (١) فقيل طكشاجم ولكنه في يشتهر .

وأبو حفص العتـكى الانطاكى عمر بن على روى عن ابن حوصا والحسن ابن احمد بن فيل وطبقتهما .

وأبو العباس محمد بن احمد بن حمدان الزاهد أخو أبى عمرو بن حمدان نزل خوارزم وحدث بها عن محمد بن أيوب بن الضريس ومحمد بن عمر وقشمرد وطبقتهما وأكثر عنه البرقاني .

ومحمدبن احمدبن محمد بن يعقوب الاصبهاني القاط روى عن أبي بكر بز أبي عاصم وغيره .

وأبو جعفرالروذراورى نسبة الى روذراور بلد بهمذان واسمه محمدبن عبدالله ابن برزة حدث بهمذان سنة سبع وخمسين عن تمتام واسماعيل القاضى وطبقتهما وقال صالح بن احمد الحافظ هو شيخ.

<sup>(</sup>١) قوله « من طبيب وقدمت » غير موجود في غير نسخة المصنف والمعني ظاهر ،

# ﴿ سنة احدى وستين و ثلاثمائة ﴾

قال فى الشذور فيها انقض فى صفر كوكب عظيم له دوى كدوى الرعد . وفيها مات الاسيوطى أبو على الحسن بن الخضر فى ربيع الاول روى عن النسائى والمنجنيقى ، والاسيوطى بضم اوله والتحتية نسبة الى أسيوط و يقال سيوط بلد بصعيدمصر قال الجلال السيوطى فى لباب الانساب قلت فيها خمسة أوجه ضم الهمزة وكسرها واسقاطها و تثليث السين المهملة انتهى .

وفيها الخيام خلف بن محمد بن اسماعيل أبو صالح البخارى محدث ما وراء النهر روى عن صالح جزرة وطبقته ولم يرحل ولينه أبو سعد الادريسي وعاش ستا وثمانين سنة

وفيها الدراج أبو عمر وعثمان بن عمر بن خفيف البغدادي المقرئ روىعن ابن المجدر وطائفة قال المرقاني كان بدلا من الابدال .

وفيها محمد بر أسدالخشنى بالضم والفتح نسبة المخشن قرية بافريقية ـ القيرواني أبو عبد الله الحافظ نزيل قرطبة صنف كتاب الاختلاف والافتراق فى مذهب مالك و كتاب الفتيا وكتاب تاريخ الاندلس وكتاب تاريخ افريقية وكتاب النسب .

# ﴿ سنة اثنتين وستين و ثلاثمائة ﴾

فيها كم قال في الشذور قتل رجل من أصحاب المعونة في الكرخ فبعث ابو الفضل الشير ازى صاحب معز الدولة من طرح النار في النحاسين الى السماكين فاحترقت سبعة عشر ألف و ثلثمائة وعشرين داراً أجرة ذلك في الشهر ثلاثة و أربعون ألف دينار و دخل في الجملة ثلاثة و ثلاثون مسجداً وهلك خلق كثير من الناس في الدور والحمامات انتهى.

وفيها كما قال فى العبر أخذت الروم نصيبين واستباحوها وتوصل من نجا الى بغداد وقام معهم المطوعة واستنفروا الناس ومذموا من الخطبة وحاولوا الهجوم

على المطيع وصاحوا عليه بأنه عاجز مضيع لا مر الاسلام فسار العسكر من جهة الملك عز الدولة بختيار فالتقوا الروم فنصر وا عليهم وأسروا جماعة من البطارقة ففرح المسلمون -

وفی رمضان قدم المعز أبو تمیم العبدی مصر ومعه توابیت آبائه ونزل بالقصر بداخل القاهرة المعزية التي بناهامولاه جوهرلما افتتح الاقليم وقويتشوكة الرفض شرقاً وغرباً وخفيت السنن وظهرت البدع نسأل الله تعالى العافية . وفيها عالم البصرة أبو حامدالمروروذي ـ بفتح الميم والواو الاولى وضم الراء الثانية المشددةآخره معجمة نسبةالي مروالروذ أشهر مدن خراسان \_ أحمد ابن عامر بن بشر الشافعي صاحب التصانيف وصاحب أبي اسحق المروزي وكان اماماً لا يشق غباره تفقه به أهل البصرة قال الاسنوى: أحمد بن بشر ابن عامر العامري المروروذي أخذ عن أبياسحق المروزي ونزل البصرة وأخذ عنه فقهاؤهاوكان امامآ لايشق غباره وشرح مختصرالمزنى وصنفالجامع فىالمذهب وهو كتاب جليل وصنف في أصولالفقه ومات سنة ثنتين وستين وثلثائة ذكره الشيخ في طبقاته والنووي في تهذيبه وكذلك ابن الصلاح الا انه لم يؤرخ وفاته ونبه على ان الشيخ أبا اسحق جعل عامراً أباه وبشراً جده قال والصواب العكس أى أحمد بن بشر بن عامر ، و كان له ولد يقال له أبو محمد ذكره الشيخ في طبقاته فقال جمع بين الفقه والادب وله كتب كثيرة وكان واحـد عصره في صناعة القضاء قال وأظنه أخذ الفقه عن أبيه انتهى.

وفيها أحمدبن مجمد بن عمارة أبو الحرث الليثي الدمشقى روى عن زكريا خياط السنة وطائفة وعمر دهراً .

وفيها أبو اسحق المزكى ابراهيم بن محمد بن يحيى النيسابورى قال الحماكم هو شيخ نيسابور فى عصره وكمان من العباد المجتهدين الحجاجين المنفقين على الفقراء والعلماء سمع ابن خزيمة وأباالعباس السراج وخلقاً كثيراً وأملى عدة سنين

وكان يحضر مجلسه أبو العباس الأصم ومن دونه وكان مثريا متمولا عاش سبعا وستين سنة توفى بعد خروجه من بغداد ونقل الى نيسابور فدفن بها .

وفيها اسهاعيل بن عبدالله بن محمد بن ميكال الأمير أبو العباس الأديب الممدوح بمقصورة ابن دريد و تلبيذ ابن دريد وكان أبوه إذ ذاك متولى الأهواز للمقتدر فأسمعه من عبدان الجواليقي .

وفيها أبوبحر البربهارى \_ نسبة الى بيع البربهار وهو ما يجلب من الهند \_ محمد بن الحسن بن كوثر فى جمادى الأولى وله ست وتسعون سنة وهو ضعيف روى عن الكديمي ومحمد بن الفرج الأزرق وطبقتهما قال الدارقطنى اقتصروا من حديثه على ما انتخبته حسب .

وفيها سعيد بن القاسم بن العلاء أبو عمر البردعى \_ بفتح الباء وسكون الراء وفتح الدال المهملة نسبة الى بردعة بلد باذر بيجان \_ وهو نزيل طراز من بلاد الأتراك وهو من الحفاظ المعتبرين .

وفيها محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر البلخى الهندوانى الذى كان من براعته فى الفقه يقال له أبو حنيفة الصغير توفى ببخارى وكار شيخ تلك الديار فى زمانه وقد روى الحديث عن محمد بن عقيل البلخى وغيره والهندوانى بكسر الهاء وضم الدال المهملة نسبة الى باب هندوان محلة ببلخ.

وفيها أبو عمر محمد بن موسى بن فضالة المحدث الأموى مولاهم الدمشقى في ربيع الآخر روى عن الحسن بن الفرج الغزى وأبى قصى العذري قال عبد العزيز الكتاني تكلموا فيه .

وفيها أبو الحسن وأبو القاسم محمد بن هانى وامل لواء الشعراء بالاندلس قيل انه ولد يزيد بن حاتم وكان أبوه هانى من قرية من قرى المهدية بافريقية وكان شاعراً أدبياً وانتقل الى الاندلس فولد له محمد المدند كور بها بمدينة

اشبيلية ونشأ بها واشتغل وحصل له حظ وافر من الأدب وعمل الشعر فهر فيه وكان حافظاً لأشعار العرب وأخبارهم واتصل بصاحب اشبيلية وحظى عنده وكان كثير الانهماك في الملاذ متهماً بمـذهب الفلاسفة ولما اشتهر عنه ذلك نقم عليـه أهل اشبيلية وساءت المقالة في حق الملك بسببه واتهم بمذهبه أيضاً فأشار الملك عليه بالغيبة عن البلد مدة ينسى فيها خبره فانفصل عنها وعمره يومئذ سبع وعشرون سنة فخرج الى عدوة المغرب ولقي جوهر القائد ثم رحل الى جعفر و يحيى ابني على وكانا بالمسيلة وهي مدينة الزاب وكانا واليها فبالغافى إكرامه والاحسان اليه ونمي خبره الى معز أبي تميم معد بن المنصور العبيدي وطلب منهما فلما انتهى اليه بالغ في الانعام عليه ثم توجه المعز الي الديار المصرية فشيعه ابن هانيء و رجع الى المغرب لأخذ عياله والالتحاق مه فتجهز وتبعه فلما وصل الى برقة اضافه شخص من أهلها فأقام عنــده اياماً في مجلس الانس فيقال انهم عربدوا عليه فقتلوه وقيل خرج من تلك الدار وهو سكران فنام على الطريق فأصبح ميتاً ولم يعلم سبب موته وقيل وجد في سانية من سواني برقة مخنوقا بتكة سراو يله وكان ذلك في بكرة نهار الأربعاء ثالث عشري رجب من هـذه السنة وعمره ست وثلاثون سنة وقيل اثنتار وأربعون ولما بلغ المعز وفاته تأسف عليه كثيراً وقال كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك وقال ابن خلكان وديوانه كثير ولولا ما فيه من الغلو والافراط المفضى الى الكفر لكان من أحسن الدواوين وليس في المغاربة من هو في طبقته لامن متقـدميهم ولا متأخريهم بل هو أشعرهم على الاطلاق وهو عندهم كالمتنبي عند المشارقة وكانا متعاصرين وان كان في المتنبي وأبي تمام من الاختلاف مافيه انتهى. وقال ابن الأهدل: وكنية ابن هاني ً أبو نواس بكنية الحسن بن هانيء الحكمي العراقي و كان معاصم أ للمتنبي و يقال انهما اجتمعا حين أراد المتنبي دخول المغرب فرده أبو الحسن بن هاني ً بنوع حيلة انهى . والحيلة التي ذكرها قال بعضهم هى ان المتنبى أراد مدح فاتح قابس فضجر لذلك وقال شاعر لم يرضه عطاء كافور كيف يرضه عطائى فتكفل له ابن هانى برده فيقال انه خرج فى زى اعرابى فقير على راحلة هزيلة وأمامه شاة هزيلة فمر بهذا الزى على المتنبى وكان على مرحلة من قابس فلما رآه المتنبى أراد العبث به فقال له من أين أتيت قال من عند الملك قال فيما كنت عنده قال امتدحته بأبيات فأجازنى هذه الشاة فأضمر فى نفسه ان الملك من لطفه كونه أجازه بها يظن شعره على قدرها فقال له ماقلت فيه قال قلت :

ضحك الزمان وكان قدما عابسا لما فتحت بعزم سيفك قابسا أنكحتها بكرا وما أمهــرتها إلا قنا وصوارما وفوارسا من كان بالسمر العوالى خاطبا فتحت له البيض الحصون عرائسا فتحير المتنبى وأمر بتقويض خيامه وآلى أن لا يمتـدحه اذ جائزته على مشل هذا بمثل هذه ومن غررالمدائح و نخب الشعر قوله فى مدح المعز العبيدى المذكور

أم منهما نفر الجدوح العين مذكن إلا ما لهن شجون والناعمات كأنهن غصون بالمسك من طورالحسان يجون وبكى عليه اللؤلؤ المكنون فكأنها بما شخصن رنين فكأنها بما شخصن رنين أو عصفرت فيه الحدود عيون عن لابسيها في الحدود تبين يرويه لى دمع عليه هتون وأخونهم انى اذاً لحؤون

هل من بمعهد عالج يبرين ولمن ليال ما ذمنا عهدها المشرقات كأنهن كواكب بيض وما ضحك الصباح وانما أدمى لها المرجان صفحة خده أعدى الحمام تأوهى من بعدها باتوا سراعاً للهوادج رقوة ماذا على حلل الشقيق لو انها ولأعطشن الروض بعدهم فلا أأعير لحظ العين بهجة منظر

لاالجو جو مشرق ولو اكتسى زهراً ولا الماء المعين معين لايبعدن اذا العشير له سرى والتاج روح والشمو سقطين والباتري مضاعف موضون ايام فيه العبقري مغوف والراغبية شرع والمشرفية أبلغ والمقرمات صفون حورولاالحربالمؤونزبون والعهد من لماء اذ لافوقها وكذالذاك الخشف وهوعرين حزني لذاك الجو وهو أسـنة هل يدنيني منه أجود سابح مرح وجائلة السريح أمون دله له خلف الغرار أنين ومهند فيه الفرند كائه لكنه من أنفس مسكون عضب المضارب مقفر من أعين قد كأن رشح حديده أحلا وما صاغت مضاربه الرقاق قيون وكانما يلقى الضريبة دونه بابن المعز واسمه المخزون(١) وهي طويلة قال في العبر كان منغمساً في اللذات والمحرمات متهماً بدير. الفلاسفة شرب ليلة عند ناس فاصبح مخنوقا وهو في عشر الخسين انتهى.

#### ﴿ سنة ثلاث وستين وثلثائة ﴾

فيها ظهر ما كان المطيع يستره من الفالج وثقل لسانه فدعاه الحاجب سبكتكين وهو صاحب السلطان عز الدولة الى خلع نفسه وتسليم الحلافة الى ولده الطائع لله ففعل ذلك فى ذى القعدة وأثبت خلعه على قاضى القضاة أبى الحسن بن أم شيبان . وفيها أقيمت الدعوة بالحرمين للمعز العبيدى وقطعت خطبة بنى العباس ولم يحج ركب العراق لأنهم وصلوا الى سميراء فرأوا هلال ذى الحجة وعلموا ان لاماء فى الطريق فعدلوا الى مدينة النبى صلى الله عليه وسلم ثم قدموا الكوفة فى أول المحرم .

وفها مات ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابي الحراني الطبيب

<sup>(</sup>١) في ابن خلكان والديوان اختلاف في بعض الألفاظ لم يتسع الوقت لتحريره .

المؤرخ صاحب التصانيف كان صابئي النحلة وكان ببغداد في أيام (١) معز الدولة بن بويه وكان طبيبا عالما نبيلا تقرأ عليه كتب بقراط وجالينوس وكان فكاكا للمعاني وكان قد سلك مسلك جده ثابت في نظره في الطب والفلسفة والهندسة وجميع الصناعات الرياضية للقدماء وله تصنيف في التاريخ أحسن فيه. وفيها جمح بن القاسم أبو العباس المؤذن بدمشق (٢) روى عن عبد الرحمن ابن الرواس وطائفة.

وفيها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمـــد الحنبلي صاحب الخلال وشيخ الحنابلة وعالمهم المشهور وصاحب التصانيف روى عن موسى بن هار ون وأبي خليفة الجمحي وجماعة توفي في شوال وله ثمان وسبعون سنة وكان صاحب زهد وعبادة وقنوع قاله فىالعبر . وقال ابن أبي يعلى في طبقاته : عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام الخلال حدث عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة وموسى بن هارون ومحمد بن الفضل وموسى بن هارور بن الحباب البصري وخلائق و روى عنــه أبو اسحق بن شاقلا وأبو عبد الله بن بطة وأبو الحسن التميمي وأبو عبد الله ابن حامد وغيرهم وكان أحد أهـل الفهم موثوقاً به في العـلم متسع الرواية مشهوراً بالديانة موصوفاً بالأمانة مذكوراً بالعبادة وله المصنفات في العلوم المختلفات: الشافي ، المقنع ، تفسير القرآن ، الخلاف مع الشافعي ، كتاب القولين ، زاد المسافر ، التنبيه وغير ذلك حدثنا جعفر بن محمد بن سلمان الحلال حدثنا محمد بنءوف الحمصي قال سمعت أحمد بن حذل وسئل عن التفضيل فقال من قدم علياً على أبى بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر ومن قدمه

<sup>(</sup>١) فى غير نسخة المصنف « الى أيام » (٢) المشهور بابن أبى الحواجب كما فى تاريخ ابن عساكر ،

على عثمان فقــد طعن على أبي بكر وعمر وعثمان وعلى أهــل الشوري والمهاجرين والأنصار و به حدثنا محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا قال سألت أما عبد الله عن الاستثناء في الايمان فقال نعم الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطاً للعمل وقد استثنى ان مسعود وغيره وهو مذهب الثوري ولما مات أبو بكر عبد العزيز اختاف أهل باب الأزج في دفنه فقال بعضهم يدفن فى قبر أحمد وقال بعضهم يدفن عندنا وجردوا السيوف والسكاكين فقال المشايخ لاتختلفوا نحن في حريم السلطان يعنون المطيع لله فما يأمر نفعل قال فلفوه في نطع مشدود بالشراريف خوفاً أن يمزق الناس أكفانه وكتبوا رقعة إلى الخليفة فخرج الجواب مثل هذا الرجل لانعدم بركاته أن يكون في جوارنا وهناك موضع يعرف بدار الأفيلة وهو ملك لنا ولم يكن فيه دفن فدفن فيه رحمه الله تعالى وحكى أبو العباس بن أبي عمرو الشرابي قال كان لنا ذات ليلة خدمة أمسيت لأجلها ثم إنى خرجت منها نومة الناس وتوجهت إلى دارى بباب الأزج فرأيت عمود نور من جوف السماء إلى جوف المقبرة فجعلت أنظر إليه ولا ألتفت خوفاً أن يغيب عنى إلى أن وصلت إلى قبر أبى بكر عبد العزيز فاذا أنا بالعمود من جوف السماء إلى القبر فبقيت متحيراً ومضيت وهو على حاله. انتهى ملخصاً.

وفيها أبو بكر بن النابلسي محمد بن أحمد بن شهل الرملي الشهيد سلخه صاحب مصر المعز وكان قد قال لو كان معي عشرة أسهم لرميت الروم سهما ورميت بني عبيد تسعة فبلغ القائد جوهر فلما قرره اعترف وأغلظ لهم فقتلوه وكان عابدا صالحا زاهدا قوالا بالحق.

وفيها أبو الحسن الآبرى محمد بن الحسين السجستاني مؤلف كتاب مناقب الشافعي \_ و آبر بمدالهمزة وضم الموحدة ثمراء خفيفة قرية بسجستان \_ رحل الى الشام وخراسان والجزيرة وروى عن ابن خزيمـة وطبقته قال ابن

ناصر الدين: الآبرى محمدبن الحسين بن ابر اهيم بن عاصم السجستاني أبو الحسن كان حافظا مجوداً ثبتاً مصنفا. انتهى

وفيها محدث الشام الحافظ أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين بن السمسار الدمشقى روى عن محمد بن خريم وابن جوصا وطبقتهما وعنه تمام الرازى وغيره وكان ثقة نبيلا حافظا جليلا كتب القناطير وحدث باليسير قاله الكتانى وارتحل الى مصر والى بغداد.

وفيها الغزال الزعفرانى الحافظ الامام المقرى أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن بن سهل الاصبهانى عن محمد بن على الفرقدى وعبدان الاهوازى وعنه الماليني وأبو نعيم الحافظ وقال هو أحد من رجع الى حفظ ومعرفة وله مصنفات قاله ابن برداس.

وفيها المظفر بن حاجب بن اركين الفرغانى أبو القاسم توفى بدمشق فى هذا العام أو بعده رحل به أبوه وسمع من جعفر الفريابى والنسائى وطبقتهما . وفيها النعمان بن محمد بن منصور القيروانى القاضى أبو حنيفة الشيعى ظاهرا الزنديق باطنا قاضى قضاة الدولة العبيدية صنف كتاب ابتداء الدعوة وكتابا فى فقه الشيعة وكتبا كثيرة تدل على انسلاخه من الدين يبدل فيها معانى القرآن و يحرفها مات بمصر فى رجب وولى بعده ابنه .

# ﴿ سَنَّةُ أَرْبِعِ وَسَتِينِ وَثَلْمَائَةً ﴾

قال فى الشذور فيها تزوج الطايع شاهرنان بنت عز الدولة على صداق مبلغه ماية الف دينار وخطب خطبة النكاح أبو بكر بن قريعة القاضى . انتهى وفيها توفي أبو بكر بن السنى الحافظ أحمد بن محمد بن اسحق بن ابراهيم الدينورى صاحب كتاب عمل اليوم والليلة (١) ورحل و كتب الكثير وروى الدينورى صاحب كتاب عمل اليوم والليلة (١) ورحل و كتب الكثير وروى الدينورى صاحب كتاب عمل اليوم والليلة (١) ورحل و كتب الكثير وروى الدينورى صاحب كتاب عمل اليوم والليلة (١) ورحل و كتب الكثير وروى الدينورى صاحب كتاب عمل اليوم والليلة (١) ورحل و كتب الكثير وروى الدينورى صاحب كتاب عمل اليوم والليلة (١) ورحل و كتب الكثير وروى الدينورى صاحب كتاب عمل اليوم والليلة (١) ورحل و كتب الكثير وروى المناطقة ويناد و كتب الكثير وروى المناطقة ويناد و كتب الكثير وروى المناطقة و كتب المناطقة و ك

<sup>(</sup>۱) فى نسخة المصنف «عمل يوم وليلة»

عن النسائي وابن خليفة وطبقتهما قال ابن ناصر الدين اختصر سنن النسائي وسماه المجتبى قال ابنه أبو على الحسن كان أبى رحمه الله يكتب الأحاديث فوضع القلم فى انبوبة المحبرة ورفع يديه يدعو الله عز وجل فمات انتهى .

وفيها أبن الخشاب أحمد بن القاسم بن عبد الله بن مهدى أبو الفرج البغدادي كان أحد الحفاظ المتقدمين قاله ابن ناصر الدين.

وفيها أبو إسحق ابراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء النيسابورى الوراق الابزارى ـ بالباء الموحدة والزاى والراء نسبة إلى ابزار قرية بنيسابور ـ توفى فى رجب وله ست وتسعون سنة رحل وطوف الكثير وعنى بالحديث وروى عن مسدد بن قطن والحسن بن شعبان و إنما رحل عن كبر.

وفيها سبكتكين حاجب معز الدولة كان الطائع قد خلع عليه خلعة الملوك وطوقه وسوره ولقبه نصر الدولة فلم تطل أيامه توفى فى المحرم وخلف ألف ألف دينار وعشرة آلاف ألف درهم وصندوقين فيهما جوهر وستين صندوقاً فيها أوانى ذهب وفضة وبلور ومائة وثلاثين مركباذهبا منها خمسون وزن كل واحد ألف مثقال وستهائة مركب فضة وأربعة آلاف ثوب ديباجا وعشرة آلاف ثوب ديباجا في الشذور.

وفيها أبو هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد بن اسهاعيل السلمي الدمشةي المؤدب قرأ القرآن على أبى عبيدة ولد ابن ذكوان و روى عن محمد بن المعافى الصيداوى وأبى شيبة داود بن ابراهيم وطبقتهما ورحل وتعب وجمع وكان ثقة قال ابن ناصر الدين كان من الأعيان وكتب القناطير. انتهى .

وفيها على بن أحمد بن على المصيصى روى عرب أحمد بن خليــل الحلمي وغيره .

وفيها المطيع الخليفة أبو القاسم الفضل بن المقتدر جعفر بن المعتضد

العباسى ولد فى أول سنة إحدى وثلثمائة و بو يع بالخلافة فى سنة أربع وثلاثين بعد المستكفى قال ابن شاهين وخلع نفسه غير مكره فيما صح عندى فى ذى القمدة سنة ثلاث وستين ونزل عن الأمر لولده الطائع لله عبد الكريم قال السيوطى فى تاريخ الخلفاء وأثبت خلعه على القاضى بن أم شيبان وصار بعد خلعه يسمى الشيخ الفاضل قال الذهبى وكان المطيع وابنه مستضعفين مع بنى بويه ولم يزل أمر الخلفاء فى ضعف الى أن استخلف المقتفى لله فانصلح أمر الخلافة قليلا وكان دست الخلافة لبنى عبيد الرافضة بمصر أميز وكلمتهم انفذ ومملكتهم تناطح مملكة العباسيين فى وقتهم وخرج المطيع الى واسط مع ولده فمات فى محرم سنة أربع وستين قال الخطيب حدثنى محمد بن يوسف القطان شعت أبا الفضل التميمي سمعت المطيع لله سمعت شيخى ابن هنيع سمعت أحمد ابن وغيل يقول إذا مات أصدقاء الرجل ذل. انتهى كلام السيوطى.

وفيها محمد بن بدر الأمير أبو بكر الجمامى الطولونى أمير بعض بلاد فارس قال أبو نعيم ثقة وقال ابن الفرات كان له مذهب فى الرفض و روى عن بكر ابن سهل الدمياطى والنسائى وطبقتهما قال الذهبى فى المغنى: محمد بن بدر الجمامى سمع بكر بن سهل صدوق ولكنه يترفض. انتهى .

وفيها أبو الحسن محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن عبدة التميمي النيسابوري السليطي \_ بفتح السين المهملة وكسر اللام نسبة إلى سليط جد\_ روى عن محمد بن ابراهيم البوشنجي وابراهيم بن على الذهلي وجماعة وعاش اثنتين وتسعين سنة .

## ﴿ سنة خمس وستين وثلثائة ﴾

فيها كما قال فى الشذو رجلس قاضى القضاة أبو محمدبن معروف فى دار عز الدولة ونظر فى الأحكام لأن عزالدولة أحب أن يشاهد مجلس حكمه. انتهى (٦ – ثالث الشذرات)

وفيها توفى أحمد بن جعفر بن سلم أبو بكر الحتلى ـ بضم أوله والفوقية المشددة (١) نسبة إلى الحتل قرية بطريق خراسان ـ المحدث المقرى المفسر وله سبع وثمانون سنة كان ثبتاً ثقة صالحاً روى عن أبى مسلم الكجى وطبقته (٢)

وفيها الذارع أبو بكر أحمد بن نصر البغدادى أحد الضعفاء والمتروكين روى عن الحارث بن أبى اسامة قال فى المغنى: أحمد بن نصر الذارع شيخ بغدادى له جزء مشهور قال الدارقطنى دجال. انتهى.

وفيها أو بعدها اسماعيل بن نجيد الامام أبو عمرو السلبي النيسابوري شيخ الصوفية بخراسان في ربيع الأول وله ثلاث وتسعون سنة أنفق أمواله على الزهاد والعلب وصحب الجنيد وأبا عثمان الحيري وسمع محمد بن ابراهيم البوشنجي وأبا مسلم الكجي وطبقتهما وكان صاحب أحوال ومناقب قال سبطه أبو عبد الرحمن السلبي سمعت جدى يقول كل حال لايكون عن نتيجة علم وان جل فان ضرره على صاحبه أكبر من نفعه قاله في العبر.

وفيها أبو على الماسر جسى الحافظ أحد أركان الحديث بنيسابو رالحسين ابن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى بن ماسر جس النيسابورى الثقة المأمون توفى فى رجب وله ثمان وستون سنة روى عن جده وابن خزيمة وطبقتهما ورحل إلى العراق ومصر والشام قال الحاكم هو سفينة عصره فى كثرة الكتابة صنف المسند الكبير مهذباً معللا فى ألف وثلثمائة جزء وجمع حديث الزهرى جمعاً لم يسبقه إليه أحد وكان يحفظه مثل الماء وصنف كتاباً على البخارى وآخر على مسلم ودفن علم كثير بموته .

وفيها عبدالله بن أحمد بن إسحق بن محمد الاصبهاني والدأبي نعيم الحافظ وله أربع وثمانون سنة رحل وعني بالحديث وروى عن أبي خليفة الجمحي

<sup>(</sup>١) فى الاصل « وتشديد اللام » وهو خطأ على ما فى المعجم والقاموس حيث ضبطها كسكر (٢) فى غير نسخة المصنف « وطائفة » فى محل « وطبقته »

وطبقته وكانت رحلته في سنة ثلثمائة قاله في العبر .

وفيها ابن عدى الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدى بن عبدالله بن محمد ويعرف بابن القطان الجرجاني مصنف الكامل قال ابن قاضي شهبة هو أحد الأئمة الأعلام وأركان الاسلام طاف البلاد في طلب العلم وسمع الكبار له كتاب الانتصار على مختصر المزني وكتاب الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين وهو كامل في بابه كما سمى وقال ابن عساكر كان ثقة على لحن فيه وقال الذهبي كان لا يعرف العربية سمع عجمة فيه وأما العلل والرجال فيه وقال الذهبي كان لا يعرف العربية سمع عجمة فيه وأما العلل والرجال فيه وقال الذهبي تأمن ولد سنة سبع وسبعين ومائتين ومات في جمادي الآخرة سنة خمس وستين وثلثمائة . انتهى كلام ابن قاضي شهبة في طبقاته وقال ابن ناصر الدين سمع خلقاً يزيدون على ألف . انتهى .

وفيها أبو أحمد بن الناصح وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الناصح ابن شجاع بن المفسر الدمشقى الفقيه الشافعي في رجب بمصر روى عن عبد الرحن الرواس وأبي بكر بن على المرو زى وطائفة .

وفيها الشاشى القفال الكبير أبو بكر محمد بن اسماعيل الفقيه الشافعى صاحب المصنفات رحل إلى العراق والشام وخراسان قال الحاكم كان عالم أهل ماوراء النهر بالأصول وأكثرهم رحلة فى الحديث سمع ابن جري الطبرى وابن خزيمة وطبقتهما وهو صاحب وجه فى المذهب قال الحليمى كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من فقهاء عصره وقال ابن قاضى شهبة كان إماما وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلها وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء وله كتاب حسن فى أصول الفقه وله شرح الرسالة وعنه انتشر فقه الشافعى فياوراء النهر وقال النووى فى تهذيبه إذا ذكر القفال الشاشى فالمراد هذا واذا ورد القفال المروزى فهو الصغير ثم إن الشاشى يتكرر ذكره فى النفهيات التفسير والأصول والحديث والكلام والمروزى يتكرر ذكره فى الفقيات

ومن تصانيف الشاشي دلائل النبوة ومحاسن الشريعة وآداب القضاء جزء كبير وتفسير كبير مات في ذي الحجة . انتهى ملخصا . وقال ابن الأهدل : هو شيخ الشافعية في عصره كان فقيها محدثا أصولياً متفننا ذا طريقة حميدة وتصانيف نافعة وله شعر جيد ولم يكن للشافعية بما وراء النهر مثله أخذ عن ابن سريج وطبقته وابن جرير الطبرى وإمام الأئمة ابن خزيمة وغيرهم وأخذ عنه الحاكم أبو عبد الله وابن مندة والحليمي وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم وهو والد القاسم صاحب التقريب وهو منسوب إلى شاش مدينة وراء نهر جيحون واعلم أن لنا قفالا غير شاشي وشاشيا غير قفال وثلاثتهم يكنون بأبي بكر ويشترك إثنان في إسمهما وإثنان في إسم أبيهما دون إسمهما فالقفال غير الشاشي وخسيائة . انتهى كلام ابن الإهدل .

وفيها المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور إسهاعيل بن القائم بن المهدى العبيدى صاحب المغرب الذى ملك الديار المصرية و لى الأمر بعد أبيه سنة احدى وأربعين و ثاثمائة و لما افتت له مو لاه جوهر سجلهاسة وفاس وسبتة والى البحر المحيط جهزه بالجيوش والأموال فأخذ الديار المصرية و بنى مدينة القاهرة المعزية وكان مظهراً للتشيع معظا لحرمات الاسلام حايما كريما وقورا حازما سريا يرجع الى عدل وانصاف فى الجملة توفى فى ربيع الآخر وله ست وأربعون سنة قاله فى العبر وقال ابن خلكان بويع بو لاية العهد فى حياة أبيه المنصور بن اسماعيل ثم جددت له البيعة بعد وفاته فدبر الأمور وساسها وأجراها على أحسر. أحكامها الى يوم الاحد سابع ذى الحجة سنة احدى وأربعين وثلثمائة فجلس يو مئذ على سرير ملكه و دخل عليه الخاصة و كثير من العامة وسلبوا عليه بالخلافة و تسمى بالمعز ولم يظهر على أبيه حزنا ثم خرج الى بلاد افريقية يطوف بها ليهد قو اعدها ويقرر أسبابها فانقاد له العصاة الى بلاد افريقية يطوف بها ليمهد قو اعدها ويقرر أسبابها فانقاد له العصاة

من أهل تلك البلاد ودخلوا في طاعته وعقـد لغلمانه وأتباعه على الأعمــال واستندب لكل ناحية من يعلم كفايتـه وشهامته ثم جهز أبا الحسن جوهر القائد ومعه جيش كثيف ليفتح مااستعصى له من بلاد المغرب فسار الىفاس ثم منها الى سجلماسة ففتحها ثم توجه الى البحر المحيط وصاد من سمكه وجعله في قلال الماء وأرسله الى المعز ثمرجع الى المعز ومعه صاحب سجلاسة (١) وصاحب فاسأسيرين في قفصي حديد وقدوطنله البلاد منباب افريقية الىالبحر المحيط في جهة الغرب و في جهة الشرق من باب افريقية الى أعمال مصر ولم يبق بلد من هذه البلاد الا أقيمت فيه دعوته وخطب له في جميعه جمعته وجماعته الا مدينة سبتة فانها بقيت لبني أمية أصحاب الاندلس ولما وصل الحبر الى المعز المذكو ربموت كافور الاخشيدي صاحب مصر تقدم الى القائد جوهر ليتجهز للخروج الىمصر فخرج أولا لاصلاح أموره وكان معه جيش عظيم وجميع قبائل العرب الذين يتوجه بهم الى مصر وخرج المعز بنفسه في الشتاء الى المهدية فأخرج من قصور آبائه خمسمائة حمل دنانير وعاد الى قصره ولماعاد جوهر بالرجال والأموال و كان قدومه على المعزيوم الأحـد سابع عشري محرم سنة ثمان وخمسين وثلثمائة أمره المعز بالخروج الى مصر فخرج ومعه أنواع القبائل وأنفق المعز في العسكر المسير ضحبته أموالا كثيرة حتى أعطى من ألف دينار الى عشرين ديناراً وأغمر الناس بالعطاء وتفرقوا في القيروان وصيره في شراء حوائجهم و رحل معهألف حمل من المال والسلاح ومن الخيل والعدد مالا يوصف و كان بمصر في تلك السنة غلاء عظيم و و باء حتى مات فها و في أعمالها في تلك المدة ستهائة ألف انسان على ماقيل و لما كان منتصف رمضان سنة ثمان وخمسين وتلثمائة وصلت البشارة الى المعز بفتح الديار المصرية ودخول عساكره اليها وكانت كتب جو هرتتردد الي المعز باستدعائه الي مصر و يحثه كل وقت على ذلك ثم سير اليه يخبره بانتظام الحال بمصر والشام (١) في الأصل «سلجاسة» في أكثر المواضع وهو خطأ ظاهر

والحجاز واقامة الدعوة له بهذه المواضع فسر بذلك سرو رآ عظيما ثماستخلف على أفريقية بلكين بن زيري الصنهاجي وخرج متوجهاً اليها بأموال جليلة المقدار و رجال عظيمة الاخطار وكان خروجه من المنصورية دار ملكه يوم الاثنين ثاني عشري شوال سنة اثنتين وستين وثلثمائة ولم يزل في طريقه يقيم بعض الأوقات في بعض البلاد أياما و يجد السير في بعضها وكان اجتيازه على برقة ودخل الاسكندرية رابع عشري شعبان من السنة المذكورة و ركب فيها ودخل الحمام وقدم عليه بها قاضي مصر أبو طاهر محمد بن أحمد وأعيان أهل البلاد وسلموا عليه وجلس لهم عنــد المنارة وأخبرهم انه لم يرد دخول مصر لزيادة في ملكه و لا لمال وانما أراد اقامة الحق والجهاد والحج وان يختم عمره بالاعمال الصالحة ويعمل بما أمر به جده صلى الله عليه وسلم ووعظهم وأطال حتى بكي بعض الحاضرين وخلع على القاضي وجماعة وودعوه وانصرفوا شم رحل منها في أواخر شعبان ونزل يوم السبت ثاني رمضان على ساحل مصر بالجيزة فخرج اليه القائد جوهر وترجل عند لقائه وقبل الأرض بين يديه واجتمع به بالجيزة أيضا الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات وأقام المعزهناك ثلاثة أيام وأخذ العسكر في التعدية باثقالهم الى ساحل مصر و لما كان يوم الثلاثاء خامس رمضان عبر المعزالنيل ودخل القاهرة ولم يدخل مصروكانت قد زينتله وظنوا أنه يدخلها وأهلالقاهرة لميستعدوا للقائه لأنهم بنوا الأمر على دخوله مصر أو لا ولما دخل القاهرة ودخل القصر ودخل مجلساً فيه خر ساجداً ثم صلى فيه ركعتين وانصرف الناس عنه وكان المعز عاقلا حازما سرياً أديباً حسن النظر في النجامة وينسب اليه من الشعر:

لله ما صنعت بنا تلك المحاجر فى المعاجر أمضى وأقضى فى النفو س من الحناجر فى المناجر انتهى ماأورده ابن خلكان ملخصاً.

#### ( سنة ست وستين وثلثائة ﴾

فيها كما قال فى الشذور حجت جميلة بنت ناصر الدولة أبى محمد بن حمدان فاستصحبت أربعائة جمل عليها محامل عدة فلم يعلم فى أيها كانت فلنا شاهدت الكعبة نثرت عليها عشرة آلاف دينار وأنفقت الأموال الجزيلة انتهى.

وفيها مات ملك القرامطة الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الجنابي القرمطي والجنابي بفتح الجيم وقيل بضمها وتشديد النون آخره موحدة نسبة الى جنابة بلد بالبحرين ـ وكان الحسن هذا قد استولى على أكثر الشام وهزم جيش المعز وقتل قائدهم جعفر بن فلاح وذهب الى مصر وحاصرها شهوراً قبل مجي المعز وكان يظهر طاعة الطائع لله وله شعر وفضيلة ولد بالأحساء ومات بالرملة قاله في العبر ، والقرمطي بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم و بعدها طاء مهملة والقرمطة في اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض و يقال خط مقرمط ومشي مقرمط اذا كان كذلك لأرب أبا سعيد والد هذا المذكور كان قصيراً مجتمع الخلق أسمر كريه المنظر فلذلك قيل له قرمطي ونسبت اليه القرامطة .

وفيها ركن الدولة الحسين بن بويه أبو على والد عضد الدولة ومؤيد الدولة وأخو معز الدولة وعمادالدولة كان الحسين هذا صاحب اصبهان والرى وعراق العجم وكان ملكا جليلا عاقلا نبيلا بقى فى الملك خمساً وأربعين سئة ووزر له ابن العميد و وزر لولده الصاحب بن عباد ومات الحسين هذا بالقولنج وقسم المالك على أولاده فكلهم أقام بنوبته أحسن قيام.

وفيها المنتصر بالله أبو مروان الحكم صاحب الاندلس وابن صاحبها الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد الاموى المرواني ولى ست عشرة سنة وعاش ثلاثاً وستين سنة وكان حسن السيرة محباً للعلم مشعوفا بجمع الكتب

والنظر فيها بحيث انه جمع منها مالم يجمعه أحد قبله ولا جمعه أحد بعده حتى ضاقت خزائنه عنها ، وسمع من قاسم بنأصبغ وجماعة و كان بصيرا بالأدب والشعر وأيام الناس وانساب العرب متسع الدائرة كثير المحفوظ ثقة فيما ينقله توفى فى صفر بالفالج .

وفيها أبو محمد عبد الله بن محمد بن على بن زياد النيسابورى المعدل سمع من مسدد بن قطن وابنسيرويه و فى الرحلة من الهيثم بن خلف وهذه الطبقة وحدث بمسند إسحق بن راهويه وعاش ثلاثا وثمانين سنة.

وفيها أبو الحسن على بن أحمد البغدادى بن المرزبان صاحب أبى الحسين ابن القطان أحد أثمة المذهب الشافعى وأصحاب الوجوه قال الخطيب البغدادى كان أحد الشيوخ الأفاضل قال ودرس عليه الشيخ أبو حامد أول قدومه بغداد وقال الشيخ أبو إسحق وكان فقيها ورعا حكى عنه أنه قال ما أعلم أن لأحد على مظلمة وقد كان فقيها يعرف أن الغيبة من المظالم ودرس ببغداد وعليه درس الشيخ أبو حامد، توفى في رجب بعد شيخه ابن القطان بسبع سنين والمرزبان معناه كبير الفلاحين، نقل عنه الرافعى في مواضع محصورة منها أن الإجر المعجون بالروث يطهر ظاهره بالغسل قاله ابن قاضى شهبة.

وفيها أبو الحسن على بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني القاضي بحرجان ثم بالرى ذكره الشيخ أبو إسحق في طبقاته فقال كان فقهيا أديبا شاعراً وذكره الثعالي في اليتيمة فقال: حسنة جرجان وفرد الزمان و نادرة الملك وانسان حدقة العلم ودرة تاج الأدب وفارس عسكر الشعر جمع خط ابن مقلة ونش الجاحظ ونظم البحترى وفيه يقول الصاحب بن عباد:

إذا نحر. سلمنا لك العلم كله فدع هذه الألفاظ ننظم شذورها ومن شعره:

يقولون لي فيك انقباض و إنما رأوا رجلا عن مرقف الذل أحجها

أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس اكرما ولا كل من لاقيت أرضاه منعما وماكل برق لاح لى يستفزنى و إنى إذا مافاتني الأمر لم أبت أقلب كني اثره متندما ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما إذا قيل هذا منهل قلت قدأري ولكن نفس الحر تحتمل الظا ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقست لكن لأخدما إذاً فاتباع الجهل قد كان أحزما أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس تعظما واكن أذلوه فهارس ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهما وطاف المذكور في صباه الأقاليم ولقى العلماء وصنف كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه أبان فيه عن فضل كبير وعلم غزير ذكر الحاكم في تاريخ نيسابورانه مات بها في سلخ صفر سنة ست وستين و ثلثمائة وحمل تابوته إلى جرجان ودفن بها قاله الاسنوى في طبقاته ومن شعره أيضا:

ماتطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جليسا ليسشى، أعزعندى من العالم فلا تبتغى سواه أنيسا إنما الذل فى مخالطة النا س فدعهم وعشعزيزا رئيسا وفيها أبو الحسر محمد بن الحسن بن أحمد بن اسماعيل النيسابورى السراج المقرى الرجل الصالح رحل وكتب عن مطين وأبى شعيب الحرانى وطبقتهما قال الحاكم قل من رأيت أكثر اجتهاداً وعبادة منه وكان يقرى القرآن توفى يوم عاشوراء.

وفيها أبو الحسن محمد برب عبد الله بن زكريا بن حيويه النيسابورى ثم المصرى القاضى سمع بكر بن سهل الدمياطي والنسائي وطائفة توفى في رجب وهو في عشر التسعين أو جاوزها.

### ﴿ سنة سبع وستبن وثلثمائة ﴾

فيها كما قال السيوطى فى تاريخ الخلفاء التقى عز الدولة وعضد الدولة فظفر عضد الدولة وأخذ عز الدولة أسيراً وقتله بعد ذلك وخلع الطائع على عضد الدولة خلع السلطنة وتوجه بتاج مجوهر وطوقه وسوره وقلده سيفا وعقد له لواءين بيده أحدهما مفضض على رسم الأمراء والآخر مذهب على رسم ولاة العهود ولم يعقد هذا اللواء الثانى لغيره قبله و كتب له عهد وقرى محضرته ولم تجر العادة بذلك إنما كان يدفع العهد إلى الولاة بحضرة أمير المؤمنين هذا عهدى إليك فاعمل به . انتهى .

وفيها هلك صاحب هجر أبو يعقوب يوسف بن الحسن الجنابي القرمطي . وفيها توفي أبو القاسم النصر اباذي \_ بفتح النون والراء الموحدة وسكون الصاد المهملة آخره معجمة نسبة إلى نصرا باذ محلة بنيسابور \_ و إسمه إبراهيم بن محمد بن محمو يه (١) النيسابوري الزاهد الواعظ شيخ الصوفية والمحدثين سمع ابن خزيمة بخراسان وابن صاعد ببغداد وابن جوصا بالشام وأحمد العسال يمصر وكان يرجع إلى فنون من الفقه والحديث والتاريخ وسلوك الصوفية ثم حج وجاور سنتين ومات بمكة في ذي الحجة قاله في العبر وقال السخاوي كان أوحد المشايخ في وقته علما وحالا صحب الشبلي وأبا على الروزباري (٢) والمرتعش وغيرهم قيل له ان بعض الناس يجالس النسوان و يقول أنا معصوم في رؤيتهن فقال مادامت الاشباح باقية فان الأمر والنهي باق والتحليل والتحريم مخاطب بهما ولن يجترىء على الشبات إلا من يتعرض عزيز وقال العبادات إلى طلب الصفح والعفو عن تقصيرها أقرب منها إلى طلب الأعواض والجزاء وقال جذبة من الحق تربي على أعمال الثقلين، هذا

<sup>(</sup>۱) فى بعض النسخ « محويه » والتصويب من غيرها ومر. تاريخ بغداد (۲) فى الاصل « الروزبان » والتصحيح من تاريخ بغداد وغيره.

كله كلام السلمى. وقال الحاكم: الصوفى العارف أبوالقاسم النصر اباذى الواعظ لسان أهل الحقائق وقد كار يورق قديماً ثم تركه غاب عن نيسابور نيفاً وعشرين سنة ثم انصرف إلى وطنه سنة أربعين وكان يعظ على ستر وصيانة ثم خرج إلى مكة سنة خمس وستين وجاور بها ولزم العبادة فوق ماكان من عادته وكان يعظ ويذكر ثم توفى بها فى ذى الحجة ودفن عند تربة الفضيل ابن عياض رحمهما الله تعالى و رضى عنهما. انتهى ملخصاً.

وفيها أبو منصور بختيار الملقب عز الدولة بن الملك معز الدولة أحمد بن بويه الديلي ولى عز الدولة بملكة أبيه بعد موته وتزوج الامام الطائع ابنته شادزمان على صداق مبلغه مائة ألف دينار وكان عز الدولة ملكا سريا شديد القوى يمسك الثور العظيم بقرنيه فيصرعه و كارخ متوسعاً في الاخراجات والكلف والقيام بالوظائف حكى بشر الشمعي ببغداد قال سئلنا عند دخول عضد الدولة بن بويه وهو ابن عم عز الدولة المذكور الى بغداد لما ملكها بعد قتله عز الدولة عن وظيفة الشمع الموقد بين يدى عز الدولة فقلنا كانت وظيفة و زيره ألى طاهر محمد بن بقية ألف من في كل شهر فلم يعاودوا التقصى استكثاراً لذلك ، وكان بين عز الدولة وابن عمه عضد الدولة منافسات في المالك أدت الى التنازع وأفضت الى التصاف و المحاربة فالتقيا يوم الأربعاء ثامن عشر أدت الى التنازع وأفضت الى الدولة في المصاف وكان عمره ستاً وثلاثين أدت الى وحمل رأسه في دست و وضع بين يدى عضد الدولة فلما رآه وضع منديله عنيه و بكى قاله ابن خلكان .

وفيها الغضنفر عدة الدولة أبو تغلب بن الملك ناصر الدولة بن حمدان ولى الموصل بعد أبيه مدة ثم قصده عضد الدولة فعجز وهرب الى الشام واستولى عضد الدولة على مملكته ومر الغضنفر بظاهر دمشق وقد غلب عليها قسام العيار ثم ركب الى العزيز العبيدي وسأله أن يوليه نيابة الشام ثم

نزل الرملة في هذه السنة فالتقاه مفرج الطائي فأسره وقتله كهلا.

وفيها أبو الطاهر الذهلي محمد بن أحمد بن عبد الله القاضي البغدادي ولى قضاء واسط ثم قضاء بعض بغداد ثم قضاء دمشق ثم قضاء الديار المصرية حدث عن بشر بن موسى وأبي مسلم الكجي وطبقتهما وكان مالكي المذهب فصيحاً مفوها شاعراً اخباريا حاضر الجواب غزير الحفظ توفي وقد قارب التسعين. وفيها عمر بن بشران بن محمد بن بشربن مهران أبو حفص السكري الحافظ الثقة الضابط وهو أخو جد أبي الحسين بن بشران روى عن أحمد بن الحسن

الثقة الضابط وهو أخو جد أبى الحسين بن بشران روى عن أحمد بن الحسن الصوفى والبغوى قال الخطيب حدثنا عنه البرقانى وسألته عنه فقال ثقة ثقة كان حافظا عارفاكثير الحديث.

وفيها ابن السليم قاضى الجماعة أبو بكر محمد بن اسحق بن منذر الاندلسى مولى بنى أمية وله خمس وستون سنة و كان رأسا فى الفقة رأسا فى الزهدو العبادة سمع أحمد بن خالد وأبا سعيد بن الأعرابى الفقيه بمكة وتوفى فى رمضان وفيها ابن قريعة القاضى البغدادى أبو بكر محمد بن عبد الرحمن أخذ عن أى بكر بن الانبارى وغيره و كان ظريفا من احا صاحب نوادر وسرعة جواب وكان نديما للوزير المهابى ولى قضاء بعض الأعمال وقد نيف على الستين قال ابن خلكان كان قاضى السندية وغيرها من أعمال بغداد ولاه أبو السائب عتبه ابن عبيد الله القاضى و كان احدى عجائب الدنيا فى سرعة البديهة فى الجواب عن جميع مايسال عنه فى أفصح لفظ وأماح سجع وله مسائل وأجو بة مدونة فى كتاب مشهور بأيدى الناس وكان رؤساء ذلك العصر وفضلا ؤهيدا عبو نه و يكتبون كتاب مشهور بأيدى الناس وكان رؤساء ذلك العصر وفضلا ؤهيدا عبو نه ويكتبون اليه المسائل الغريبة المضحكة فيكتب الجواب من غير توقف و لا تلبث مطابقا ليه المسائل الغريبة المضحكة فيكتب الجواب من غير توقف و لا تلبث مطابقا معان شتى من النوادر الظريفة ليجيب عنها بتلك الأجوبة فمن ذلك ماكتب معان شتى من النوادر الظريفة ليجيب عنها بتلك الأجوبة فمن ذلك ماكتب الهه العباس بن المعلي الكاتب ما يقول القاضي وفقه الله تعالى فى يهودى زني الهه العباس بن المعلي الكاتب ما يقول القاضي وفقه الله تعالى فى يهودى زني

بيصرانية فولدت ولداجسمه للبشر ووجهه للبقروقد قبض عليهما فماس بالقاضي فيهما فكتب جوابه بديها: هذا من أعدل الشهود على اليهود بأنهم أشربوا العجل في صدورهم حتى خرج من أبورهم وأرى أن يناط برأس اليهودي رأس العجل و يصلب على عنق النصرانية الساق مع الرجل و يسحبا على الأرض وينادى عليهما ظلمات بعضها فوق بعض والسلام ولما قدم الصاحب سعياد الى بغداد حضر مجلس الوزير أبي محمد المهلي وكان فيالمجلس القاضي أبو بكر المذكور فرأى من ظرفه وسرعة أجوبته مع لطافتها ماعظم منه تعجبه فكتب الصاحب الى أبي الفضل بن العميد كتابا يقول فيه: و كان في المجلس شيخ خفيف الروح يعرف بالقاضي ابن قريعة جاراني في مسائل خفتها تمنع من ذكرها الا أنى سأطرفك من كلامه وقد سأله رجل بحضرة الو زير أبى محمد عن حد القفا فقال مااشتمل عليه جربانك وأدبك فيه سلطانك وباسطك فيه غلمانك وجربان بضمالجيم والراء وتشديدالباء الموحدة وبعدها ألف ثمنون لينة وهي الخرقة العريضة التيفوقالقب وهيالتي تستر القفا والجربان لفظ فارسي معرب وجميع مسائله على هذا الاسلوب انهى ماأو رده ابن خلكان ملخصا. وقال ابن حمدو ن فىتذكرته كان ابن قريعة فى مجلس المهلى فوردت عليه رقعة فيها: ما يقول القاضي أعزه الله في رجل دخل الحمام فجاس في الابزن لعلة كانت به فخرجت منه ريح فتحول الماء زيتا فتخاصم الحمامي والضارط وادعى كل واحد منهما أنه يستحق جميع الزيت لحقه فيه فكتب القاضي في الجواب قرأت هذه الفتيا الظريفة في هذه القصة السخيفة وأخلق بها أن تكون عبثا باطلا وكذبا ماحلا وان كان ذلك كذلك فهو أعاجيب الزمان وبدائع الحدثان والجواب وبالله التوفيقان الصافع نصف الزيت لحق وجعاته وللحمامي نصف الزيت لحق مائه وعلمهما أن يصدقا المبتاع منهما عن خبث أصله وقبح فظه حتى يستعمله في مسرجته وِلا يدخله فىأغذيته انتهى. وقريعة بضمالقاف وفتحالراء وسكون الياء التحتية بعدها عين مهملة وهو لقب جده كذا حكاه السمعاني.

وفيها أبو بكربن القوطية \_ بضم العاف وكسر الطاء وتشديد الياء المثناة من تحت ـ نسبة الى قوط بن حامبن نوح عليه السلام نسبت اليه جدة أى بكر هذاوهي ام ابراهيم بن عيسى واسمهاسارة بنت المنذر بن حطية من ملوك القوط بالاندلس وقوطأ بوالسودان والهندوالسندأ يضا، واسم أبي بكر مذا محمد بن عبر بن عبدالعزيز ابن ابراهيم بن عيسى بن مزاحم الانداسي الاشبيلي الأصل القرطبي المولد كان رأسافي اللغة والنحوحافظا للاخبار وأيام الناس فقيها محدثا متقنا كثير التصانيف صاحب عبادة ونسك كان أبو على القالى يبالغ فى تعظيمه تو فى فى شهر ربيع الأول وقدروى عنسعيد بنجابر وطاهر بن عبدالعزيز وطبقتهما وسمع باشبيلية من محمد بن عبيد الزبيدي و بقرطبة من أبي الوليد الأعرج وكان من أعلم أهل زمانه باللغة والعربية وأروى الناس للاشعار وأدركهم للآثار ولا مدرك شأوه و لايشق غباره وكان مضطلعا بأخبار الاندلس مليئا برواية سير أمرائها وأحوال فقهائها وشعرائها عن ظهر قلب قال ابن خاكان وكان كتب اللغـة أكثر ماتقرأ عليه وتؤخذ عنه ولم يكن بالضابط لروايته فى الحديث والفقه ولا كانت له أصول برجع الها وكان مايسمع عليه من ذلك انما يحمل على المعنى لاعلى اللفظ وكان كثيرا مايقرأ عليه مالا روابة له به على جهة التصحيح وطال عمره فسمع الناس عنه طبقة بعد طبقة وروى عنه الشيوخ والكهول وكان قد لقى مشايخ عصره بالاندلس وأخد عنهم وأكثر من النقل من فوائدهم وصنف الكتب المفيدة في اللغة منها كتاب تصاريف الأفعال وهو الذي فتحهذا الباب فجاء من بعده ابن القطاع و تبعه وله كتاب المقصور والممدود جمع فيهمالا يحد و لايوصف ولقدأ عجز من يأتي بعده وفاق من تقدمه وكان مع هذه الفضائل من العباد النساك وكان جيد الشعر صحيح الألفاظ واضح المعاني حسن المطالع والمقاطع الا أنه ترك ذلك حكى الشاعر أبو بكر بنهذيل التميمي انه توجه يوما

الى ضيعة له بسفح جبل قرطبة وهي من بقاع الأرض الطيبة المونقة فصادف أبا بكر بن القوطية المذكور صادرا عنها وكانت له أيضا هناك ضيعة قال فلما آنى عرج على واستبشر بلقائي فقلت له على الهدمة مداعباً له:

من أين أقبلت يامن لا شبيه له ومن هو الشمس والدنيا له فلك قال فتبسم وأجاب بسرعة:

من منزل تعجب النساك خلوته وفيه ستر عن الفتاك ان فتكوا قال فما تمالكت ان قبلت يده اذكان شيخي ومجدته ودعوت له انتهي ماأورده ابن خلكان ملخصاً.

وفيها أبوالطاهر الوزير نصيرالدولة محمد بن محمد بن بقية بن على أحد الرؤساء والأجواد تنقلت بهالاحوالووزر لمعزالدولة بختيار وقدكان أبوه فلاحاثم عزل وسمل ولما تملك عضد الدولة قتله وصلبه في شوال ورثاه محمد بن عمر الانباري بقوله:

> كمدكها اليهم بالهبات يضم علاك من بعد المات عنالاً كفان ثوب السافيات محفاظ وحراس ثقات كذلك كنت أمام الحياة علاها في السنين الماضات تباعد عنك تعسر العداة تمكن من عناق المكرمات فأنت قتيل ثأر النائبات

علو في الحياة وفي المات لحق أنت احدى المعجزات كان الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات كأنك قائم فهم خطيباً وكلهم قيام للصلاة مددت يديك نحوهم احتفاءا فلماضاق بطن الأرض عن ان أصاروا الجو قبرك واستنابوا لعظمك فى النفوس تبيت ترعى وتشعل عندك النيران لبلا ركبت مطية من قبل زيد وتلك فضيلة فيها تأس فلم أر قبل جدعك قط جدعا أسأت الى النوائب فاستثارت

وهي طوياة ولم يزل ابن بقية مصلوبا الى أن توفى عضد الدولة فانزل عن الخشبة ودفن فى موضعه. قال الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق: لما صنع أبو الحسن المرثية التائية كتبها ورماها فى شوارع بغداد فتداولتها الأدباء الى أن وصل الخبر الي عضد الدولة فلما أنشدت بينيديه تمنى أن يكون هو المصلوب دونه وقال على بهذا الرجل فطلب سنة كاملة واتصل الخبر بالصاحب بن عباد وهو بالرى فكتب له الامان فلما سمع أبو الحسن ذلك قصد حضرته فقالله أنت القائل هذه الابيات قال نعم قال انشدنيها من فيك فلما أنشد:

ولم أر قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات قام اليه الصاحب وقبل فاه وأنفذه الى عضد الدولة فلمنا مثل بين يديه قال ما الذى حملك على رثاء عدوى فقال حقوق سلفت وأياد مضت فقال هل يحضرك شيء في الشموع والشموع تزهر بين يديه فأنشأ يقول:

كأن الشموع وقد أظهرت من النار في كل رأس سنانا أصابع أعدائك الخائفين تضرع تطلب منك الإمانا فلما سمعها خلع عليه وأعطاه فرسا ورده انتهى . وكان ابن بقية في أول أمره قد توصل الى أن صار صاحب مطبخ معز الدولة والدعز الدولة ثم انتقل الى غيرها من الحدم و لمامات معز الدولة وأفضى الأمر الى عز الدولة حسنت حاله عنده ورعى له خدمته لأبيه وكان فيه توصل وسعة صدر و تقدم الى أن استوزره عز الدولة يوم الاثنين سابع ذى القعدة سنة اثنتين وستين وثلثمائة ثم انه قبض عليه لسبب يوم الاثنين سابع عشر ذى الحجة سنة ست وستين بمدينة واسط وسمل عينيه ولزم بيته قال ابن الهمداني في كتابه عيون السير لما استوزر عز الدولة ابن بقية بعد أن كان يتولى أمر المطبخ قال الناس من الغضارة الى الوزارة ولكن ستر كرمه عيوبه وخلع يوما عشرين ألف خلعة انتهى . و تقدم أنه كان راتبه من الشمع في كل شهر ألف من فكم يكون غيره بما تشتد الحاجة اليه

فْسبحان المعز المذل وعاش ابن بقية نيفاً وخمسين سنةً.

وفيها يحيى بن عبد الله بن يحيى بن الامام يحيى بن يحيى الليثى القرطبي أبو عيسى الفقيه المالكي راوى الموطأ عالياً .

## ﴿ سنة ثمان وستين وثلثائة ﴾

فيها كما قال السيوطى فى تاريخ الخلفاء أمر الطائع بأن تضرب الدبادب على باب عضد الدولة فى وقت الصبح والمغرب والعشاء وأن يخطب له على منابر الحضرة قال ابن الجوزى وهذان أمران لم يكونا من قبله ولا أطلقا لولاة العهود وماحظى عضد الدولة بذلك إلا لضعف الخلافة.

وفيها توفى أبو بكر القطيعى أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك البغدادى مسند العراق وكان يسكن بقطيعة الدقيق فنسب إليها روى عن عبد الله بن الامام أحمد المسند وسمع من الكديمى وابراهيم الحربى والكبار توفى فى ذى الحجة وله خمس وتسعون سنة وكان شيخاً صالحاً.

وفيها السيرافى أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان صاحب العربية كان أبوه مجوسياً وأسلم وسمى عبد الله سماه به ابنه المذكور وكان أولااسمه بهزار تصدر أبو سعيد لاقراء القراءات والنحو واللغة والعروض والفقه والحساب وكان رأسافى النحو بصيراً بمذهب الامام أبى حنيفة قرأ القرآن على ابن مجاهد وأخذ اللغة عن ابن دريد والنحو عن ابن السراج وكان ورعا يأكل من النسخ وكان ينسخ الكراس بعشرة دراهم لبراعة خطه ذكر عنه الاعتزال ولم يظهر عنه ومات فى رجب عن أربع و ثمانين سنة قال ابن خلكان:أبوسعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافى النحوى المعروف بالقاضى سكن بغداد وتولى القضاء بها نيابة عن أبى محمد بن معروف وكان من أعلم الناس بنحو البصريين وشرح كتاب سيبويه فأجاد فيه وله كتاب ألفات الوصل بنحو البصريين وشرح كتاب سيبويه فأجاد فيه وله كتاب ألفات الوصل

والقطع و كتاب أخبار النحويين البصريين و كتاب الوقف والابتداء وكتاب صنعة الشعر والبلاغة وشرح مقصورة ابن دريد وكان الناس يشتغلون عليه بعدة فنون القرآن الكريم والقراءات وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والحساب والكلام والشعر والعروض والقوافي وكان نزهاً عفيفا جميل الأمر حسن الأخلاق وكان معتزليا ولم يظهر منه شيء وكان كثيراً ما ينشد في مجالسه:

أسكن إلى سكن تسر به ذهب الزمان وأنت منفرد ترجو غداً وغد كحاملة في الحي لايدرون ماتلد

وتوفى يوم الاثنين ثانى رجب ببغداد وعمره أربع وثمانون سنة ودفن بمقابر الخيزران وقال ولده أبو محمد يوسف أصل أبى من سيراف ومضى إلى عسكر مكرم وأقام عند أبى محمد بن عمر المتكلم وكان يقدمه ويفضله على جميع أصحابه ودخل بغداد وخلف القاضى أبا محمد بن معروف على قضاء الجانب الشرقى فى الجانبين، والسيرافى بكسر السين المهملة و بعد الراء والألف فاءنسبة إلى سيراف وهى من بلاد فارس على ساحل البحر مما يلى كرمان خرج مها جماعة من العلماء.

وفيها أبو القاسم الآبندوني ـ بألف ممدودة وفتح الباء الموحدة وسكون النون وضم المهملة نسبة إلى آبندون من قرى جرجان ـ واسمه عبد الله بن ابراهيم بن يوسف الجرجاني الحافظ سكن بغداد وحدث عرف أبى خليفة والحسن بن سفيان وطبقتهما وهو ثقة ثبت قال الحاكم كان أحداركان الحديث وقال البرقاني كان محدثا زاهداً متقللا من الدنيا لم يكن يحدث غير واحد لسوء أدب الطلبة وحديثهم وقت السماع عاش خمسا وتسعين سنة ومن حدث عنه الرماني وأبو العلاء الواسطي .

وفيهاالرخجي ـ بالضم وتشديد المعجمة المفتوحة وجيم نسبة إلى الرخجية

قرية ببغداد \_ القاضى أبو الحسين عيسى بن حامد البغدادى الفقيه أحدتلامذة ابن جريج روى عن محمد بن جعفر القتات وطبقته ومات فى ذى الحجة عن سن عالية .

وفيها الحافظ النبيل أحمد بن موسى بن عيسى بن أحمد بن عبد الرحمن الوكيل الفرضى أبو الحسين بن أبى عمر الجرجانى كان حافظا نبيها غير أنه كان يضع الحديث نسأل الله العافية .

وفيهاأبو أحمد الجلودى \_ بضمتين وقيل بفتح الجيم نسبة إلى الجلود \_ محمد ابن عيسى بن عمرويه النيسابورى راوية صحيح مسلم عن ابن سفيان الفقيه سمع من جماعة ولم يرحل قال الحاكم هو من كبار عباد الصوفية وكان ينسخ بالأجرة ويعرف مذهب سفيان و ينتحله توفى فى ذى الحجة وله ثمانون سنة.

وفيهاأبو الحسين الحجاجي \_ نسبة إلى جد \_ محمد بن محمد بن يعقوب النيسابوري الحافظ الثقة المقرى العبد الصالح الصدوق فى ذى الحجة عن ثلاث و ثمانين سنة قرأ على ابن مجاهد وسمع عمر بن أبى غيلان وابن خزيمة وهذه الطبقة عصر والشام والعراق وخراسان وصنف العلل والشيوخ والأبواب قال الحاكم صحبته نيفا وعشرين سنة فلم أعلم أن الملك كتب عليه خطيئة وسمعت أبا على الحافظ يقول مافى أصحابنا أفهم ولا أثبت منه وأنا ألقبه بعفان لثبته رحمه الله تعالى .

وفيها هفتكين التركى الشرابى خرج عن بغداد خوفاً من عضد الدولة ونزل الشام فتملك دمشق باعانة أهلها فى سنة أربع وستين ورد الدعوة العباسية ثم صار إلى صيدا وحارب المصريين فقدم لحربه القائد جوهر وحاصره بدمشق سبعة أشهر ثم ترحل عنه فساق وراء جوهر فالتقوا بعسقلان فهزم جوهراً وتحصن جوهر بعسقلان فاصره هفتكين بهاخمسة عشر شهراً

ثم أمنه فنزل وذهب إلى مصر فصادف العزيز صاحب مصر قد جاء فى نجدته فرد معه فكانوا سبعين ألفاً فالتقاهم هفتكين فأخذوه أسيراً فى أولسنة ثمان هذه ثم من عليه العزيز وأعطاه امرة فخاف منه ابن كلس الوزير وقتله سقاه سما وكان يضرب بشجاعته المثل.

# ﴿ سنة تسع وستين وثلاثمائة ﴾

فيها ورد رسـول العزيز صاحب مصر والشام إلى عضد الدولة ثم ورد رسول آخر فأجابه بما مضمونه صدق الطوية وحسن النية .

وفيها توفى أحمد بن عطاء أبو عبدالله الزاهد شيخ الصوفية نزيل صفد روى عن أبى القاسم البغوى وطبقته قال القشيرى كان شيخ الشام فى وقته وضعفه بعضهم فانه روى عن إسهاعيل الصفار مناكير تفرد بها قاله فى العبر. ومن كلامه مامن قبيح إلاو أقبح منه صوفى شحيح وقال الخشوع فى الصلاة علامة فلاح المصلى (قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون) وقال مجالسة الاضداد ذو بان الروح ومجالسة الاشكال تلقيح العقول وقال الخطيب أقام ببغداد ونشأ بها وأقام ببغداد دهراً طويلا ثم انتقل فنزل صور من ساحل بلاد الروم وتوفى فى قرية يقال لها منواث من عمل عكا وحمل إلى صفد فدفن بها وفيها ابن شاقلا أبو إسحق ابراهيم بن أحمد البغدادى البزاز شيخ الحنابلة وفيها ابن شاقلا أبو إسحق ابراهيم بن أحمد البغدادى البزاز شيخ الحنابلة

وفيها ابن شافلا ابو إسحق ابراهيم بن احمد البعدادى البزاز شيخ الحنابلة وتلميذ أبى بكر عبـد العزيز توفى كهلا فى رجب وكان صاحب حلقـة للفتيا والاشغال بجامع المنصور.

وفيها الجعل واسمه حسين بن على البصرى الحننى العلامة صاحب التصانيف وله ثمانون سنة وكان رأس المعتزلة قاله أبو إسحق فى طبقات الفقهاء. وفيها ابن ماسى المحدث أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسى البزاز يبغداد فى رجب وله خمس وتسعون سنة قال البرقانى وغيره ثقة

ثبت روى عرب أبي مسلم الكجي وطائفة .

وفيها الحسن بن محمد بن على الاصفهانى أبو سعيد الحافظ المتقن روى عن أبى قاسم البغوى وأبى محمد بن صاعد وهذه الطبقة وعنه أبو نعيم وغيره ووصفه أبو نعيم بالمعرفة والاتقان .

و فيها الامام الحافظ الثبت الثقة ابو الشيخ و ابو محمد عبدالله بن محمد ابن جعفر بن حبان الاصبهائي صاحب التصانيف في سلخ المحرم وله خمس وتسعون سنة وأول سماعه في سنة أربعو ثمانين ومائتين من ابراهيم بن سعدان وابن ابي عاصم وطبقتهما ورحل في حدود الثلثمائة وروى عن أبي خليفة وأمثاله بالموصل وحران والحجاز والعراق ومن روى عنه ابو بكر احمد بن عبدالرحمن الشيرازي والماليي وابو نعيم وابن مردويه وقال ابن مردويه هو ثقة مأمون وصنف التفسير والكتب الكثيرة في الاحكام وغير ذلك وقال الخطيب كان حافظا ثبةاً متقنا وقال غيره كان صالحا عابدا قانتا لله كبير القدر.

وفيهاالإمام ابوسهل محمد بن سليان العجلى الصعلوكي النيسابوري الحنفي نسبا والشافعي مذهبا الفقيه شيخ الشافعية بخراسان قال فيه الحاكم: أبو سهل الصعلوكي الشافعي اللغوى المفسر النحوى المتكلم المفتى الصوفي خير زمانه وبقية أقرانه ولد سنة تسعين ومائتين اختلف الى ابن خزيمة ثم الى أبي على الثقني وناظر وبرع وسمع من أبي العباس السراج وطبقته وقال الصاحب بن عباد مارأى أبو سهل مثل نفسه ولا رأينا مثله وهو صاحب وجه في المذهب وسئل أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه عن أبي بكر القفال وأبي سهل الصعلوكي أيهما أرجح فقال ومن يقدر أن يكون مشل أبي سهل وعنه أخذ ابنه ابو الطيب وفقهاء نيسابور وقال أبو عبد الرحمن السلبي سمعته يقول ماعقدت على الطيب وفقهاء نيسابور وقال أبو عبد الرحمن السلبي سمعته يقول ماعقدت على شيء قط وما كان لى قفل ولا مفتاح وما حرزت على فضة ولا على ذهب قط قال وسمعته يقول من أقال لشيخة لم لا يفلح أبداً ومن غرائبه وجوب النية

لازالة النجاسة وان مننوىغسل الجنابة والجماعة لايجزئه لواحد منهما وتوفى في ذي القعدة .

وفيها ابن أم شيبان قاضى القضاة أبو الحسن محمد بن صالح بن على الهاشمى العباسى العيسوى الكوفى روى عن عبد الله بن بدران البجلى وجماعة وقدم بغداد مع أبيه فقرأ على ابن مجاهد وتزوج بابنة قاضى القضاة أبى عمر محمد ابن يوسف قال طلحة الشاهد هو رجل عظيم القدر واسع العلم كثير الطلب حسن التصنيف متوسط فى مذهب مالك متفنن وقال ابن أبى الفو ارس نهاية فى الصدق نبيل فاضل مارأينا فى معناه مثله توفى فجأة فى جمادى الأولى وله بضع وسبعون سنة قاله فى العبر.

وفيها النقاش المحدث لا المقرى أبو بكر محمد بن على بن الحسن المصرى الحافظ نزيل تنيس وله سبع وثمانون سنة روى عن شيخ النسائى محمد بن جعفر الامام و رحل فسمع من النسائى وأبى يعلى وعبدان وخلائق و رحل اليه الدار قطنى و كان من الحفاظ والعلماء بهذا الشأن.

وفيها أبو عمرو محمد بن محمد بن صابر البخارى المؤذن صاحب صالح جزرة الحافظ مسند أهل بخارى وعالمها.

وفيها الباقرحى ـ بفتح القاف وسكون الراء ثم مهملة نسبة الى باقرحا من قرى بغداد \_ أبو على مخلد بن جعفر الفارسي الدقاق صاحب المشيخة ببغداد فى ذى الحجة روى عن يوسف بن يعقوب القاضي وطبقته ولم يكن يعرف شيئاً من الحديث فأدخلوا عليه فأفسدوه قاله فى العبر.

# ﴿ سنة سبعين وثلثائة ﴾

فيها رجع عضدالدولةمن همذان فلما وصل الى بغداد بعث الى الطائع لله ليتلقاه فيها وجع عضدالدولة من همذان أبدا وأمر قبل دخولهان من تكلم أو دعا له قتل

فمانطق مخلوق فأعجبه ذلك و كان عظيم الهيبة شديد العقوبة على الذنب الصغير . وفيها توفى الرازى أبو بكر أحمد بن على الفقيه شيخ الحنفية ببغدادوصاحب أبى الحسن الكرخى فى ذى الحجة وله خمس وستون سنة انتهت اليه رياسة المذهب و كان مشهورا بالزهد والدين عرض عليه قضاء القضاة فامتنع وله عدة مصنفات روى فيها عن الأصم وغيره .

وفيها اليشكرى أحمد بن منصورالدينورى الاخبارى مؤدب الأمير حسن أبن عيسى بن المقتدر روى عن ابن دريد وطائفة وله أجزاء منسو بة اليهرواها الأمير حسن.

وفيها أبوسهل بشر بن أحمد الأسفرايني الدهقان المحدث الجوال روى عن ابراهيم بن على الذهلي وقرأ على الحسن بن سفيان مسنده و رحل الى بغداد والموصل وأملى زمانا وتو فى فى شوال عن نيف وتسعين سنة .

وفيها أبو محمدالسبيعى \_ بفتح السين المهملة نسبة الى سبيع بطن من همدان \_ وهو الحافظ الحسن بن صالح الحلبي روى عن عبد الله بن ناجية وطبقته ومات في آخر السنة في الحمام وكان شرس الأخلاق قال ابن ناصر الدين كان على تشيع فيه ثقة (١).

وفيهاالحسن بن رشيق العسكرى أبو محمد المصرى الحافظ فى جمادى الآخرة وله ثمان وثمانون سنة قال يحيى بن الطحان روى عن النسائى وأحمد بن حماد زغبة وخاق لا استطيع ذكرهم مارأيت عالما أكثر حديثاً منه.

وفيها ابن خالويه الاستاذ أبو عبد الله الحسين بن أحمد الهمذاني النحوى اللغوى صاحب التصانيف وشيخ أهل حلب أخذ عن ابن مجاهد وأبي بكر بن الانبارى وأبي عمر الزاهد قال ابن الأهدل انتقل عن بغداد الى حلب فاستوطنها ومات بها وكان بنو حمدان يعظمونه دخل على سيف الدولة فقال له أقعدو لم يقل

<sup>(</sup>١) فى الأُصل «كان يتشيع فيه ثقة» وهو خطأ على ما سيأتى حيث كررتر جمته

اجلس فاتخذت فضيلة لسيف الدولة وذلك لأن القائم يقال لهاقعد والنائم والساجد اجلس وله مواقف مع المتنبى فى مجلس سيف الدولة ومن شعر. والساجد الجلس صدر المجالس سيداً فلا خير فيمن صدرته المجالس وكم قائل مالى رأيتك راجلا فقلت له من أجل انك فارس

انتهى .

وفيها القتاب وهو الذي يعمل المحابر أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن فورك بن عطاء الاصبهاني المقرئ وله بضع وتسعون سنة قرأ على ابن شنبوذ وروى عن محمد بن ابراهيم الحيراني وعبد الله بن محمد بن النعمان والكبار وصار شيخ ناحيته توفى في ذي القعدة .

وفيها الامام الاسماعيلي أحمد بن ابراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الجرجاني أحد الحفاظ الأعيان كان شيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في المروءة والسخاء قاله ابن ناصر الدين .

وفيها العدلامة الأزهرى أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروى اللغوى النحوى الشافعي صاحب تهذيب اللغة وغيره من المصنفات الكبار الجليلة المقدار مات بهراة في شهر ربيع الآخر وله ثمان وثمانون سنة روى عن البغوى ونفطويه وأبي بكر بن السراج وترك الأخذ (١) عن ابن دريد تورعاً لأنه رآه سكران وقد بقى الأزهرى في أسر القرامطة مدة طويلة قاله في العبر . وقال ابن قاطى شهبة ولد بهراة سنة اثنتين وثمانين ومائتين و كان فقيها صالحاً غلب عليه علم اللغة وصنف فيه كتابه التهذيب الذي جمع فيه فأوعى في عشر مجلدات وصنف في التفسير كتاباً سماه التقريب . انتهى ملخصاً . وقال ابن خلكان وحكى بعض الأفاضل أنه رأى بخطه قال امتحنت بالأسر سنة عارضت خلكان وحكى بعض الأفاضل أنه رأى بخطه قال امتحنت بالأسر سنة عارضت القرامطة الحج بالهبير وكارن القوم الذين وقعت في سهمهم عربا نشأوا في

<sup>(</sup>١) في الأصل « الأخ ، في محل « الأخذ » وهو خطأ بين .

البادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجع ويرجعون إلى أعداد المياه في محاضرهم زمان القيظ و يرعون النعم و يعيشون بألبانهما و كنا نشتى بالدهناء ونرتبع بالصمان ونقيظ بالستارين واستفدت من محاورتهم ومخاطبة بعضهم بعضا الفاظا جمة ونوادر كثيرة أوقعت أكثرها في كتابي يعنى التهذيب. انتهى.

وفيها الحافظ الكبير أبو بكر غندر محمد بن جعفر البغدادي الوراق الثقة كان رحالا جوالا توفى باطراف خراسان غريبا سمع بالشام والعراق ومصر والجزيرة روى عرب الحسن بن شبيب المعمري ومحمد بن محمد الباغندي وطبقتهما وعنه الحاكم وأبو نعيم وغيرهما قال الحاكم دخل إلى أرض الترك وكتب من الحديث مالم يتقدمه فيه أحدكثرة.

وفيها أبوزرعة اليمني الاستراباذي محمد بن ابراهيم الحافظ روى عن على ابن الحسين بن معدان والسراج وأبى عروبة الحراني وعنه الادريسي وحمزة السهمي وهو ثقة قاله بن برداس.

ومن كان بعد الستين وثلا ثمائة الرفا الشاعر أبو الحسن السرى بن أحمد الكندى الموصلي صاحب الديوان المشهور مدحسيف الدولة والوزير المهلي والكبار قال ابن خلكان كان في صباه يرفو ويطرز في دكان بالموصل وهو مع ذلك يتولع بالأدب و ينظم الشعر ولم يزل حتى جاد شعره ومهر فيه وقصد سيف الدولة بن حمدان بحلب وأقام عنده مدة ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد ومدح الوزير المهلي وجماعة من رؤسائها ونفق شعره وراج وكان بينه و بين أبى بكر محمد وأبى عثمان سعيد بن هاشم الخالديين الموصليين الشاعرين المشهورين معاداة فادعى عليهما سرقة شعره وشعر غيره وكان السرى مغرى المشهورين معاداة فادعى عليهما سرقة شعره وشعر غيره وكان السرى مغرى المشهورين معاداة فادعى عليهما سرقة شعره وشعر غيره وكان السرى مغرى المشهورين معاداة فادعى عليهما سرقة شعره وشعر غيره وكان السرى مغرى المشهورين معاداة فادعى عليهما سرقة شعره وشعر غيره وكان السرى مغرى المشهورين معاداة فادعى عليهما سرقة شعره وهو إذ ذاك ريحان الأدب بتلك الملاد والسرى في طريقه يذهب فكان يدس فيما يكتبه من شعره أحسن شعر

<sup>(</sup>١) في الأصل « بنسج » وهو خطأ بين.

الخالديين ليزيد في حجم ماينسخه وينفق سوقه ويعلى شعره بذلك عليهما ويغض منهما فمن هذه الجهة وقفت في بعض النسخ من ديوان كشاجم على زيادات ليست في الأصول المشهورة وكان شاعراً مطبوعا عذب الألفاظ مليح المأخذ كثير الافتتان في الأوصاف ولم يكن له رواء ولامنظر و لايحسن من العلوم غير قول الشعر، ومن شعر السرى المذكور:

وكانت الابرة فيها مضى صائنة وجهى واشعارى فأصبح الرزق بها ضيقا كأنه من ثقبها جار ومن محاسن شعره فى المديح قوله من جملة قصيدة:

يلقى الندى برقيق وجه مسفر فاذا التقى الجمعان عاد صفيقا رحب المنازل ماأقام فان سرى فى جحفل ترك الفضاء مضيقا وذكر له الثعالي فى كتابه المنتحل:

ألبستنى نعما رأيت بها الدجى صبحاً وكنت أرى الصباح بهيما فغدوت يحسدنى الصديق وقبلها قد كان يلقانى العدو رحيما ومن غرر شعره فى التشبيب:

بنفسى من أجود له بنفسى ويبخل بالتحية والسلام وحتنى كامن فى مقلتيه كمون الموت فى حد الحسام وله كتاب المحب والمحبوب والمشموم والمشروب وكانت وفاته سنة نيف وستين وثلثمائة. انتهى ماأورده ابن خلكان ملخصاً.

وفاروق بن عبد الكبير أبوحفص الخطابى البصرى محدث البصرة ومسندها روى عن الكجى وهشام بن السيرافى ومحمد بن يحيى القزاز وكان حياً فى سنة إحدى وستين .

وابن مجاهد المتكلم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي صاحب الاشعرى ذو التصانيف الكثيرة في الأصول قدم من

البصرة فسكن بغداد وعنه أخد القاضى أبو بكر الباقلانى وكان دينا صيناخيراً. والتقوى ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصنعانى آخر من روى فى الدنيا عن اسحق بن ابراهيم رحل المحدثون اليه فى سنة سبع وستين وثلثمائة.

والنجيرمى - بفتح النون والراء وكسر الجيم نسبة الى نجيرم محلة بالبصرة ابو يعقوب يوسف بن يعقوب البصرى حدث فى سنة خمس وستين عرب ابى مسلم ومحمد بن حيان المازنى.

## رسنة احدى وسبعين وثلثائة

فيها كما قال ابن الجوزى فى الشــذور مات عضــد الدولة والصحيح انه مات فى التى بعدها كما يأتى .

وفيها الاسماعيلي الحبر الامام الجامع أبو بكر أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل ابن العباس الجرجاني الحافظ الفقيه الشافعي ذو التصانيف الكبار في الحديث والفقه بجرجان في غرة رجب وله أربع وتسعون سنة أول سماعه في سنة تسع وثمانين ورحل في سنة أربع وتسعين وسمع من يوسف بن يعقوب القاضي وابراهيم بن زهير الحلواني وطبقتهما وعنه الحاكم والبرقاني وحمزة الهني قال الحاكم كان الاسماعيلي أوحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء , انتهى . وقال الذهبي كان ثقة حجة كثير العلم . انتهى .

وفيها المطوعى أبو العباس الحسن بن سعيد بن جعفر العبادانى المقرى، نزيل اصطخر واسند من فى الدنيا فى القراءات قرأ القراءات على أصحاب الدورى وخلف وابن ذكوان والبزى وحدث عن أبى خليفة والحسن بن المثنى وضعفه ابن مردويه وقال أبو نعيم لين فى روايته وقال فى العبر عاش مائة سنة وسنتين قال الخزاعى كان أبوه سعيد واعظا محدثاً.

وفيها أبومحمد السبيعي وأسمه الحسن بن احمد بن صالح الهمداني الحلبي قال البن ناصر الدين كان على تشيع فيه ثقة ومات في الحمام انتهي .

وفيها الزيني عبد الله بن ابراهيم بن جعفر ابو الحسين البغدادي البزار في ذي القعدة وله ثلاث وتسعون سنة روى عن الحسن بن علوية القطان والفريابي وطائفة.

وفيها ابن التبان شيخ المالكية بالمغرب أبو محمد عبد الله بن اسحق القير وانى قال القاضى عياض ضربت اليه آباط الابل من الأمصار وكان حافظا بعيداً من التصنع والرياء فصيحا.

وفيها ابو زيد المروزى الامام الشافعى الفاشانى ـ بفاء وشين معجمة ونون نسبة الى فاشان قرية من قرى مرو ـ واسمه محمد بن احمد بن عبد الله الزاهد حدث بالعراق ودمشق ومكة وروى الصحيح عرب الفر برى ومات بمرو فى رجب وله سبعون سنة قال الحاكم كان من احفظ الناس لمذهب الشافعى واحسنهم نظرا وازهرهم فى الدنيا سمعت أبا بكر البزار يقول عادلت الفقيه ابا زيد من نيسابو رالى مكه فها اعلم ان الملائكة كتبت علية خطيئة انتهى. وقال الخطيب حدث بصحيح البخارى عن الفربرى وابو زيد اجل من روى ذلك الكتاب وعنه أخذ أبو بكر القفال المروزى وقتهاء مرو وكان من أزكى الناس قريحة جاور بمكة سبع سنين وقال ابن الاهدل كان أول أمره فقي بالجاع فقال مخاطبا لها لا أهلا بك ولا سهلا اقبلت السنانه وانقطاعه عرب الجاع فقال مخاطبا لها لا أهلا بك ولا سهلا اقبلت حين لا ناب ولا نصاب ومات وله تسعون سنة انتهى.

وفيها محمد بن خفيف أبو عبد الله الشيرازى شيخ اقليم فارس وصاحب الأحوال والمقامات روى عن حماد بن مدرك وجماعة قال السلمى هو اليوم شيخ المشايخ وتاريخ الزمان لم يبق للقوم أقدم منه سناً ولا أتم حالا متمسك

بالكتاب والسنة فقيه على مذهب الشافعي كان من أولادالامراء فتزهد توفي فى ثالث رمضان عن خمس و تسعين سنة وقيل عاشمائة سنةوأربع سنين قاله في العبر قال ابن خفيف قدم علينا بعض أصحابنا فاعتل بعلة البطر. فكنت أخدمه وآخذ منتحته الطست طول الليل فأغفلت عنه مرة فقال لي نمت لعنك الله فقيل له كيف وجدت نفسك عنــد قوله لعنك الله قال كقوله رحمك الله ومن كلامه التوكل الاكتفاء بضمانه واسقاط التهمــة عن قضائه وقال الأكل مع الفقراءقربة الى الله عز وجل وقال أحمد بن يحيى الشيرازي ماأرىالتصوف الا يختم بأبى عبدالله بن خفيف وقال السبكي : شيخ المشايخ وذو القدم الراسخ فى العلم والدين كان سيداً جليلا واماماحفيلا يستمطر الغيث بدعائه و يؤوب المصر بكلامه عن اغوائه من أعلم المشايخ بعلوم الظاهروممن اتفقوا على عظيم تمسكه بالكتاب والسنة وكانت لهأسفار وبدايات وأحوالعاليات ورياضات لقى من النساك شيوخا ومن السلاك طوائف رسخ قدمهم في الطريق رسوخا وصحب من أرباب الاحوال أحباراً وأخياراً وشرب من منهل الطريق كاسات كباراً وسافر مشرقا و مغربا وصابر النفس حتى انقادت له فاصبح مثنىالثناء عليها معريا ذا صبر على الطاعة لايعصيه فيه قلبه واستمرار على المراقبةشهيد عليه ربه وجنب لايدرى القرار ونفس لاتعرف المأوى الا البيداء ولاسكن الاالقفار وكان منأولادالامراء فتزهد حتى قال كنت أذهب واجمع الخرقمن المزابل واغسلها واصلح منها ماالبسه وروى عنه القاضي أبو بكر بن الباقلانى وغيره ورحل الى الشيخ أبى الحسن الأشعري وأخذ عنه وهو من أعيان تلامذته وصنف من الكتب مالم يصنفه أحد وعمر حتى عم نفعه البلدان وازدحم الناس على جنازته وصلى عليه نحو مائة مرة انتهى ملخصاً .

## ﴿ سنة اثنتين وسبعين وثلثمائة ﴾

فى شوالها مات عضد الدولة فناخسرو بن الملك ركن الدولة الحسن بن بويه ولى سلطنة فارس بعد عمه عماد الدولة على شم حارب ابن عمه عن الدولة كما تقدم واستولى على العراق والجزيرة ودانت له الأمم وهو أول من خوطب بشاه شاه فى الاسلام وأول من خطب له على المنابر ببغداد بعد الخليفة وكان من جملة القابه تاج الملة وهو الذى أظهر قبر الامام على كرم الله وجهه بالكوفة وبنى عليه المشهد الذى هناك وعمر النواحى وحفر الأنهار وأصاح طريق مكة وهو الذى بنى على مدينة النبى صلى الله عليه وسلم سورا وبنى المارستان العضدى ببغداد وأنفق عليه أمو الا لاتحصى وكان أديباً مشاركا فى فنون من العلم حازما ليباً الا أنه كان غالياً فى التشيع وله صنف أبو على الايضاح والتكملة وقصده الشعراء من البلاد كالمتنبى وابى الحسن السلامى و كان شهماً مطاعا حازماً ذكياً مميياً سفاكاللدماك له عيون كثيرة تأتيه باخبار البلاد القاصية وليس متيقظاً مهيباً سفاكاللدماك له عيون كثيرة تأتيه باخبار البلاد القاصية وليس ألف وعشرون ألف ألف درهم وجدد مكوساً ومظالم قيل انه انشد أبياتاً فلازمه الصرع بعدها الى أن مات وهي:

ليس شرب الكاس الآفى المطر وغناء من جوار فى السحر غاليات سالبات للنهى ناغمات فى تصانيف الوتر عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر سهـل الله له بغيته فى ملوك الأرض مادار القمر وأراه الخير فى أولاده ليساس الملك منهم بالغرر ومات بعلة الصرع فى شوال ولما نزل به الموت كان يقول (ماأغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه) و يرددهاالى أن مات وأنشد فى احتضاره قبل ترديده لهذه

الآية قول القاسم بن عبيد الله:

قتلت صنادید الرجال ف لم أدع عدوا ولم أمهل علی طیه (۱) خلقاً فلما بلغت النجم عزاً ورفعة وصارت رقاب الحلق أجمع لی رقا رمانی الردی سهما فأخمد جمرتی فها أنا ذا فی حفرتی عاجلا ملقی فاذهبت دنیائی و دینی سفاهة فمن ذا الذی منی بمصرعه اشقی ومات عن سبع و أربعین سنة و احد عشر شهر ا و دفن فی دار المملكة و كتم ذلك شم حمل بعد ذلك الی مشهد علی بن أبی طالب رضی الله عنه .

وفيهاالنضروى أبو منصور العباس بن الفضل بن زكريا بن نضرو يه \_ بضاد معجمة \_ مسند هراة روى عرب أحمد بن نجدة ومحمد بن عبدالرحمن الشامى وطائفة ووثقه الخطيب ومات فى شعبان .

وفيها الغزى أبو بكر محمد بن العباس بن وصيف الذي يروى الموطأ عن الحسن بن الفرج الغزى صاحب يحيي بن بكير و رخه أبو القاسم بن منده.

وفيها ابن بخيت أبو بكر محمد بن عبد الله بن خلف بن بخيت العكبرى الدقاق ببغداد فى ذى القعدة روى عن خلف العكبرى والفريابي .

وفيها ابن خميرويه العدل أبو الفضيل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه ابن سيار الهروى محدث هراة روى عرب على الحكانى واحمد بن نجدة وجماعة .

## (سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة)

فى المحرم أظهرت وفاة عضد الدولة وكانت أخفيت حتى أحضروا ولده صمصام الدولة فجلس للعزاء ولطموا عليه أياما فى الأسواق وجاء الطائع الى صمصام الدولة فعزاه ثم ولاه الملك وعقد له لواءين ولقبه شمس الدولة وبعد أيام جاء الخبر بموت مؤيد الدولة أخو عضد الدولة بجرجان وولى مملكته أخوه

<sup>(</sup>۱) لعله « ظنة » .

فخر الدولة الذي وزرله اسماعيل بن عباد.

وفيهاكان القحط الشديد ببغداد و بلغ حساب الغرارة بار بعائة درهم.
وفيها توفى أبو بكر الشذائى أحمد بن نصر البصرى المقرىء أحد القراء
الكبار تلا على عمر بن محمد الكاغدى وابن شنبوذ وجماعة وتصدر وأقرأ
والشذائى بفتح المعجمتين نسبة الى شذا قرية بالبصرة.

وفيها أبو اسحق ابراهيم بن عبد الله بن اسحق الاصبهاني العدل المعروف بالقصار نزيل نيسابو رروى عن عبد الله بن سيرو يه والسراج وعدة وكان من جاوز المائة.

وفيها الاميرابو الفتوح بلكين بضم الباء الموحدة واللام وتشديد الكاف المكسورة وسكونالياءالمثناة من تحت وبعدها نون-ابن زيرى- بكسر الزاي وسكون الياء المثناة من تحت وكسر الراء وبعدها ياء بن مناد الحميري الصنهاجي ويسمى أيضا يوسف لكن بلكين أشهر وهوالذي استخلفه المعزبن المنصور العبيدي على إفريقية عند توجهه الى الديار المصرية وكان استخلافه إياه يوم الاربعاء ثالث عشري ذي الحجة سنة احدى وستبن وثلاثيائة وامر الناس بالسمع والطاعة له وسلمه البلاد وخرجت العمال وجباة الاموال باسمه وأوصاه المعز باموركثيرة واكد عليه فىفعلها ثم قال ان نسيتما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء آياك أن ترفع الجناية عن أهل البادية والسيف عن البربر ولا تول أحدا من اخوتك وبني عمك فانهم يرون انهم أحق بهذا الام منك وافعل معأهل الحاضرة خيراً وفارقه على ذلك وعاد من وداعهو تصرف في الولاية ولم يزل حسن السيرة تام النظر في مصالح دولته ورعيته الى أن توفى يوم الاحد لسبع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين بموضع يقالله واركلان مجاور افريقية وكانت علته القولنج وقيل خرجت فى يده بثرة فمات منها وكان له اربعائة حظية حتى قيل ان البشائر وفدت عليه في يوم واحــد

بولادة سبعة عشر ولداً.

وفيها ابوعلى الحسين بن محمد بن حبش الدينورى المقرى صاحب موسى ابن جرير الرقى .

وفيها أبو عثمان المغربي سعيد بن سالم الصوفى العارف بالله تعالى نزيل نيسابورقال السلمي لم نر مثله في علو الدرجة والحال وصون الوقت وقال ابن الاهدل سعيد بن سلما أو ابن سالم أو ابن سلام النيسابوري قال اليافعي لا أدرى أنه الممدوح بقول الشاعر:

ألا قل لسارى الليل لاتخش ظلمة سعيد بن سلما ضوء كل بلاد لنا سيد أربى على كل سيد جواد حثا فى وجه كل جواد يعنى أنه سبق فى الجود والسابق يحثو التراب بحافر فرسه فى وجه المسوق أوفرسه.

وفيها أبو محمد بن السقا الحافظ عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطى روى عن أبى خليفة وعبدان وطبقتهما وعنه الدارقطنى وأبو نعيم وماحدث إلا من حفظه توفى فى جمادى الآخرة وكان حافظا متقنامن كبراء أهل واسط وأولى الحشمة رحل به أبوه .

وفيها أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن كيسان الحربى أخو محمد وكانا توءمين روى عن يوسف القاضى وعاش نيفا وتسعين سنة فاحتيج إليه وكان جاهلا قال البرقانى أعطيته الكتاب ليحدثنا منه فلم يدر مايقول فقلت له سبحان الله حدثكم يوسف القاضى فقال سبحان الله حدثكم يوسف القاضى قال الجوهرى سمعت منه فى سنة ثلاث ولم يؤرخ وفاته الخطيب ولاغيره وجزم فى العبر انه توفى فى هذه السنة.

وفيها الفضل بن جعفر أبو القاسم التميمى المؤذن الرجل الصالح بدمشق وهو راوى نسخة أبى مسهر عن عبد الرحمن بن القاسم الرواس وكان ثقة.

(١٠٠ – ثالث الشذرات)

وفيها \_أوفى التي قبلها كماجزم به ابن الأهدل أو في العدها \_ أبو عبد الله الخضري \_ بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين ولكن لثقل هذا اللفظ قالوها بكسر الخاء وسكون الضاد وهي نسبة إلى جده قاله ابن قاضي شهبة \_ واسم المترجم محمد بن أحمد أبو عبدالله الخضرى المروزى كان هو وأبو زيد شيخي عصرهما بمرو وكثيرا مايقول القفال سألت أبا زيد والخضرى وبمن نقل عنه القاضى حسين في باب استقبال القبلة في الكلام على تقليد الصبي قال ابن باطيس أخذ عن أبي بكر الفارسي وأقام بمرو ناشراً لفقه الشافعي رضي الله عنه مرغباً فيه وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ وقلة النسيان وقال انه كان موجوداً في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وقال ابن خلكان توفى في عشر الثمانين وثلثمائة ونقل عنه الرافعي في انغاس الجنب في الماء وفي النجاسات انه خرج هو وأبو زيد قو لا إن النار تؤثر في الطهارة كالشمس والريح وقال ابن الأهدل كان تحته بنت أبي على الشابوري فسئل يوماً عن قلامة ظفر المرأة هل هو عورة فتوقف فقالت له زوجته سمعت أبى يقول للاجنبي النظر إلى قلامة اليد دو نالرجل ففرح الخضرى وقال لولم استفد من الاتصال بأهل العلم إلاهذه المسألة لكانت كافية وقد قرر فتواها هذه كثير من العلماء لقوله تعالى ( إلا ماظهر منها ) وهو مفسر بالوجه والكفين انتهي .

وفيها أبو بكر محمد بن حيويه بن المؤمل بن أبى روضة الكرخى النحوى بهمذان وهو أحد المتروكين فى الحديث ذكر انه بلغ مائة واثنتي عشرة سنة وروى عن أسيدبن عاصم وابراهيم بن ديزيل واسحق بن ابراهيم الدبرى. وفيها محمد بن محمد بن يوسف بن مكى أبو أحمد الجرجاني روى عن البغوى وطبقته وحدث بصحيح البخارى عن الفربرى و تنقل فى النواحى قال أبو نعيم ضعفوه وسمعت منه الصحيح.

gensing and engineering the total of the total

(interested (a)

# ﴿ سنة أربع وسبعبن وثلثمائة ﴾

فيها توفى اسحق بن أسعد بن الحافظ الحسن بن سفيان أبو يعقوب الفسوى ـ بفتحتين نسبة إلى فسامدينة بفارس ـ روى عن جـده وفى الرحـلة عن محمد بن المجدر وطبقتهما.

وفيها عبد الرحم. بن محمد بن حكا العلامة أبو سعيد الحنفي الحاكم بنيسابور. في شعبان وله اثنتان وتسعون سنة روى عن أبى يعلى الموصلي والبغداديين وولى قضاء ترمذ.

وفيها أبو يحيى بن نباتة خطيب الخطباء عبد الرحيم بن محمد بن اسماعيل ابن نباتة الفارق اللخمى العسقلانى المولد المصرى الدار ولىخطابة حلب لسيف الدولة وفى خطبه دلالة على قوة علمه وسعته وقوة قريحته وأجمعوا على انه ماعمل مثل خطبه قط وهو الذى حث سيف الدولة بخطبه فى الجهاد على التوسع فيه وسمع على المتنبى بعض ديوانه وكان رجلا صالحا رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فى المقابر وقال له مرحبا بخطيب الخطباء وأدناه وتفل فى فيه فلم تزل رائحة المسك تو جد فيه إلى أن مات وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى المقابر وقال كيف قلت ياخطيب قال قلت لايخبرون بما إليه آلوا ولم قدر وا على المقابر وقال كيف قلت ياخطيب قال قلت لايخبرون بما إليه آلوا وعاش بعد ذلك ثمانيا وعشرين ليلة لا يستطعم طعاما و لا شرابا من أجل والتفلة و مركتها و الخطبة التى فيها هذه الكلمات تعرف بالمنامية ومولده وموته عيافارقين قيل ومات وعمره دون الأربعين ورؤى بعد موته فى المنام فقيل له مافعل الله بك فقال دفع إلى رقعة فيها سطران بالأحمر وهما:

قد كان أمن لك من قبل ذا واليوم أضحى لك امنان والصفح لايحسن عن محسن وانما يحسن عن جان فاستيقظ الرائى وهو يحفظهما.

وفيها على بن النعمان بن محمد قاضى القضاة بالديار المصرية ولي بعد أبيه وكان شيعيا غاليا وشاعرا مجودا .

وفيها الحافظ أبو الفتح الأزدى محمد بن الحسين بن أحمد الموصلي نزيل بغداد صنف فى علوم الحديث وفى الضعفاء وحدث عن أبى يعلى ومحمد بن جرير الطبرى وطبقتهما وضعفه البرقاني .

وفيها أبو بكر الربعي محمد بن سليمان الدمشقى البندار. روى عن أحمـ د ابن عامر ومحمـد بن الفيض الغساني وطبقتهما وتوفى فى ذى الحجة .

## ﴿ سنة خمس وسبعين وثلثائة ﴾

فيها كما قال ابن الأثير خرج من البحر طائر أكبر من الفيل بعمان وصاح بصوت عال قد قرب الأمر ثلاث مرات شمغاص فى البحر فعل ذلك ثلاث مرات شم غاب فلم يعد انتهى .

وفيها توفى أبوزرعة الرازى الصغير أحمد بن الحسين الحافظ رحل وطوف وجمع وصنف وسمع من أبى حامدبن بلا ل والقاضى المحاملي وطبقتهما قال الخطيب كان حافظا متقنا جمع الأبواب والتراجم.

وفيها البحيرى بفتح الموحدة وكسر الحاءالمهملة نسبة إلى جده وهو ابوالحسن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد الباغندى وطبقتهما واستملى عليه الحاكم.

وفيها حسينك الحافظ أبو أحمد الحسين بن على بن محمد بن يحيى التميمى النيسابورى روى عن ابن خزيمة والسراج وعمر بن أبى غيلان وعبد الله ابن زيدان والكبار ومنه الحاكم والبرقانى وكان ثقة حجة محتشما توفى فى ربيع الآخر قال الحاكم صحبته حضرا وسفرا نحو ثلاثين سنة فما رأيته ترك قيام الليل وكان يقرأكل ليلة سبعا وأخرج مرة عن نفسه عشرة الى الغزو,

وفيها العسكرى أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبيد الدقاق روى عن محمد بن يحى المروزى ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة وطبقتهما .

وفيها أبو مسلم بن مهران الحافظ العابد العارف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران البغدادى روى عن البغوى وأبى عروبة وطبقتهما وعنه الدارقطنى والحاكم وكان ثقة زاهداً رحل إلى خراسان والشام والجزيرة ثم دخل بخارى وأقام بتلك الديار نحواًمن ثلاثين سنة وصنف المسند ثم تزهد وانقبض عن الناس وجاور بمكة وكان يجتهد ان لايظهر للمحدثين ولا لغيرهم قال ابن أبى الفوارس صنف أشياء كثيرة وكان ثقة زاهداً مارأينا مثله .

وفيها الخرقى أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادى روى عن أحمد ابن الحسن الصوفى والهيثم بن خلف الدورى وكان ثقة .

وفيها أبو القاسم عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز الداركي - بفتح الراء نسبة الى دارك من قرى اصبهان \_ درس بنيسابو ر مدة ثم سكن بغداد وكانت له حلقة للفتوى وانتهت اليه رياسة المذهب ببغداد تفقه على أبى اسحق المروزى وتفقه عليه الشيخ أبو حامد الاسفراييني بعد موت شيخه أبى الحسين بن المرزبان وقال مارأيت أفقه منه وقال الخطيب كان ثقة أثنى عليه الدارقطني وقال لين أبى الفوارس كان يتهم بالاعتزال انتهى وهو صاحب وجه في المذهب وحدث عن جده لأمه الحسن بن محمد الداركي و توفي في شوال وهو في عشر الثمانين .

وفيها أبو حفص بن الزيات عمر بن محمد بن على البغدادى قال ابن أبى الفوارس كان ثقة مصنف وروى على البرقانى ثقة مصنف وروى عن ابراهيم بن شريك والفريابي وطبقتهما ومات في جمادى الآخرة وله تسع وثمانون سنة.

وفيها الابهرى \_ كالأحمدى نسبة الى أبهر قرية قرب زنجان وقرية باصبهان أيضاً لم أدر من أيهما هذا (١) - وهو القاضى أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد التميمى

<sup>(</sup>١) ينسبه ياقوت الى الأولى .

شيخ المالكية العراقيين وصاحب التصانيف توفى فى شوال وهو فى عشر التسعين وسمع الكثير بالشام والعراق والجزيرة وروى عن الباغندى وعبد الله بن بدران البجلي وطبقتهما وسئل ان يلي قضاء القضاة فامتنع.

وفيها الميانجى \_ بالفتح ومثناة تحتية وفتح النون و بالجيم نسبة الى ميانج موضع بالشام \_ القاضى أبو بكر يوسف بن القاسم الشافعى المحدث نزيل دمشق ناب فى القضاء مدة عن قاضى بنى عبيد أبى الحسن على بن النعمان وحدث عن أبى خليفة الجمحى وعبدان وطبقتهما ورحل الى الشام والجزيرة وخر اسان والعراق و توفى فى شعبان وقد قارب التسعين .

#### ﴿ سنة ست وسبعين وثلثائة ﴾

شرعت دولة بنى بويه تضعف فمال العسكر عن صمصام الدولة الى أخيه شرف الدولة فذل الصمصام وسافر الى أخيه راضياً بما يعامله به فدخل وقبل الأرض مرات فقال له شرف الدولة كيف أنت أوحشتنا ثم اعتقله فوقع بين الديلم وكانو اتسعة عشر ألفاً و بين الترك وكانو اثلاثة آلاف فالتقو افانهزمت الديلم وقتل منهم ثلاثة آلاف وحفت الترك بشرف الدولة وقدموا به بغداد فأتاه الطائع يهنئه ثم خنى خبر صمصام الدولة وأكل فلم تطل لشرف الدولة مدة .

وفيها توفى أبو اسحق المستملى ابراهيم بن أحمد البلخى سمع الكثير وخرج لنفسـه معجما وحـدث بصحيـح البخارى مرات عن الفربرى وكارف ثقة صاحبحديث.

وفيها أبو سعيد السمسار الحسن بن جعفر بن الوضاح البغدادي الحر بي الخرق حدث عن محمد بن يحيي المروزي وأبي شعيب الحراني وطبقتهما قال العقيقي فيه تساهل.

وفيها أبو الحسن الجراحي على بن الحسن البغدادي القاضي المحدث روى عن حامد بن شعيب والباغندي قال البرقاني اتهم في روايته عن حامد .

وفيهاأبو الحسن البكائي \_ نسبة الى البكا بطن من بنى عامر بن صعصعة \_ على ابن عبد الرحمن الكوفى شيخ الكوفة روى عن مطين وأبى حصين الوادعى وطائفة وعاش أكثر من تسعين سنة .

وفيها ابن شبنك أبو القاسم عمر بن محمد بن ابراهيم البجلي البغدادي القاضي روى عن محمد بن حبان والباغندي وجماعة وعاش خمساً وثمانين سنة.

وفيها قسام الحارثي من أهل بلغينا بجبل سنبر كان ترابا ثم تنقلت الأحوال به وصار مقدم الاحداث والشباب بدمشق وكثرت أعوانه حتى غلب على دمشق حتى لم يبق للنائب معه أمر فسار جيش مر. مصر لقصده ولمحار بته فضعف أمر قسام واختنى ثم استأمن فقيدوه و بعث الى مصرفى هذا العام فعنى عنه وخمل أمره.

وفيها أبو عمرو بن حمدان الحيرى وهو محمد بن أحمد بن حمدان بن على النيسابورى النحوى مسندخراسان توفى فى ذى القعدة وله ثلاث وتسعون سنة سمع بنيسابور ونسا والموصل وجرجان وبغداد والبصرة روى عن الحسن بن سفيان وزكريا الساجى وعبدان وخلائق و كان مقرئا عارفا بالعربية له بصر بالحديث وقدم فى العبادة كان المسجد فراشه ثلاثين سنة ثم لما ضعف وعمى حولوه.

وفيهاأبو بكر الرازى محمد بن عبد الله بن عبد العزيز شادان الصوفى الواعظ والد المحدث أبى مسعود أحمد بن محمد البجلى الرازى روى عن يوسف بن الحسين الرازى وابن عقدة وطائفة وهو صاحب مناكير وغرائب ولا سيما في حكايات الصوفية قاله فى العبر وقال فى المغنى طعن فيه الحاكم ولابى عبد الرحمن السلمى عنه عجائب انتهى .

وفيها ابن النحاس المصرى واسمه أحمد بن محمد بن عيسى بن الجراح أبو العباس الحافظ نزيل نيسابورقال ابن ناصر الدين كان أحد الحفاظ المبرزين والثقات المجودين انتهى.

## ﴿ سنة سبع وسبعين وثلثائة ﴾

فيها رفع شرف الدولة عن العراق مظالم كثيرة فمن ذلك أنه رد على الشريف أبى الحسن محمد بن عمر جميع أملاكه وكان مغلها فى العام ألني ألف وخمسمائة ألف درهم وكان الغلاء ببغداد فوق الوصف.

وفيها توفى أبيض بن محمد بن أبيض بن أسود الفهرى المصرى روى عن النسائى مجلسين وهو آخر من روى عنه.

وفيها اسحق بن المقتدر بالله توفى فى ذى القعدة عن ستين سنة وصلى عليه ولده القادر بالله الذى ولى الخلافة بعد الطائع لله .

وفيها أمة الواحد ابنة القاضى أبى عدالله الحسين بن اسماعيل المحاملي حفظت القرآن والفقه والنحو والفرائض والعلوم وبرعت فى مذهب الشافعي وكانت تفتى مع أبى على بن أبى هريرة .

وفيها أبو على الفارسي الحسن بن محمد بن عبد الغفار النحوى صاحب التصانيف ببغداد في ربيع الاول وله تسع وثمانون سنة وكان متهما بالاعتزال وقد فضله بعضهم على المبرد وكان عديم المثل قاله في العبر ، وقال ابن خلكان كان امام وقته في علم النحو ودار البلاد وأقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة وكان قدومه في سنة إحدى وأر بعين وثلثمائة وجرت بينه وبين أبي الطيب المتنبي مجالس ثم انتقل الى بلاد فارس وصحب عضد الدولة بن بويه وتقدم عنده وعلت منزلته حتى قال عضد الدولة أنا غلام أبى على في النحو وصنف له كتاب الايضاح والتكملة و يحمكي أنه كان يوما في ميدان شيراز يساير عضد له كتاب الايضاح والتكملة و يحمكي أنه كان يوما في ميدان شيراز يساير عضد

الدولة فقال له لم انتصب المستنى فى قولنا قام القوم الا زيداً فقال الشيخ بفعل مقدر فقال له كيف تقديره فقال أستثى زيدا فقال له عضد الدولة هلا رفعته وقدرت امتنع زيد فانقطع الشيخ وقال هذا الجواب ميدانى ثم انه لما رجع الى منزله وضع فى ذلك كلاما و حمله اليه فاستحسنه وذكر فى كتاب الايضال في بالفعل المتقدم بتقوية الا وحكى أبو القسم بن أحمد الاندلسى قال جرى ذكر الشعر بحضرة أبى على وأنا حاضر فقال انى لأغبطكم على قول الشعر فان خاطرى لا يوافقنى على قوله مع تحقيقى العلوم التى هى من مواده فقال له رجل فاقلت قط شيئامنه قال ماأعلم أن لى شعراً الاثلاثة أبيات فى المشيب وهى قولى

خضبت الشيب لماكان عيبا وخضب الشيب أولى أن يعابا ولم أخضب مخافة هجر خل ولا عيبا خشيت ولا عتابا ولكن المشيب بدا ذميا فصيرت الخضاب له عقابا وقيل إن السبب في استشهاده في باب كان من كتاب الايضاح ببيت

أبي تمام الطائي وهو قوله:

من كان مرعى عزمه وهمومه روض الامانى لم يزل مهزولا لم يكن ذلك لأن أبا تمام يستشهد بشعره لكن عضد الدولة كان يحبهذا البيت و ينشده كثيرا فلهذا استشهد به فى كتابه ومن تصانيفه كتاب التذكرة وهو كبير وكتاب المقصور والممدود وكتاب الحجة فى القراءات وكتاب الاغفال فياأغفله الزجاج من المعانى وكتاب العوامل المائة وكتاب المسائل الخليات وكتاب المسائل البغداديات وكتاب المسائل الشيرازيات وكتاب الحليات وكتاب المسائل البغداديات وغير ذلك وكان مولده سنة ثمان وثمانين المبحرية وكتاب المسائل المجلسيات وغير ذلك وكان مولده سنة ثمان وثمانين ومائتين وتوفى يوم الاحد لسبع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر ببغداد ودفن بالشونيزية ، و يقال له أيضا الفسوى بفتح الفاء والسين المهملة و بعدها واو نسبة الى مدينة فسامن أعمال فارس انتهى ملخصا .

(١١ - ثالث الشذرات)

وفيها ابن لولو الوراق أبو الحسن على بن محمد بن احمد بن نصير الثقني البغدادى الشيعى روى عن ابراهيم بن شريك وحمزة الكاتب والفريابي وطبقتهم توفى في المحرم وله ست و تسعون سنة وكان ثقة يحدث بالاجرة .

وفيها أبوالحسن الأنطاكي على بن محمد بن اسماعيل المقرى الفقيه الشافعي قرأ على ابراهيم بن عبدالرزاق والانطاكي بالروايات و دخل الاندلس ونشرما العلم قال ابر للفرضي أدخل الاندلس علما جها وكان رأسا في القراءات لا يتقدمه فيها أحد مات بقرطبة في ربيع الأول وله ثمان وسبعون سنة قاله في العبر وقال الاسنوى ولد بانطاكية سنة تسعو تسعين و ما ئتين و دخل الانداس سنة اثنتين و خمسين و ثلثما ئة انتهي .

وفيها أبو طاهر الانطاكي محمد بن الحسن بن على المقرى المحقققال أبو عمر و الداني هو أجل أصحاب ابراهيم بن عبد الرزاق وأضبطهم روى عنه القراءات جماعة من نظرائه قال ابن غلبون توفى قبل الثمانين بيسير.

وفيها أبو أحمد الغطريني - بكسر أولهوالطاء آخره فاء نسبة الى غطريف جد \_ محمد بن أحمد بن الحسين بن القسم بن السرى الظريف الجرجانى الرباطى الحافظ توفى فى رجب عن سن عالية روى عن أبى خليفة وعبدالله بن ناجية وابن خزيمة وطبقتهم وكان ثقة صواماً قواماً متقناً مصنفاً صنف المسلد الصحيح وغيره .

وفيها محمد بن زيد بن على بن جعفر بن مروان أبو عبد الله البغدادى نزيل الكوفة روى عن عبد الله بن ناجية وحامد بن شعيب.

## ﴿ سْنَةُ ثَمَانَ وسَبِعِينَ وَثُلْمَائَةً ﴾

فيها أمر الملك شرف الدولة برصد الكواكب كما فعل المأمون و بني لهـــا هيكلابدارالسلطنة.

وفيها كما قال السيوطى فى تاريخ الخلفاء اشتد الغلاء ببغداد جداً وظهر الموت بها ولحق الناس بالبصرة حروسموم تساقط الناس منه و جاءت ريح عظيمة بفم الصلح حرقت دجلة حتى ذكر أنه بانت أرضها وغرق كثير من السفن و احتملت زو رقا منحدراً وفيه دواب وطرحت ذلك فى أرض خوخى فشوهد بعداً يام انتهى .

وفيها توفى بشر بن محمد بن محمد بن ياسين القاضى أبو القسم الباهلى النيسابورى توفى فى رمضان وقد جلس وأملى عن السراج وابن خزيمة.

وفيها تبوك بن الحسن (١) بن الوليد أبو بكر الكلابي المعدل أخو عبد الوهاب روى عن سعيد بن عبد العزيز الحلمي وطبقته.

وفيها الخليل بن أحمد بن محمد أبو سعيد السجزى (٢) القاضى الفقيه الحنفى الواعظ قاضى سمرقند و بها مات عن تسع و ثمانين سنة روى عن السراجوأ بى القسم البغوى وخلق .

وفيها أبو نصر السراج عبد الله برن على الطوسى الزاهد شيخ الصوفية وصاحب كتاب اللمع فى التصوف روى عن جعفر الخلدى وأبى بكر محمد البنداود الدقى قال الذهبى كان المنظور اليه فى ناحيته فى الفتوة ولسان القوم مع الاستظهار بعلم الشريعة وقال السخاوى كان على طريقة السنة قال خرجت مع أبى عبد الله الروز بارى لنلقى انبليا الراهب بصور فتقدمنا الى ديره وقلناله ما الذى حبسك ههنا قال اسرتنى حلاوة قول الناس لى ياراهب انتهى و توفى فى رجب.

<sup>(</sup>١) في الأصل «احن» مكان «الحسن» التي في تاريخ ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «الشجرى» والصواب «السجزى» كما في الأنساب وابن عساكر .

وفيها ابن الباجى الحافظ المحقق أبو محمد عبد الله بن محمد بن على اللخمى الاشبيلي الثقة الحجة سمع عمر بن لبابة وأسلم بن عبد العزيز وطبقتها ومنه جماعة من الاقران ومات في رمضان وله سبع وثمانون سنة قال ابن الفرضي لم أجد أحداً أفضله عليه في الضبط رحلت اليه مرتين.

وفيها أبو الفتح عبد الواحد بن أحمد بن مسرور البلخى الحافظ نزيل مصر توفى فى ذى الحجة روى عن الحسين بن محمد المطبقى وأحمد بن سليمان بن زيان الكندى وطبقتها و روى عنه الحافظ عبد الغى الأزدى وآخرون وهو من الثقات.

وفيها أبو بكر المفيد محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بجرجرايا وكان يفهم ويحفظ ويذاكر وهو بين الضعف واتهمه بعضهم روى عن أبى شعيب الحراني وأقرانه وعاش أربعا وتسعين سنة.

وفيها أبو بكر الوراق محمد بن اسماعيل بن العباس البغدادي المستملي اعتنى به أبوه وأسمعه من الحسن بن الطيب البلخي وعمر بن أبي غيلان وطبقتهما وعاش خمسا وثمانين سنة وكان صاحب حديث ثقة.

وفيها محمد بن بشر أبو سعيد البصرى ثم النيسابورى الكرابيسى ـنسبة الى بيع الكرابيس وهى الثياب ـ المحدث الفاضل روى عن أبى لبيد السامى وابن خزيمة والبغوى وكان ثقة صالحاً.

وفيها محمد بن العباس بن محمد أبو عبد الله بن أبى ذهل العصمى (١) الضبى الهروى أحد الرؤساء الأجواد وكانت أعشار غلاته تبلغ الف حمل وعرضت عليه ولا يات جليلة فامتنع وكان ملك هراة من تحت أوامره سموه فى قميص فمات شهيدا فى صفر وله أربع وثمانون سنة روى عن يحيى بن صاعد وأقرانه وقال ابن ناصر الدين هو الفقيه الشافعي كان حافظا نبيلامن الأخيار وذوى الأقدار

<sup>(</sup>١) بضم العين وسكون الصادالم ملتين نسبة الى عصم جد ، كما فى الأنساب للسمعاني.

العالية والبر والاشارة وكان يمون خمسة آلاف بيت ونيفا بهراة ولم نسمع بحصول ذلك لأحد من أمثاله سواه رحمه الله انتهى.

وفيها أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الشخير الصير في البغدادي ببغداد روى عن عبد الله بن اسحق المدايني والباغندي توفي في رجب وله بضع و ثمانو ن سنة. وفيها أبو أحمد الحا كم محمد بن أحمد بن إسحق النيسابوري الكر ابيسي الحافظ الثقة المأمون أحد أئمة الحديث وصاحب التصانيف روى عن ابن خزيمة والباغندي و محمد بن المجدر وعبد الله بن زيدان البجلي و محمد بن الفيض الغساني وطبقتهم وأكثر الترحال وكتب ما لا يوصف قال الحاكم بن البيع: أبو أحمد الحافظ إمام عصره في الصنعة توفي في شهر ربيع الأول وله ثلاث وتسعون سنة صنف على الصحيحين وعلى جامع الترمذي وألف كتاب الكني وكتاب العلل وكتاب الشروط والمخرج على كتاب المزني وولى قضاء الشاش وكتاب العمل وكتاب الشروط ولزم مسجده وأقبل على العبادة والتصنيف وكف بصره قبل موته بسنتين وهذا غير صاحب المستدرك بل هو شيخ ذاك وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى.

وفيها القسم بن الجلاب الفقيه المالكي صاحب القاضي أبى بكر الأبهرى ألف كتاب التفريع وكتاب مسائل الحلاف وفي اسمه أقوال.

وفيها الحافظ الكبير يحيى بن ملك بن عائذ الأندلسي أبو زكرياكان حافظا كبيراً عالما أحد الأعيان توفى بالأندلس في شعبان .

وفيها ابن نبال أبو الحسن على بن محمد بن نبال البغدادى الحافظ المشهور تعلم الخط كبيراً ورزق من الفهم والمعرفة شيئاكثيراً قاله ابن ناصر الدين

## ﴿ سنة تسع وسبعين و ثلثمائة ﴾

فيها توفى أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن باكو يه النيسابورى سمع محمد بن شاذل والسراج وجماعة وهو صدوق .

وفيها على بن أحمد بن عمر أبو الحسن السرخسي الثقة الضابط كان حافظا كتب الكثير ولم يحدث إلا بشيء يدير قاله ابن ناصر الدين.

وفيها شرف الدولة سلطان بغداد ابن السلطان عضد الدولة الديلمي كان فيه خير وقلة ظلم مرض بالاستسقاءومات في جمادي الآخرة وله تسع و عشرون سنة و تملك بغداد سنتين و ثمانية أشهر وو لى بعده أخوه أبو نصر .

وفيها محمد بن أحمد بن العباس أبو جعفر الجوهرى البغدادى نقاش الفضة كان من كبار المتكلمين وهو عالم الأشعرية فى وقته وعنه أخذ أبو على بنشاذان علم الكلام توفى فى المحرم وله سبع وثمانون سنة روى عن محمد بن محمد الباغندى وجماعة.

وفيهاأبو بكر الزبيدى - بضم الزاى وفتح الموحدة وبدال مهملة بعد الياء نسبة إلى زبيد - واسمه منه بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج محمد بن الحسن ابن عبيد الله بن مذحج - بضم الميم وسكون الذال المعجمة و كسر الحاء المهملة وبعدها جيم اسم أكمة حمراء باليمن ولد عليها أد فسمى باسمها - كان صاحب الترجمة شيخ الأندلس بل وغيرها في العربية قال ابن خلكان هو نزيل قرطبة و كان واحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة وكان أخبر أهل زمانه بالاعراب والمعانى والنوادر أى علم السير والأخبار ولم يكن بالأندلس في فنه مثله في والمعانى واللغويين بالمشرق والأندلس من زمن أبي الأسود الدؤلي إلى زمن النحويين والملحدين وكتاب طبقات النحويين والملحدين وكتاب هتك ستور الملحدين وكتاب شيخه أبي عبد الله النحوي الرياحي و له كتاب هتك ستور الملحدين وكتاب شيخه أبي عبد الله النحوي الرياحي و له كتاب هتك ستور الملحدين وكتاب

لحن العامة و كتاب الواضح فى العربية وهو مفيد جدا و كتاب الأبنية فى النحو ليس لاحد مثله واختاره الحكم المستنصر بالله صاحب الاندلس لتأديب ولده ولى عهده هشام المؤيد بالله فكان الذى علمه الحساب والعربية و نفعه نفعاً كثيرا و نال أبو بكر الزبيدى به دنيا عريضة و تولى قضاء اشبيلية و خطة الشرطة وحصل له نعمة ضخمة لبسها بنوه من بعده زمانا و كان الزبيدى شاعرا كثير الشعر فهن ذلك قوله فى أبى مسلم بن فهر:

أبا مسلم إن الفتى بحنانه ومقوله لابالمراكب واللبس وليس ثيباب المرء تغنى قبلامة إذا كان مقصورا على قصرالنفس وليس يفيد العلم والحلم والحجا أبا مسلم طول القعود على الكرسى وكان فى صحبة الحكم المستنصر وترك جاريته باشبيلية فاشتاق إليها واستأذنه فى العود إليها فم يأذن له فكتب إليها:

لابد للبين من زماع كصبر ميت على النزاع أشد من وقفة الوداع لولا المنامات والنواعي من بعدما كانذا اجتماع وكل شعب إلى انقطاع وكل وصل الى انقطاع

ویحے کی یاسے لم لاتراعی
لاتحسبینی صبرت إلا
ماخلق الله من عذاب
مابینها والحمام فرق
إن يفترق شملنا وشيكا
فيكل شمل إلى افتراق
وكل قرب إلى وداع

و كان كثيرا ماينشد:

الفقر فى أوطانناً غربة والمال فى الغربة أوطان والأرض شيء كلهاواحد والناس إخوان وجيران

وفيها أبو سليمان بن زبر المحدث الحافظ الثقة الجليل محمد بن القاضى عبد الله بن أحمد بن ربيعة الربعي الدمشقي مات في جمادي الأولى روى عن

أبى القسم البغوى وجماهر الزملكانى ومحمد بن الربيع الجيزى وَخلق وصنف التصانيف المفيدة وممن أخذ عنه تمام الرازى وعبد الغنى بن سعيد ومحمد بن عوف المزنى.

وفيها محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى أبو الحسين البغدادى وله ثلاث وتسعون سنة توفى فى جمادى الأولى وكان من أعيان الحفاظ سمع من أحمد ابن الحسن الصوفى وعبد الله بن زيدان ومحمد بن خريم وطبقتهم بالعراق والجزيرة والشام ومصر وكان يقول عندى من الباغندى مائة ألف حديث قال ابن ناصر الدين كان محدث العراق حافظا ثقة نبيلا مكثرا متقنا يميل إلى التشيع قليلا انتهى .

وفيها غندر النجار أبو بكر محمد بن جعفر بن العباس روى عن ابن المجدر وابن صاعد وعنه الحسن بن محمد الخلال و كان يحفظ قاله ابن برداس.

وفيها محمد بن النضر أبو الحسين الموصلي النحاس الذي روى ببغـداد معجم أبي يعلى عنه قال البرقاني واه لم يكن ثقة

# ﴿ سنة ثمانين وثلثمائة ﴾

فيها توفى أبو نصر أحمد بن الحسين بن مروان الضبى المروانى النيسابورى فى شعبان روى عن السراج وا بن خزيمة .

وفيها أبو العباس الصندوقى أحمد بن محمد بن أحمد النيسابورى وى عن محمد بن شاذك وابن خزيمة وشاخ فتفرد بالرواية عن بضعة عشر شيخاً .

وفيهاسهل بنأحمدالديباجي روى عن ابن خليفة وغيره لكنه رافضي كذاب. وفيها أحمد بن منصور بن ثابت الشيرازي ابو العباس أحد الحفاظ الرحالين ذكر الدار قطني أنه أدخل أحاديث على جماعة من الرواة لكن يحيى بن منده ذكر أن ذلك فعل آخر يقال له أحمد بن منصور سواه قاله ابن ناصر الدين .

وفيها الحسن بن على بن عمر والبصرى أبو محمد غلام الزهرى كانحافظاً ناقدا مجودا قاله ابن ناصر الدين.

و فيهاطلحة بن محمد بن جعفر أبو القسم الشاهدالمعدل المقرى تلميذا بن مجاهد روى عن أبى عمر بن غيلان وطبقته لكينه معتزلي.

وفيها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفر جالاً موى مولاهم القرطبي الحافظ الثقة محدث الاندلس رحل وسمع أبا سعيد بن الاعرابي وخيشمة وقاسم بن أصبغ وطبقتهم و كان وافر الحرمة عند صاحب الاندلس صنف له عدة كتب فولاه القضاء توفى في رجب وله ست و تسعون سنة قال الحميدي من تصانيفه فقه الحسر. البصري في سبع مجلدات وفقه الزهري في أجزاء عديدة.

وفيها يعقوب بن يوسف بن كلس الوزير الكامل أبو الفرج وزير صاحب مصر العزيز بالله وكان يهوديا بغداديا عجبا فى الدهاء والفطنة والمكر وكان يتوكل للتجار بالرملة فانكسر وهرب إلى مصر فاسلم بها واتصل بالاستاذ كافور ثم دخل المغرب ونفق على المعز وتقدم عنده ولم يزل فى ارتقاء إلى أن مات وله اثنتان وستون سنة وكان عظيم الهيئة وافر الحشمة عالى الهمة وكان معلومه على مخدومه فى السنة مائة ألف دينار وقيل انه خلف أربعة آلاف مملوك بيض وسود ويقال إنه حسن اسلامه قاله فى العبر.

# ﴿ سنة احدى و ثمانين وثلثائة ﴾

فيها تم أمور هائلة وكان أبو نصر الذي ولى مملكة بغداد شاباحزماً والطائع لله ضعيفا ولاه السلطنة ولقبه بهاء الدولة فلما كان فى شعبان وأمر الخليفة الطائع بحبس أبى الحسين بن المعلم وكان من خواص بهاء الدولة فعظم على بهاء الدولة ذلك ثم دخل على الطائع للخدمة فلما قرب قبل الأرض وجلس على كرسى ذلك ثم دخل على الطائع للخدمة فلما قرب قبل الأرض وجلس على كرسى

فتقدم أصحابه فشحطوا الطائع من السرير بحمائل سيغه ولفوه في گساء وحمل إلى دار المملكة وكتب عليه بخلعه نفسه وتسليم الأمر الى القادر فاختبطت بغداد وظن الأجناد أن القبض على بهاء الدولة من جهة الطائع فوقعوا في النهب ثم ان بهاء الدولة أمر بالنداء بخلافة القادر بالله وأنفذ إلى القادر بالله سجل بخلع الطائع لله وهو بالبطايح وأخذوا جميع مافي دار الخلافة حتى الرخام والأبواب ثم أبيحت للرعاع فقلعوا الشبابيك وأقبل القادر بالله أحمد بن الأمير إسحق ابن المقتدر وله يومئذ أربع وأربعون سنة وكان أبيض كث اللحية كثير التهجد والخير والبرصاحب سنة وجماعة ، وكان من جملة من حضر إهانة الطائع وخلعه الشريف الرضى فأنشد:

أمسيت أرحم من قد كنت أغبطه لقد تقارب بين العز والهون ومنظر كان بالسراء يضحكنى ياقرب ماعاد بالضراء يبكينى وفيها توفى أحمد بن الحسين بن مهران الأستاذ أبو بكر الاصبهانى ثم النيسابورى المقرى العبدالصالح مجاب الدعوة ومصنف كتاب الغاية فى القراءة قرأ بدمشق على أبى النضر الأخرم وببغداد على النقاش وأبى الحسن بن بويان وطائفة وسمع من السراج وابن خزيمة وطبقتهما قال الحاكم كان إمام عصره فى القراءات وأعبد الناس ممن رأينا فى الدنيا و كان مجاب الدعوة توفى فى شوال وله ست و ثمانون سنة وله كتاب الشامل فى القراءات وهو كتاب كبير.

وفيها جوهر القائدابو الحسن الروميمولي المعز بالله ومقدم جيشه وظهيره ومؤيد دولته وموطد المالك له وكان عاقلا سايساً حسن السيرة في الرعية على دين مواليه ولم يزل عالى الرتبة نافذ الهكلمة الى أن مات وجرت له فصول في أخذمصر يطول ذكرهامن ذلكماذ كره ابن خله كان أن القائد جوهر وصل الى الجيزة وابتدأ في القتال في الحادي عشرمن شعبان سنة ثمان و خمسين فاسرت رجال وأخذت خيل ومضى جوهر الى مينة الصيادين وأخذ المخاضة بمينة شلقان رجال وأخذت خيل ومضى جوهر الى مينة الصيادين وأخذ المخاضة بمينة شلقان

واستمال الى جوهر جماعة من العسكر في مراكب وجعل أهل مصر على المخاضة من محفظها فلمارأى ذلك جوهر قال لجعفر بن فلاح لهذااليوم أرادك المعزفعبر عريانا في سراويل وهو في مركب ومعه الرجال خوضاً حتى خرجوا إليهم ووقع القتال فقتل خلق من الأخشيدية وأتباعهم وانهزمت الجماعة في الليل ودخلوا مصر وأخذواماقدرواعليه مندورهم وخرج حرمهم مشاةودخلن على الشريف أبي جعفر في مكاتبة القائد باعادة الأمان فكتب اليه يهنيه بالفتح وسأله إعادة الأمان وجلس الناس عنده ينتظرون الجراب فعاد اليهم بامانه وحضور رسوله ومعه بند أبيض وطاف على الناس يؤمنهم وبمنع من النهب فهدأ البلد وفتحت الاسواق وسكن الناس كأن لم تكن فتنة فلما كان آخر النهار و رد رسوله الى أبي جعفر بأن تعمل على لقائي يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت منشعبان بجاعة الأشراف والعلماء ووجوه البلد فانصرفوا متأهبين لذلك ثم خرجوا ومعهم الوزير جعفر وجماعة مر. الأعيان الى الجنزة والتقو االقائد ونادي مناد ينزل الناس كلهم الا الشريف والوزير فنزلوا وسلموا عليهواحدأواحدأ والوزير عن شماله والشريفعن يمينه ولما فرغوا من السلام ابتدأوا فى دخول البلد فدخلوا من زوال الشمس وعليهم السلاح والعدد ودخل جوهر بعد العصر وطبوله وبنوده بين يديه وعليه ثوب ديباج مثقل وتحته فرس أصفر وشق في مصرونزل في مناخه موضع القاهرة اليوم واختط موضع القاهرة ولما أصبح المصريون حضروا الى القائد للهناء فوجدوه قد حفر أساس القصر بالليـل وكان فيـه زورات جـاءت غير معتـدلة فلم تعجبه ثم قال حفرت في ساعة سعيدة فلا أغيرها وأقام عسكره يدخل البلد سبعة أيام أولها الثلاثاء المذكور وبادر جوهر بالكتاب الى مولاه يبشره بالفتح وأنفذ اليه رءوس القتلي في الوقعة وقطع خطبة بني العباس عن مناس الديار المصرية وكذلك اسمهم من على السكة وعوض عن ذلك باسم مولاه المعز

وأزال الشعار الأسود وألبس الخطباء الثياب البيض وجعل يجلس بنفسه في كل يوم سبت للمظالم يحضره الوزير والقاضي وجماعة من أكابر الفقهاء وفي يوم الجمعة ثامن ذي القعدة أمر جوهر بالزيادة عقيب الخطبة اللهم صل على محمد المصطفى وعلى على المرتضى وعلى فاطمة البتول وعلى الحسن والحسين سبطى الرسول الذبن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم وصل على الأئمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين وفى يوم الجمعة ثامن عشر شهرر بيع الآخر سنة تسع وخمسين صلى القـائد فى جامع طولون بعسكر كثير وخطب عبد السميع بن عمر العباسي الخطيب وذكر أهل البيت وفضائلهم رضي الله عنهم ودعا للقائد جوهر وجهر القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم وقرأ سورة الجمعة والمنافقين في الصلاة وأذن بحي على خير العمل وهو أولماأذن به بمصر ثم أذن به في سائر المساجد وقنت الخطيب في صلاة الجمعة وفي جماديالاولى من السنة المذكورة أذنوا في جامع مصر العتيق بحي على خير العمل وسرالقائد جوهر بذلك وكتب الى المعز يبشره بذلك ولما دعا الخطيب على المنبر للقائد جوهر أنكر عليه وقال ليس هذا رسم موالينا وشرع في عمارةا لجامع بالقاهرة وفرغ من بنائه في سابع شهر رمضان سنة احدى وستين وجمع فيه الجمعة وأظن هذا الجامع المعروف بالأزهر انتهى ملخصاً.

وفيها سعد الدولة أبو المعالى شريف بن سيف الدولة على بن عبد الله بن حمدان التغلبي صاحب حلب توفى فى رمضان وقد نيف على الأربعين وولى بعده ابنه سعد فلما مات ابنه انقرض ملك سيف الدولة من ذريته.

وفيها عبد الله بن أحمد بن حموية بن يوسف بن أعين أبو محمد السرخسى المحدث الثقة روى عن الفربرى صحيح البخارى وروى عن عينى بن عمر السمر قندى كتاب الدارمى وروى عن ابراهيم بن خريم مسند عبد بن حميد و تفسيره و توفى فى ذى الحجة وله ثمان و ثمانور بينة ,

وفيها الجوهرى أبو القسم عبد الرحمن بن عبد الله المصرى المالكي الذي صنف مسند الموطأ توفى في رمضان.

وفيها أبوعدى عبدالعزيز بن على بن محمدبن اسحق المصرى المقرى الحاذق المعروف بابن الامام قرأ على أبى بكر بن سيف صاحب أبى يعقوب الأزرق وكان محققا ضابطا لقراءة ورش وحدث عن محمد بن زبان وابن قديد وتوفى في شهر ربيع الأول.

وفيها أبو محمد بن معروف قاضى القضاة عبد الله بن أحمد بن معروف البغدادى قال الخطيب كان من أجلاد الرجال وألبائهم مع تجربة وحنكة وفطنة وعزيمة ماضية وكان يجمع وسامة فى منظره وظرفا فى ملبسه وطلاقة فى مجلسه وبلاغة فى خطابه ونهضة باعباء الاحكام وهيبة فى القلوب وقال العتيقى كان مجرداً فى الاعتزال انتهى ، قال فى العبر قلت ولد سنة ست وثلثمائة وسمع من محرداً فى الاعتزال انتهى ، قال فى العبر قلت ولد سنة ست وثلثمائة وسمع من عبن صاعد وأبى حامد الحضرمى وجماعة وتوفى فى صفر انتهى .

وفيها أبو الفضل عبيد الله بن عبدالرحمن بن محمدالزهرى العوفى البغدادى سمع ابراهيم بن شريك الأسدى والفريابي وعبدالله بن اسحق المدايني وطائفة ومات فى أحد الربيعين وله احدى وتسعون سنة قال عبد العزيز الأزجى هو شيخ ثقة مجاب الدعاء.

وفيها ابن المقرى أبو بكر محمد بن ابراهيم بن على الأصبهانى الحافظ الثقة صاحب الرحلة الواسعة اول سماعه بعد الثلثمائة فأدرك محمد بن نصير المدينى ومحمد بن على الفرقدى صاحبى اسمعيل بن عمرو البجلي ثم رحل ولقى أبا يعلى وعبدان وطبقتها قال أبو نعيم الحافظ كان محدثا كبيرا ثقة صاحب مسانيد سمع مالا يحصى كثرة وقال ابن ناصر الدين كان محدثا ثقة كبير آمن المكثرين وله المعجم الكبير وكتاب الأربعين انتهى ، توفى فى شو ال عن ست و تسعين سنة . وفيها قاضى الجماعة أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القرطبى المالكي

صاحب التصانيف وأحفظ أهل زمانه لمذهب مالك سمع قاسم بن اصبغ وجماعة وولى القضاء سنة سبع وستين و ثلثمائة والى أن مات وكان المنصور بن أبى عامر يعظمه و يحلسه معه .

وفيها ابن دوست ابو محمد بن يوسف العلاف ببغداد روى عن البغوى وجماعة ·

# ﴿ سنة اثنتين وثانين وثلثائة ﴾

كان أبو الحسن بن المعلم الكوكبي قداستولى على أمور السلطان بهاء الدولة كلها فمنع الرافضة من عمل المأتم يوم عاشوراء الذي كان يعمل نحواً من ثلاثين سنة وغلت الاسعار بالكرخ حتى بيع رطل من الخبز بار بعين درهماً والجوزة بدرهم.

وفيها شغبت الجند وعسكروا وبعثوا يطلبون من بهاء الدولة أن يسلم اليهم ابن المعلم وصمموا على ذلك الى ان قال له رسولهم أيها الملك اختر بقاءه أو بقاءك فقبض حينئذ عليه وعلى أصحابه فما زالوا به حتى قتله رحمه الله وكذلك قتلت بقية أصحابه

وفيها توفى أبو أحمد العسكرى ـ بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة وفتح الكاف بعدها راءنسبة الى عسكر مكرم مدينة من كور الأهواز ـ الحسن ابن عبدالله بن سعيد الأديب الأخبارى العلامة صاحب التصانيف روى عن عبدان الأهوازى وابى القسم البغوى وطبقتهما قال ابن خلكان وهو صاحب أخبار ونوادر وله رواية متسعة وله التصانيف المفيدة منها كتاب التصحيف وكتاب المختلف والمؤتلف وكتاب علم المنطق وكتاب الحكم والأمثال وكتاب الزواجر وغير ذلك وكان الصاحب بن عباد يود الاجتماع به ولا يجد اليه سبيلا فقال لمخدومه مؤيد الدولة بن بويه إن عسكر مكرم قد اختلف أحوالها

وأحتاج الى كشفها بنفسى فأذن له فى ذلك فلما أتاها توقع ان يزوره أبو أحمد المذكور فلم يزره فكتب الصاحب اليه :

ولما أبيتم أن تزوروا وقلتم ضعفنا فلم نقدر على الوجدان اتينا كم من بعد أرض نزوركم و كم منزل بكر لنا وعوان نسائلكم هل من قرى لنزيلكم بملء جفون لا بملء جفان وكتب مع هذه الأبيات شيئا من النثر فجاوبه أبو محمد عن النثر بنثر مثله وعن هذه الأبيات بالبيت المشهور:

أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان فلما وقف الصاحب على الجواب عجب من اتفاق هذا البيت له وقال والله لوعلمت أنه يقع له هذا البيت ما كتبت له على هذا الروى ، وهذا البيت اصخر ابن عمرو الشريد في الحنساء وهو من جملة أبيات مشهورة ، وكانت و لادة أبي أحمد المذ كور يوم الحنيس لست عشرة ليلة خلت من شوال و تو في يوم الجمعة سابع ذي الحجة انتهى ملخصا .

وفيها أبو القسم عبدالله بن أحمد بن محمد النسائى الفقيه الشافعى الذى روى عن الحسن بن سفيان مسنده وعن عبد الله بن شير ويه مسند اسحق قال الحاكم كان شيخ العدالة والعلم بنسا و به ختمت الرواية عن الحسن بن سفيان ، عاش بضعاً و تسعين سنة .

وفيها أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب القرشي الرازى الصوفى الراوى عن محمد بن أيو ب بن الضريس خرج في آخر عمره الى بخارى فتوفى بها وله أربع و تسمعون سنة قال الحاكم ولم يزل كالريحانة عند مشايخ التصوف بلدنا.

وفيها أبو العباس أحمد بن منصور بن ثابت الشيرازي كان أحد الحفاظ الرحالين كما ذكرهابن ناصر الدين . وفيها أبو عمروبن حيويه المحدث الحجة محمد بن العباس بن محمد بن زُكريا البغدادي الحزواز في ربيع الآخر وله سبع وثمانون سنة روى عن الباغندي وعبد لله بن السحق المدائني وطبقتهما قال الخطيب ثقة كتب طول عمره وروى المصنفات الكبار.

وفيها محمد بن محمد بن سمعان أبو منصور النيسابورى المذكر نزيل هراة وشيخ أبى عمر المليحي روى عن السراج ومحمد بن أحمدبن عبد الجبار الرياني .

## ﴿ سنة ثلاث وثمانين وثلثائة ﴾

فيها كماقال فى شذور العقود تزوج القادر سكينة بنت بهاء الدولة بصداق مبلغه مائة ألف دينار وغلا السعر فبلغ الكر الحنطة ستة آلاف وستمائة درهم وابتاع سابو ربن از دشيرو زير بهاء الدولة دار افى الكرخ بين السورين وعمرها وسماها دار العلم ووقفها ونقل اليها كتبا كثيرة ورد النظر فى أمرها الى أبى الحسين بن السنية وأبى عبد الله الضبى القاضى انتهى .

وفيها توفى أبو بكر بن شاذان والدأبى على وهوأحمد بن ابراهيم بن الحسن ابن محمد بن شاذان البغدادى البزاز المحدث المتقن وكان يتجر فى البز إلى مصر وغيرها وتوفى فى شوال عن ست وثمانين وروى عن البغوى وطبقته .

وفيها اسحق بن حمشاد الزاهد الواعظ شيخ الكرامية ورأسهم بنيسابور قال الحاكمان من العباد المجتهدين يقال أسلم على يديه أكثر من خمسة آلاف ولم أربنيسابو رجمعا مثل جنازته انتهى.

وفيها جعفر بن عبدالله بنفناكي أبو القسم الرازي الراوي عن محمد بن هرون الروياني مسنده انتهي .

وفيها أبو محمد بن حزم القلعى الأندلسي الزاهد واسمه عبدالله بن محمـد بن القاسم بن حزم رحل الى الشام والعراق وسمـع أبا القسـم بن العقب وابراهيم

ان على الهجيمي وطبقتها قال ابن الفرضي كان جليلا زاهدا شجاعا مجاهدا ولاه المستنصر القضاء فاستعفاه فأعفاه وكان فقيها صلب اورعا كانوا يشبهونه بسفيان الثوري في زمانه سمعت عليه علماء كثير وعاش ثلاثا وستين سنة انتهى وفيها على بن حسان أبو الحسن الجدلي الدعمي \_ وديما (١) قرية دون الفرات \_

روى عن مطين وبه ختم حديثه.

وفيها أبو بكر محمد بن العباس الخوارز مى الشاعر المشهور ويقال له الطبرخى لأن أباه كان من خوارزم وامه من طبرستان فركب لهمن الاسمين نسبة وهو ابن اخت أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى صاحب التاريخ وأبو بكر المذكورأ حد الشعراء المجيدين الكبار المشاهير كان إماما فى اللغة و الانساب أقام بالشام مدة وسكن بنواحى حلب وكان مشارا اليه فى عصره و يحكى أنه قصد حضرة الصاحب بن عباد وهو بأرجان فلما وصل لبابه فال لاحد حجابه قل للصاحب على الباب أحد الادباء وهو يستأذن فى الدخول فدخل الحاجب وأعلمه فقال الصاحب قل له قد ألزمت نفسى أنه لا يدخل على من الادباء إلا من يحفظ عشرين الف بيت من شعر العرب فحرج اليه الحاجب وأعلمه بذلك فقال لدأبو بكر ارجع إليه وقل له هذا القدر من شعر الرجال أم من شعر النساء فدخل عليه الحاجب فأعاد عليه ماقال فقال الصاحب هذا يؤيد أن يكون أبا بكر الخوار زمى فأذن له فى الدخول عليه فقال الصاحب هذا يؤيد أن يكون أبا بكر الخوار زمى فأذن له فى الدخول عليه فعرفه وانبسط معه ولكنه لم يجزل له العطاء ففارقه غير راض وعمل فيه:

لاتحمدن ابن عباد وان هطلت يداه بالجود حتى أخجل الديما فانها خطرات من وساوسه يعطى و يمنع لابخلا ولا كرما فلغ ذلك ابن عبادفلما بلغه خبر موته أنشد:

أقول لركب من خوارزم قافل أمات خوارزميكم قيـل لى نعم فقلت اكتبوابالجص من فوق قبره ألالعن الرحمن من كفر النعم ولابى بكر المذكور ديوان رسائل وديوان شعر وقدذ كره الثعالبي في اليتيمة

<sup>(</sup>۱) بكسر أوله وثانيه كزمكى ، على مافى معجم البلدان والقاموس. (۱۳ ــ ثالث الشذرات)

وذكر قطعةمن شره ثم أعقبها بشيء من نظمه فمن ذلك قوله :

رأيتك ان أيسرت خيمت عندنا مقيها وان أعسرت زرت لما مقا انت إلا البدر ان قل ضوءه أغب وان زاد الضياء أقاما وملحه ونوادره كثيرة ولما رجع من الشام سكن نيسابورومات بها في منتصف رمضان من هذه السنة وقال ابن الأثير في تاريخه مات سنة ثلاث و تسعين والله أعلم.

وفيها أبو الفضل نصر بن محمد أحمد بن يعقوب العطار بن أبي نصر الطوسي كان حافظاً ناقداً وكان ثقة رأساً في علم الصوفية قاله ابن ناصر الدين .

## ﴿ سنة اربع و ثمانين وثلثمائة ﴾

فيها اشتد البلاء بالعيارين ببغداد وقووا على الدولة وكان رأسهم عزيز البابصرى التفت عليه خلق من المؤذين وطالبوا بضرائب الامتعـة وجبوا الأموال فنهض السلطان وتفرغ لهم فهربوا فى الظاهر ولم يحج أحد إلا الركب المصرى فقط.

وفيها توفى أبو اسحق ابراهيم بن هلال الصابىء المشرك الحرانى الأديب صاحب الترسل وكاتب الانشاء للملك عز الدولة بختيار ألح عليه عز الدولة أن يسلم فامتنع وكان يصوم رمضان و يحفظ القرآن وله النظم والنثر والترسل الفحل و لما مات عضد الدولة هم بقتله لأجل المكاتبات الفجة التي كان يرسلها عز الدولة بانشائه إلى عضد الدولة ثم تركه لشفاعة وأمره أن يضع له كتابا فى أخبار الدولة الديلمية فعمل الكتاب التاجى فقيل لعضد الدولة ان صديقاً للصابىء دخل عليه فرآه فى شغل شاغل من التعليق و التسويد و التبييض فسأله عما يعمل فقال أباطيل أتمقها و أكاذيب ألفقها فحركت ساكنه وهاجت حقده ولم يزلم بعداً في أيامه وكان له عباد أسود اسمه عن وكان يهواه وله فيه المعانى البديعة يزلم بعداً في أيامه وكان له عبا المعانى البديعة

فن جملةماذ كره له الثعالي في كتاب الغلمان قوله:

قد قال يمن وهو أسود للذى ببياضه استعلى علو الخاتن ما فحروجهك بالبياض وهل ترى انقد أفدت به مزيد محاسن لو أن منى فيه خالا زانه ولو أن منه فى خالا شاننى وذكرله فيه الثعالبي أيضاً:

لك وجه كأن يمناى خطت بلفظ تمله آمالى فيه معنى من البدور ولكن نفضت صبغها عليه الليالى لم يشنك السواد بلزدت حسناً انما يلبس السواد الموالى فيمالى أفديك ان لم تكن لى وبروحى أفديك ان كنت مالى وله أيضا وهو معنى بديع:

أيها اللائم الذي يتصدى بقبيح يقوله لجـوابي لاتؤمل اني أقول لك اخسأ لستأسخو بهالكل الكلاب

وتوفى الصابىء يوم الاثنين وقيل الخيس لاثنتي عشرة ليلة خلت مر. شوال هذه السنة ببغداد وقيل سنة ثمانين وثلثمائة وعمره احدى وسبعون سنة ودفن بالشونيزية ورثاه الشريف الرضى بقصيدته الدالية المشهورة التي أولها:

أرأيت من حملوا على الأعواد أرأيت كيف خبا ضياء النادى وعاتبه الناس لكونه شريفا يرثى صابئيا فقال انما رثيت فضله و بالجملة فانه كان أعجوبة من الأعاجيب لكن أضله الله على علم نعوذ برضاه من سخطه ونسأله العافية، والصابى بهمز آخره قيل نسبة إلى صابى بن متوشلخ (١) بن ادريس عليه السلام وكان على الحنفية الأولى وقيل الصابىء بن مارى وكان في عصره الخليل عليه السلام وقيل الصابىء عند العرب من خرج عن دين

<sup>(</sup>١) في الأصل « متوشلح » بالحاء المهملة ولعله خطأ ·

قومه وهو الأصح ولذلك كانت قريش تسمى رسول الله صلى الله عليهوسلم صابئاً لخروجه عن دين قومه ، قال حسن چلى فى حاشيته على المطول و الصابئون بالهمز وبدونها أي الخارجون من صبأ اذا خرج وهم قوم خرجوا عن دين اليهود والنصاري وعبدواالملائكة . انتهى والصابئة ملة ادريس عليه السلام قال السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة مالفظه ذكر أئمة التاريخ أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى لابنه شيث وكان فيه وفى بنيه النبوة والدين وأنزل عليه تسع وعشرون صحيفة وأنه جاءالى أرض مصر وكانت تدعى بايلون فنزلها هو وأولاد أخيه فسكن شيث فوق الجبل وسكن أو لاد قابيل أسفل الوادي واستخلف شيث ابنه أنوش واستخلف أنوش ابنه قو نان واستخلف قو نان ابنه مهلائيل واستخلف مهلائيل ابنه يرد ودفع الوصية اليه وعلمه جميع العلوم وأخبره بما يحدث في العالم ونظر في النجوم و في الكتاب الذي أنزل على آدم عليه السلام وو لدليرد أخنوخ وهو هرمس وهو ادريس عليه السلام وكان الملك في ذلك الوقت محريل بن أخنوخ بن قابيل وتنبأ ادريس وهو ابن أربعين سنة وأراده الملك بسوء فعصمه الله وأنزل عليه ثلاثين صحيفة ودفع اليه أبوه وصية جده والعلوم التي عنده وولد بمصر وخرج منها وطاف الأرض كلها ورجع فدعا الخلق الىالله فأجابوه حتى عمت ملته الأرض و كانت ملته الصابئة وهي توحيـد الله والطهارة والصلاة والصوم وغير ذلك من رسوم التعبدات وكان في رحلته الى المشرق أطاعه جميع ملوكها وابتني مائة وأربعين مدينة أصغرها الرهاثم عادالى مصر وأطاعه ملكها وآمن به فنظر في تدبير أمرها وكان النيل يأتيهم سيحا فينحازون عن سله الى أعالى الجبال والأرض العالية حتى ينقص فننزلو ن ويزرعون حيث وجدوا الأرض برية وكان يأتى فى وقت الزراعة وفى غير وقتها فلما عاد ادريس جمع أهل مصر وصعد بهم الى أول مسيل النيل اليها ودبر وزرن

الارض وو زن الماء على الارض وأمرهم باصلاح ماأراد من اصلاح المرتفع ورفع المنخفض وغير ذلك بما رأى فى النجوم والهندسة والهيئة وكان أول من تكلم فى هذه العلوم وأخرجها من القوة إلى الفعل ووضع فيها الكتب ورسم فيها التعليم ثم سار الى بلاد الحبشة والنوبة وغيرها و جمع أهلها وزادفى جرى النيل ونقص بحيث بطئه وسرعته فى طريقه حتى عمل على حساب جريه ووصوله الى أرض مصر فى زمن الزراعة على ماهو عليه الآن فهوأول من دبر جرى النيل الى مصر ومات ادريس بمصر والصابئة تزعم أن هرمى مصر أحدهما قبر شيث والآخر قبر ادريس والاصح انه ليس ادريس أنما هو مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام هذا كله كلام التيغاشي . انتهى ماقاله السيوطى بحروفه .

وفيها صبح بن أحمد الحافظ أبو الفضل التميمي الاحنى الهمذاني السمسار و يعرف أيضا بابن اللوه لاذ محدث همذان روى عن عبد الرحمن بن أبي حاتم وطبقته وهو الذي لما أملي الحديث باع طاحوناله بسبعائة دينار ونشرها على المحدثين قال سيرويه كان ركنا من أركان الحديث دينا ورعا لايخاف في الله لومة لائم وله عدة مصنفات توفى في شعبان والدعاء عندقبره مستجاب ولد سنة ثلاث وثلثمائة.

وفيها الرمانى شيخ العربية أبو الحسن على بن عيسى النحوى ببغداد وله ثمان وثمانون سنة وكانت ولادته أيضا ببغداد فى سنة ست و تسعين ومائتين وتوفى ليلة الأحد حادى عشر جمادى الأولى من هذه السنة على الصحيح وقيل سنة اثنتين وثمانين وأصله من سرمن رأى وهو أحد الأئمة المشاهير جمع بين علم الكلام والعربية وله قريب من مائة مصنف منها تفسير القرآن العظيم وكان متقنا لعلوم كثيرة منهاالقراءات والفقه والنحو والكلام على مذهب المعتزلة والتفسير واللغة وأخذ عن ابن دريد وأبى بكر بن السراج وغيرهما،

وفيها صالح بن أحمد بن محمد بن أحمد بن صالح التميمى الأحنف منولد الأحنف بن قيس وهو المترجم بصبح قبل أسطر وكان حافظا ثقة دينا من الأبرار قاله ابن ناصر الدين.

وفيها أبوبكر محمد بن أحمد بن محمــد بن حشيش الاصبهانى العـدل مسـند أصبهان فى عصره روى عن اسحق بن ابراهيم بن جميل ويحيى بن صاعد وطبقتهما .

وفيها محدث الكوفة أبو الحسن محمد بن أحمد بن حماد بن سفيات الكوفى الحافظ كان أحد المعمرين المشهورين أدرك أصحاب أبى كريب وأبى سعيد الأشج وجمع وألف.

وفيها أبو الحسن محمد بن العباس بن أحمد بن الفرات البغدادى الحافظ سمع من أبى عبدالله المحاملي وطبقته وجمع مالم يجمعه أحدفى وقته قال الخطيب بلغنى انه كان عنده عن على بن محمد المصرى و جده ألف جزء وانه كتب مائة تفسير ومائة تاريخ كبير وهو حجة ثقة .

وفيها شيخ الشافعية أبوالحسن الماسر جسي محمد بن على بن سهل النيسابورى سبط الحسن بن عيسى بن ماسر جس بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الحيم ـ روى عن أبى حامد بن الشرق و طبقته و رحل بعد الثلاثين وكتب الكثير بالعراق و الحجاز ومصرقال الحاكم كان أعرف الأصحاب بالمذهب وترتيبه صحب ابا اسحق المروزى مدة وصار ببغداد معيدا لأبى على بن أبى هريرة وعاش ستا وسبعين سنة قال الاسنوى أخذ عن أبى اسحق و صحبه الى مصر و لازمه الى أن توفى فانصرف الى بغداد و درس بها وكان المجلس له بعد قيام ابن أبى هريرة وكان معيد درسه ثم انصرف الى خراسان سنة أربع و أربعين و توفى بهاعشية الأربعاء و دفن عشية المنيس السادس من جمادى الآخرة وهو ابن ست وسبعين سنة نقل عنه الرافعي استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية وسبعين سنة نقل عنه الرافعي استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية

وحكى عنه فى بأب الديات أنه قال رأيت صياداً يرمى (١) الصيد على فرسخين وكانله ولد اسمه محمد ويكنى أبا بكر درس الفقه على أبيه وسمع الحديث ببلاد كثيرة وتوفى فى جادى الأولى سنة تسع وثمانين وثلثمائة عن أربع وثلاثين سنة ودفن بداره ، انتهى ملخصاً .

وفيها أبو عبيد الله المرزباني محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبيد الله الكاتب الإخباري العلامة المعتزلي صنف أخبار المعتزلة وأخبار الشعراء وغير ذلك وحدث عن البغوى وابن در يد ومات في شوال وله ثمان وثمانون سنة قال ابن خلكان: الخراساني الأصل البغدادي المولد صاحب التصانيف الشهورة والمجاميع الغريبة وكان راوية للآداب صاحب أخبار وتآليفه كثيرة وكان ثقة في الحديث ومائلا الى التشيع في المذهب وهو أول من جمع ديوان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الاموى واعتني به وهو صغير الحجم يدخل في مقدار ثلاث كراريس وقد جمعه من بعده جهاعات و زادوا فيه أشياء ليست له وشعر بزيد مع قلته في غاية الحسن ومن لطيف شعره الأبيات العينية التي منها:

فتطفى جوى بين الحشا والأضالع محاسن ليلى مت بداء المطامع سواها وما طهرتها بالمدامع حديث سواها فى خروق المسامع أراك بقلب خاشع لك خاضع

اذا رمت من لیلی علی البعد نظرة تقول نساء الحی تطمع ان تری و کیف تری بها و تلتذ منها بالحدیث وقد جری اجلک یالیلی عن العین انما باخت الناز کر فرح

وكانت ولادة المرز بانى المذكور فى جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين ومائتين وتوفى يوم الجمعة ثانى شوال سنة أربع و ثمانين وقيل ثمان وسبعين والأول أصح ودفن بداره بشارع عمر الرومى ببغداد فى الجانب الشرقى و روى عنه عبدالله الصيمرى وأبو القسم التنوخى وأبو محمد الجوهرى وغيرهم ، والمرز بانى بفتح

<sup>(</sup>۱) في الأصل «يرى».

الميم وسكون الراء وضم الزاى وفتح الباء الموحدة و بعدالألف نون نسبة الى بعض أجداده كان اسمه المرز بان وهذا الاسم لا يطلق عند العجم الاعلى الرجل المقدم العظيم القدر و تفسيره بالعربية حافظ الحد انتهى ماقاله ابن خلكان ملخصاً وجزم الذهبي فى العبر انه كارت معتزلياً وقال ابن الأهدل: المرز بانى البغدادى صاحب التصانيف المشهورة كان راوية فى الأدب ثقة فى الرواية انتهى .

وفيها القاضي الثنوخي أبو على المحسن بن على بن محمد بن داود بن ابراهيم ابن تميم الأديب الاخبار ىصاحب التصانيف ولد بالبصرة وسمع بها من أبى العباس الأثرم وطائفة و ببغداد منالصولى وغيره وعاش سبعاً وخمسين سنة وذكره الثعالي وأباه في باب واحد وقدم ذكر أبيـه ثم قال في حق أبي على المندكورهلال ذاك القمر وغصن هاتيك الشجر والشاهد العدل بمجند أبيه وفضله والفرع المسند لأصله والنائب عنه فى حياته والقائم مقامه بعد ماتهوله كتاب الفرج بعد الشدة ذكر فى أوائل هذا الكتاب آنه كان على المعيار بدار الضرب بسوق الاهواز في سنة ست وأربعين وثلثمائة وذكر بعد ذلك بقليل انه كان على القضاء بجزيرة ابن عمر وله ديوان شعر أكبر من ديوان أبيه وكتاب نشوان المحاضرة وله كتاب المستجاد من فعلات الأجواد ونزل ببغداد وأقام بها وحدث الى حين وفاته وكان سماعه صحيحاً وكان أول سماعه الحديث في سنة ست وثلاثين وثلثمائة وأول ماتقلد القضاء من قبل أبى السائب عتبة بن عبيد الله بالقصر وبابل وما والاهاسنة تسع وأربعين ثم ولاهالامام المطيع للهالقضاء بعسكرمكرمورامهرمز (١)وتقلدبعد ذلك أعمالا كثيرة في نواح مختلفة ومن شعره في بعض المشايخ وقد خرج ليستسقى وكان في السماء سحاب فلما دعا أصحت السماء فقال التنوخي:

خرجنا لنستسقى بفضـــل دعائه وقد كاد هدبالغيم ان يبلغ الارضا

<sup>(</sup>١) فى الأصل « رام هرمز».

فلما ابتـدا يدعو تقشعت السما فما تم الا والغمام قد انفضا ومن المنسوب اليه أيضاً:

قل للمليحـة في الخمار المـذهب أفسدت نسك أخى التقى المترهب نور الخمار ونور خـدك تحته عجبا لوجهك كيف لم يتلهب وجمعت بين المذهبين فلم يكر. للحسن عن ذهبيهما من مذهب فاذا أتت عيني لتسرق نظرة قال الشعاع لها اذهبي لاتذهبي

وأما ولده أبو القسم على بن المحسن بن على التنوخى فكان أديبا فاضلا شاعرا راوية للشعر الكثير وكان يصحب أبا العلاء المعرى وأخذ عنه كثيرا وكان من أهل بيت كلهم فضلاء أدباء ظرفاء وكانت ولادة الولد المذكور فى منتصف شعبان سنة خمس وستين وثلثهائة بالبصرة وتوفى يوم الأحد مستهل المحرم سنة سبع وأربعين وأربعهائة وكان بينه وبين الخطيب أبى زكريا التبريزى مؤانسة واتحاد بطريق أبى العلاء المعرى وقال الخطيب البغدادى وكان قدقبلت شهادته عند الحكام فى حداثته ولم يزل على ذلك مقبولا الى آخر عمره وكان مستحفظا فى الشهادة محتاطا صدوقا فى الحديث ونقله وتقلد قضاء نواح عدة منها المدائن وأعمالها واذر بيجان وافريقية وغير ذلك واليه كتب أبو العلاء قصيدته التى أولها:

ه هات الحديث عن الزو راء أوهيتا ه

# رسنة خمس وثمانين وثلاثمائة

فيها تو فى أبو بكر بن المهندس أحمد بن محمد بن اسمعيل محدث ديار مصر كان ثقة تقيا روى عن البغوى ومحمد بن محمد الباهلي وطبقتهما .

وفيها أبو القسم الصاحب بن عباد اسمعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن أدريس الطالقاني وزير مؤيد الدولة أبي منصور بن بويه وفخر ( ١٤ – ثالث الشذرات )

الدولة وصحب أبا الفضل الوزير بن العميد وأخذ عنه الأدبوالشعر والترسل و بصحبته لقب بالصاحب وكان من رجال الدهر حزما وعزماوسؤ ددا و نبلا وسخاء وحشمة وافضالا وعدلا قال الثعالي فى اليتيمة فى حقه ليست تحضرنى عبارة أرضاها للافصاح عن علو محله فى العلم والأدب وجلالة شأنه فى الجود والحكرم وتفرده بالغايات فى المحاسن وجمعه أشتات المفاخر لان همة قولى تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه وجهد وصنى يقصر عن ايسر فو اضله ومساعيه ثم شرع فى وصف بعض محاسنه وطرف من أحو اله وقال أبو بكر الخوارز مى فى حقه : الصاحب نشأ من الوزارة فى حجرها ودب ودرج من وكرها و رضع أفاويق درها و ورثها عن آبائه كما قال أبو سعيد الرستمى فى حقه :

ور ثالوزارة كابرا عن كابر موصولة الاسناد بالاسناد يروى عن العباس عباد وزا رته واسمعيل عرب عباد وأنشده أبو القسم الزعفراني يوما أبياتا نونية من جملتها:

ايا من عطاياه تهدى الغنى الى راحتى من نأى أو دنا كسوت المقيمين والزائرين كسالم نخل مثلها ممكنا وحاشية الدار يمشون فى صنوف من الخز إلا أنا

فقال الصاحب قرأت فى أخبار معن بن زائدة الشيبانى أن رجلا قال له احملنى أيها الأمير فأمر له بناقة و فرس و بغل و حمار و جارية ثم قال لو علمت أن الله تعالى خلق مركوبا غير هذا لحملتك عليه وقد أمرنا لك من الخز بجبة و قميص وعمامة و دراعة و سراويل ومنديل و مطرف و رداء و كساء و جورب و كيس و لو علمنا لباساً آخر يتخذمن الخز لأعطيناكه ، واجتمع عنده من الشعراء مالم يجتمع عند غيره و مدحوه بغرر المدائح و كان حسن الأجوبة كتب إليه بعضهم رقعة أغار فيها على رسائله و سرق جملة من ألفاظه فو قع فيها : هذه بضاعتنا ردت الينا ، وصنف فى اللغة كتابا سماه المحيط فى سبع مجلدات و كتاب الكافى فى الرسائل

و كتاب الأعياد وفضائل النيروز و كتاب الامامة يذكر فيه فضائل على رضى الله عنه و يثبت إمامته على من تقدمه لأنه كان شيعيا وله غير ذلك وله رسائل بديعة ونظم جيد فمنه قوله:

وشادر جماله تقصر عنه صفتی أهوی لتقبيل يدی فقلت قبل شفتی وله في رقة الخر:

رق الزجاج وراقت الخر فتشابها وتشاكل الأم فكائها خمر ولا قدح وكائها قدح ولا خمر وكائها قدح ولا خمر وحكى أبو الحسين محمد بن الحسين الفارسي النحوى أن نوح بن منصور أحد ملوك بني ساسان كتب اليه ورقة قى السريستدعيه ليفوض اليه وزارته وتدبير ملكته و كان من جملة أعذاره إليه أنه يحتاج في نقل كتبه خاصة الى أربعائة جمل فما الظن بما يليق بها من التجمل وكان مولده لأربع عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة سنة ست وعشرين وثلثمائة باصطخر وقيل بالطالقان وتو فى ليلة الجمعة وابع عشرى صفر بالرى ثم نقل الى اصبهان ومن أخباره أنه لم يسعد أحد بعد وفاته كما كان في حياته غير الصاحب فانه لما تو فى أغلقت له مدينة الرى واجتمع الناس على باب القصر ينتظرون خروج جنازته وحضر مخدوه فخر الدولة وسائر القواد وقد غير و الباسهم فلما خرج نعشه من الباب صاح الناس بأجمعهم صيحة واحدة وقبلوا الأرض ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس وقعد للعزاء اياما ورثاه أبو سعيد الرستمي بقوله:

أبعد ابن عباد يهش الى السرى أخوامل أو يستماح جواد أبى الله الا أن يموتا بموته في لهما حتى المعاد معاد قال ابن الأهدل ومن كلامه فى وصف الأئمة الثلاثة المتعاصرين أصحاب أبى الحسن الأشعري: الباقلاني نار محرق وابن فورك صل مطرق والاسفرائيني

بحر مغرق قال ابن عساكركأن روح القدس نفث فى روعه بحقيقة حالهم انتهى .

وفيها أبو الحسن الأذنى \_ بفتحتين نسبة الى أذنة بلد بساحل الشام عند طرسوس \_ القاضى على بن الحسين بن بندار المحدث نزيل مصر روى الكثير عن ابن فيل وأبى عروبة ومحمد بن الفيض الدمشقى وعلى الغضايرى و تو فى فى شهر ربيع الأول.

وفيها الدارقطني \_ بفتح الراء وضم القاف وسكون الطاء نسبة الى دار القطن محلة ببغداد\_ وهو أبو الحسن على ين عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعو دالبغدادي الأمام الحافظ الكبير شيخ الاسلام اليه النهاية فى معرفة الحـديث وعلومه وكان يدعى فيهأمير المؤمنين وقال في العبر : الحافظ المشهور صاحب التصانيف توفى فى ذى القعدة وله ثمانون سنة روى عن البغوى وطبقته ذكره الحاكم فقال صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع اماماً في القراءات والنحو صادفته فوق ماوصف لي وله مصنفات يطول ذكرها وقال الخطمبكان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وامام وقته أنتهى اليه عـلم الاثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق وصحة الاعتقاد والاضطلاع من عــــــلوم سوى علم الحديث منها القراءات وقد صنف فيها مصنفا ومنها المعرفة بمذاهب الفقهاء وبلغني أنه درس فقه الشافعي على أبي سعيد الاصطخري ومنها المعرفة بالأدب والشعر فقيل انه كان محفظ دواوين جماعة وقالأبو ذر الهروي قلت للحاكم هل رأيت مثل الدارقطني فقال هو لم ير مثل نفسه فكيف أنا وقال البرقاني كان الدارقطني يمــلي على العلل من حفظه وقال القاضي أبو الطيب الطبرى: الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث. انتهى كلام العبروقال ابن قاضي شهبة قال الحاكم صار أوحد أهل عصره في الحفظ والفهم والورع واماما في النحو والقراءة وأشهد أنه لم يخلف على أديم الأرض مثله توفى ببغداد ودفن

قريباً من معروف الكرخي قال ابن ماكولا رأيت في المنام كأني أسأل عن حال الدارقطني في الآخرة فقيل لي ذاك يدعى في الجنة بالامام. انتهي ملخصاً. وفيها أبو حفص بن شاهين عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي الواعظ المفسر الحافظ صاحب التصانيف وأحد أوعمة العلم توفى بعــد الدارقطني بشهر وكان أكبر من الدارقطني بتسع ســنين سمع من الباغندي ومحمد بن المجدر والكبار و رحل الى الشام والبصرة وفارس قال أبو الحسين بن المهتدي بالله قال لنا ابن شاهـين صنفت ثلثمائة وثلاثين مصنفاً منها التفسير الكبير ألف جزء والمسند ألف وثلثمائة جزء والتاريخ مائة وخمسون جزءاً قال ابن أبي الفوارس: ابن شاهين ثقة مأمون جمع وصنف مالم يصنفه ألحد وقال محمد بن عمر الداودي كان ثقة بحاثاً و كان لايعرف الفقه و يقول أنامحمدي المذهب. انتهى ويمن أخذعنه الماليني والبرقاني وخلق كثير وقال السيوطي فى كتابه مشتهي العقول ومنتهي النقول منتهي التنماسير لابر. شاهين ألف مجلد والمسند له ألف وخمسمائة مجلد ومداد تصانيفه انهى الى ثمانية وعشرين قنطاراً قال ابن الجوزى قلت هذا من طي الزمان. ائتهى كلام السيوطي.

وفيها أبو بكر الكبشاني محمد بن ابراهيم النيسابوري الأديب الذي روى صحيح مسلم عن ابراهيم بن سفين الفقيه توفى ليلة عيدالنحر ضعفه الحاكم لتسميعه الكتاب بقوله من غير أصلوقال فى المغنى غمزه الحاكم روى الصحيح من غير أصل . انتهى .

وفيها أبو الحسن بن سكرة محمد بن عبدالله بن محمدالها شمى البغدادى الشاعر المشهور العباسي المفلق و لاسيما في المجون والمزاح وكان هو و ابن حجاج يشبهان في وقتها بجرير والفرزدق ويقال ان ديو ان ابن سكرة يزيد على خمسين ألف بيت قال الثعالي في ترجمته هو شاعر متسع الباع في أنو اع الابداع فائق في قول

الظرف والملح على الفحول والأفراد جار في ميدان المجون والسخف ماأراد وكان يقال ان زمانا جاد بمثل ابن سكرة وابن حجاج لسخى جداً ومن بديع تشبيهه ماقاله في غلام في بده غصن مز هر:

غصن بان بدا وفى اليد منه غصر فيه لؤلؤ منظوم فتحيرت بين غصنين فى ذا قمر طالع وفى ذا نجوم وله فى غلام أعرج:

قالوا بليب بأعرج فأجبتهم العيب يحدث في غصون البان انى أحب حديثه وأريده للنوم لا للجرى فى الميدان وله أيضاً:

أنا والله هـالك آيس من سلامتي أو أرى القامة التي قد أقامت قيامتي وله:

قیل ما اعددت للبر د فقد جاء بشده قلت دراعة عرى تحتها جبة رعدة وله البیتان اللذان ذکرهما الحریری فی مقاماته وهما:

جاء الشتاء وعندى من حوائجه سبع إذا القطرعن حاجاتنا حبسا كن وكيس وكانون وكاس طلا مع الكباب و د ناعم و دسا و الماس شهر دبيع الآخر .

وفيها الفقيه العلامة الورع الزاهد الخاشع البكاء المتواضع أبو بكر الأودني الضم وفتح المهملة والنون نسبة الى اودنة قرية من قرى بخارى شيخ الشافعية ببخارا وما وراء النهر أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن نصير كان علامة زاهداً ورعاً خاشعاً ومن غرائب وجوهه فى المذهب ان الرباحرام فى كل شيء فلا يجوزيع شيء بجنسه ، روي عن الهيثم بن كليب الشاشي وطائفة ومات فى شهر

ربيع الآخر وقد دخل فى سن الشيخوخة ومن تلامدته المستغفرى قال ابن قاضى شهبة قال الحاكم كان من أزهد الفقهاء وأورعهم وأعبدهم وأبكاهم على تقصيره وأشدهم تواضعاً وانابة وقال الامام فى النهاية وكان من دأبه ان يضن بالفقه على من لايستحقه وان ظهر بسببه أثر الانقطاع عليه فى المناظرة توفى بيخارى انتهى ملخصاً.

وفيها أبو الفتح القواس يوسف بن عمر بن مسرور البغدادى الزاهد المجاب الدعوة فى ربيع الآخر وله خمس وثمانون سنة روى عن البغوى وطبقته قال البرقانى كان من الابدال.

#### (سنة ست وثمانين وثلثمائة)

فيها توفى أبو حامد النعيمي أحمد بن عبد الله بن نعيم السرخسي نزيل هراة في ربيع الأول روى الصحيح عن الفر برى وسمع من الدغولي وجماعة .

وفيها أبو أحمد السامرى \_ بفتح الميم و تشديد الراءنسبة الى سرمن رأى \_ عبدالله بن الحسين بن حسون البغدادى المقرى شيخ الاقراء بالديار المصرية مات في المحرم وله احدى و تسعون سنة قرأ القرآن في الصغر فذكر انه قرأ على أحمد بن سهل الاشناني وأبي عمران الرقى وابن شنبوذ وابن مجاهد وحدث عن أبي العلا محمد بن أحمد الوكيعي فاتهمه الحافظ عبد الغني المصرى في لقيه وقال لأأسلم (١) على من يكذب في الحديث وفي العنوان ان السامرى قرأ على محمد ابن يحيى الكسائي وهذا وهم من صاحب العنوان لأن محمد بن يحيى توفى قبل مولد السامرى بخمس عشرة سنة أو هو عمد ابن السامرى و يدل عليه قول محمد بن على الصورى قد ذكر أبو أحمد انه قرأ على الكسائي الصغير فكتب في ذلك الى بغداد يسأل عن وفاة الكسائي فكان الأمر من ذلك بعيداً قال في ذلك الى بغداد يسأل عن وفاة الكسائي فكان الأمر من ذلك بعيداً قال

<sup>(</sup>١) «على » ساقطة من نسخة المؤلف وسقط لفظ «ثمانين » من سنة وفاته فى تاريخ بغداد المطبوع ·

فى العبر قلت ثم أمسك أبو أحمد عن هذا القول وروى عن ابن مجاهد عن الكسائى انتهى .

وفيها عبيد الله بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم بن محمد بن جميل أبو أحمد الاصبهاني روى مسند أحمد بن منبع عن جده ومات في شعبان .

وفيها الحربى أبو الحسن على بن عمر الحميرى البغدادى و يعرف أيضاً بالسكرى و بالصيرفى وبالكيال روى عن أحمد بن الصوفى وعباد بن على السيرينى والباغندى وطبقتهم ولد سنة ست و تسعين ومائتين وسمع سنة ثلاث وثلثها ئة باعتناء أخيه و توفى فى شوال .

وفيها أبو عبد الله الحتن الشافعي محمد بن الحسن الاستراباذي-بكسر أوله والفوقية وسكون السينوفتح الراء والموحدة بعدها معجمة نسبة الى استراباذ من بلاد ماز ندران بين سارية وجرجان وهو ختن أبى بكر الاسمعيلي وهو صاحب وجه في المذهب وله مصنفات عاش خمساً وسبعين سنة وكان أديباً بارعا مفسراً مناظراً روى عن عبد الملك بن عدى الجرجاني و توفى في يوم عرفة قال الاسنوى نقل عنه الرافعي في كتاب الجنايات قبيل العاقلة بقليل ان السحر لاحقيقة له وانما هو تخييل لظاهر الآية انتهى.

وفيها أبوطالب صاحب القوت محمد بن عطية الحارثي العجمي ثم المكي نشأ بمكة وتزهد وسلك ولقي الصوفية وصنف ووعظ وكان صاحب رياضة ومجاهدة وكان على نحلة أبى الحسن بن سالم البصري شيخ السالمية روى عن على بن أحمد المصيصي وغيره قاله في العبر وقال ابن خلكان: أبوطالب محمد بن على بن عطية الحارثي صاحب كتاب قوت القلوب كان رجلا صالحاً مجهداً في العبادة و يتكلم في الجامع وله مصنفات في التوحيد لم يكن من أهل مكة وانما كان من أهل الجبل وسكن مكة فنسب اليها وكان يستعمل الرياضة عشيراً حتى قيل انه هجر الطعام زماناً واقتصر على أكل الحشائش المباحة فاخضر جلده

من گرشرة تناولها ولقى جماعة من المشايخ فى الحديث وعلم الطريقة وأخذعهم ودخل البصرة بعد وفاة أبى الحسن بن سالم فانتهى الىمقالته وقدم بغدادفوعظ الناس وخلط فى كلامه فهجروه وتركوه قال محمد بن طاهر المقدسى فى كتاب الانساب ان أبا طالب المكى لما دخل بغداد واجتمع الناس عليه فى مجلس الوعظ خلط فى كلامه وحفظ عنه انه قال ليس على المخلوقين أضر من الخالق فعده الناس وهجروه وامتنع من الكلام بعد ذلك وله كتب فى التوحيد وتوفى سادس جمادى الآخرة ببغداد ودفن بمقبرة الملكية بالجانب الشرقى وقبره هناك بزار رحمه الله انتهى بحروفه.

وفيها العزيز بالله أبو منصور نزار بن المعز معد بن المنصور اسماعيل بن القائم بالله محمد بن المهدى العبيدى الباطنى صاحب مصر والشام وولى الأم بعد أبيه وعاش العزيز اثنتين وأربعين سنة وكان شجاعا جواداً حليها وكان أسمر أصهب أعين أشهل حسن الخلق قريباً من الناس لايحب سفك الدماء له أدب وشعر وكان مغرى بالصيد وقام بعده ابنه الحاكم وهو الذى اختط جامع مصر القاهرة و بنى قصر البحر وقصر الذهب وجامع القرافة قيل انه كتب الى صاحب الأندلس المرواني يهجوه ويذم نسبه فكتب اليه المرواني عرفتنا فهجو تنا ولو عرفناك لهجو ناك وأجبناك والسلام فاشتد ذلك عليه وأفحمه لأن أكثر الناس لا يسلمون للعبيديين نسبتهم الى أهل البيت ووجد العزيز يوماً رقعة على منبر الخطبة فها:

راً يتلى على المنبر بالجامع .قا فانسب أباً بعد الآب الرابع ... فانسب لنا نفسك كالطابع ... وادخل بنا فى النسب الواسع ... (١٥ ـ ثالث الشذرات)

انا سمعنا نسباً منكراً ان كنت فيها تدعى صادقا وان ترد تحقيق ماقلته أوفدع الإشياء مستورة

# ﴿ سنة سبع وثمانين وثلثمائة ﴾

فيها توفى أبو القسم بن الثلاج عبد الله بن محمد البغدادى الشاهد فى ربيح الأول وله ثمانون سنة روى عن البغوي وطائفة واتهم بالوضع.

وفيهاأبو القسم عبيد الله بن محمد بن خلف بن سهل المصرى البزاز و يعرف بابن أبى غالب روى عن محمد بن محمد الباهلي وعلى بن أحمد بن علان وطائفة وكان من كبراء المصريين ومتموليهم.

وفيها وقيل فى التى قبلها وبه جزم ابن ناصر الدين فى بديعته فقال:
ابن أبى الليث النصيبي المصرى فاضلهم فى شأننا وشعر
وهو أحمد بن أبى الليث نصر بن محمد النصيبيني المصرى أبو العباس كان من
الحفاظ الإيقاظ آنة فى الحفظ.

وفيها الامام الكبير الحافظ ابن بطة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد ابن حمد أن بن بطة العكبرى الفقيه الحنبلى العبد الصالح تو فى فى المحرم وله ثلاث وثمانون سنة قال فى العبر كان صاحب حديث ولكنه ضعيف من قبل حفظه روى عن البغوى وأبى ذر بن الباغندى وخلق وصنف كتاباً كبيراً فى السنة قال العتيقى كان مستجاب الدعوة انتهى كلام العبر وقال ابن ناصر الدين كان أحد المحدثين العلماء الزهاد ومن مصنفاته الابانة فى أصول الديانة انتهى وقال ابن أبى يعلى فى طبقاته سمع من خلائق لا يحصون فانه سافر الكثير الى مكة والثغور والبصرة وغير ذلك وصحبه جماعة من شيوخ المذهب منهم أبو حفص البرمكي وأبو عبد الله بن حامد وأبو اسحق البرمكي فى آخرين ولما رجع من الرحلة لازم بيته أربعين سنة فلم ير فى سوق ولا رؤى مفطراً الا فى يوم الفطر والأضى وأيام التشريق وقال عبد الواحد بن على العكبرى لم أر فى شيوخ أصحاب الحديث و لا فى غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة و كان أماراً بالمعروف شيوخ أصحاب الحديث و لا فى غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة و كان أماراً بالمعروف

ولم يبلغه خبر منكر الا غيره وقال أبو محمد الجوهرى سمعت أخى أباعبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام فقلت له يارسول الله أى المذاهب غير (١) وقال قلت على أى المذاهب أكون فقال ابن بطة ابن بطة ابن بطة ابن بطة فرجت من بغداد الى عكبرا فصادف دخولى يوم جمعة فقصدت الشيخ أبا عبد الله بن بطة الى الجامع فلما رآنى قال لى ابتداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله بر بطة ولدت يوم الاثنيين الأربع خلون من شوال سنة أربع و ثاثمائة وولد ابن منيع رحمه الله سنة أربع عشرة ومائتين ومات يوم الفطر سنة سبع عشرة وثلثمائة وقرأت عليه معجمه فى نفر خاص فى مدة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وذلك فى آخر سنة خمس عشرة وأول سنة ست عشرة و كان بعين ابن بطة ناصور وقد وصف مله ترك العشاء فكان يجعل عشاءه قبل الفجر بيسير و لا ينام حتى يصبح وكان عالما بمنازل النيرين واجتاز ابن بطة بالأحنف العكبرى فقام له فشق ذلك عليه فأنشأ الأحنف:

لاتلمنى على القيام فحقى حين تبدو ان لاأمل القياما أنت من أكرم البرية عندى ومن الحق انأجل الكراما فقال ابن بطة متكلفاً له الجواب:

أنت ان كنت لأعدمتك ترعى لى حقاً و تظهر الاعظاما فلك الفضل فى التقدم والعلم ولسنا نحب منك احتشاما فاعفنى الآن من قيامك أولا فسأجزيك بالقيام قياما وأنا كاره لذلك جيدا ان فيه تملقاً واثاما لاتكلف أخاك ان يتلقا ك بما يستحل فيه الحراما واذا صحت الضمائر منا اكتفينا ان نتعب الأجساما

<sup>(</sup>١) في الأصل « خيراً ».

كلنا واثق بود أخيـه فقم انزعاجنا وعلام(١) و يقال انهأ فتي وهو ابن خمس عشرة سنة ومصنفاته تزيد على مائة رحمه الله تعالى. وفيها ابن مردك أبو الحسن على بن عبد العزيز بن مردك البرذعي البزاز ببغداد حدث عن عبدالرحمن بن أبي حاتم وجماعة ووثقه الخطيب وتوفى في المحرم وكان عبدا صالحاً.

وفيها فخر الدولة على بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي سلطار الرى و بلاد الجبل وزر له الصاحب بن عباد وكان ملكا شجاعا مطاعاجماعا للاموال واسع الممالك عاش ستاً وأربعين سنـة وكانت أيامه أربع عشرة سنة لقبه الطائع ملك الأمة وكان أجل من بقى من ملوك بني بويه وكان يقول قد جمعت لولدى ما يكفيهم ويكفى عسكرهم خمس عشرة سنة قالابن الجوزي في كتابه شذور العقود توفي في قلعة بالري وكانت مفاتيح خزائنها مع ولده ولم يحضر فلم يوجد له كفن فابتيع من قيم الجامع الذي تحت القلعة ثوب فلف فيه واختلف الجند فاشتغلوا عنه حتى أراح فلم يمكنهم القرب منــه فشد بالحبال وجر على درج القلعة من بعد حتى تقطع وكان قدترك ألني ألف دينارو ثمانمائة وخمسة وستين ألفا وكان فىخزانتهمن الجوهر والياقوت واللؤلؤ والبلخش والماس أربعة عشر ألفاو خمسما تةقطعة قيمتها ألف ألف دينار ومن أواني الفضة ماوزنه ثلاثة آلاف ألف من ومن الأثاث ثلاثة آلاف حمـل ومن السلاح ألفاحمل ومن الفرش ألفان وخمسما ئة حمل. انتهى ماذكره ابن الجوزي. وفيها أبو ذر عمار بن محمد بن مخلد التميمي نزيل بخاري روى عرب يحيي

ابن صاعد وجماعةومات في صفر وروى عنه عبدالواحد الزبيري الذيعاش بعده مائة وثمان سنين وهذا معدوم النظير.

وفيها أبو الحسين بن سمعون الامام القدوة الناطق بالحكمة محمد بن أحمد

<sup>(</sup>١) لعله غير موزون لأنه متكلف ولاقامته وجوه بجعل « فلماذا ، محل « ففيم » أو «مصافيه » بدل « أخيه »,

ابن اسمعيل البغدادي الواعظ صاحب الأحوال والمقامات روى عن أبي بكر ابن أبي داود وجماعة واملي عدة مجالس ولد سنة ثلثمائة ومات في نصف ذي القعدة ولم مخلف ببغداد مثله قال ابن خلكان كان وحيد دهره في الكلام على الخواطر وحسن الوعظ وحلاوةالاشارة ولطف العبارة ادرك جماعة من المشايخ وروى عنهم منهم الشيخ أبو بكر الشبلي رحمه الله وأنظاره ومنكلامه مارواه الصاحب بن عباد قال سمعت ابن سمعون يوما وهو على الكرسي في مجلس وعظه يقول سبحان من أنطق باللحم وبصر بالشحم واسمع بالعظم اشارة الى اللسان والعبن والأذن وهذه من لطائف الاشارات ومن كلامه أيضا رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة ولهكل معنى لطيف كانالأهل العراق فيه اعتقاد كثير ولهم بهغرام شديدواياه عنى الحريرى صاحب المقامات في المقامة الحادية والعشرين وهي الرازية بقوله رأيت بها بكره زمرة اثر زمرة وهم منتشرون انتشار الجراد ومستنون استنان الجياد ومتواصفون واعظا يقصدونه ويحلون ابن سمعون دونه ولم يأت في الوعاظ مثله دفر. في داره بشارع العباس مم نقل يوم الخيس حادي عشر رجب سنة ست وعشرين وار بعمائة ودفن بباب حربوقيل ان اكفانه لم تكن بليت بعد رحمه الله تعالى انتهى ملخصا. وقال ابن الاهدل هو لسان الوقت المرجوع اليه في آداب الظاهر يذهب الى أسد المذاهب مع ما يرجع اليه مر . صحة الاعتقاد و صحبة الفقراء وكان الباقلانى والاسفرائيني يقبلان يدهو بجلانه وكان أولأمره ينسخ بالاجرة ويبر أمه فاراد الحج فمنعته أمـــه ثم رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول دعيه يحج فان الخيرة له في حجه في الآخرة والأولى فخرج مع الحاج فأخذهم العرب وسلبوه فاستمرحتي ورد مكة قال فدعوتفي البيت فقلت اللهم انك بعلمك غني عن اعلامي بحالي اللهم ار زقني معيشة أشتغل بها عن سؤال الناس قال فسمعت قائلا يقول اللهم انه ما حسين يدعوك اللهم ارزقه عيشا بلا مشقة فأعدت ثلاثا وهو يعيد ولا أرى احدا وروى الخطيب أن ابن سمعون خرج من المدينة الشريفة الى بيت الله ومعه تمر صيحانى فاشتهى الرطب فلما كان وقت الافطار اذا التمر رطب فلم يأ كله فعاد اليه من الغد فاذا هو تمر فاكله انتهى ملخصا أيضا .

وفيها أبو الطيب التيملى ـ بفتح الفوقية وسكون التحتية وضم الميم ولام نسبة الى تيم الله بن ثعلبة قبيلة وتيم اللات بطن من كلب لا أدرى الى أيهما ينسب صاحب الترجمة \_ محمد بن الحسين الكوفى سمع عبدالله بن زيدان البجلى وجماعة وكان ثقة.

وفيها أبو الفضل الشيباني محمد بن عبد الله الكوفى حدث ببغداد عن محمد ابن جرير الطبرى والكبار لكنه كان يضع الحديث للرافضة فترك.

وفيها أبو طاهر محمدبن الفضل بن محمدبن اسحق بن خزيمة السلمى النيسابورى روى الكثير عن جده وأبى العباس السراج وخلق واختلط قبل موته بثلاثة أعوام فتجنبوه.

وفيها محمد بن المسيب الامير أبو الذواد العقيلي من أجل أمراء العرب علمك الموصل وغلب عليها في سنة ثمانين وثلاثمائة وصاهر بني بويه وتملك بعده أخوه حسام الدولة مقلد بن المسيب.

وفيها أبو القسم السراج موسى بن عيسى البغدادى وقد نيف على التسعين روى عن الباغندى وجماعة ووثقه عبيد الله الأزهرى ·

وفيها نوح بن الملك منصور بن الملك نوح بن الملك نصر بن الملك أحمد ابن الملك السمعيل الساماني أبو القسم سلطان بخارى وسمر قند وكانت دولته اثنتين وعشرين سنة وولى بعده ابنه منصور شم بعد عامين تو ثب عليه أخوه عبد الملك بن نوح الذى هزمه السلطان محمد بن سبكتكين وانقرضت الدولة السامانية قال ابن الفرات استولى أبو القسم محمود بن ناصر الدولة سبكتكين

وأخد الملك من مجد الدولة وأسره وأنفذه مقيداً الى خراسان وكتب الى القادر بالله يعلمه بذلك فكتب اليه القادر عهداً على خراسان والجبال والسند والهند وطبرستان وسجستان ولقبه يمين الدولة وناصر الملة نظام الدين ناصر الحق نصير أمير المؤمنين قيل وكان قبل ذلك يلقب بمولى أمير المؤمنين ولقب بالسلطان وجلس على التخت ولبس التاج و دخل عليه البديع الهمذاني وامتدحه بأيبات يقول فها:

أظلت شمس محمود على أنجم سامان وأضحى آل بهرام عبيداً لابن خاقان

انتهى .

## ﴿ سنة ثمان وثمانبن وثلثائة ﴾

فيها كما قال فى الشذور كان البرد زائدا حتى جمدت جوب الحمامات و بول الدواب. انتهى.

وفيها توفى أبو بكر أحمد بن عبدان بن محمد بن الفرج الشيرازى الحافظ كان من كبار المحدثين سأله حمزة السهمى عن الجرح والتعديل وعمر دهرا روى عن الباغندى والكبار وأول سماعه سنة أربع وثلثمائة توفى فى صفر بالاهواز وكان يقال له الباز الأبيض قال ابن ناصر الدين كان واحد الثقات الحفاظ.

وفيها الحافظ المتقن أحمد بن عبد البصير القرطبي المتقن المجود قال ابن ناصر الدين معدود في حفاظ بلاده مذكور في محدثيه ونقاده انتهى .

وفيها حمـد (١) بن ابراهيم بن خطاب الخطابى البستى ـ بضم الموحدة وسكون السين المهملة وبالفوقية نسبة الى بست مدينة من بلاد كابل ـ أبو

<sup>(</sup>١) أفادالمتبولى فىشر ح الجامع الصغيرانه بسكون الميم لمحرره داودكما فى الهامش.

سليمان كان أحد أوعية العلم فى زمانه حافظا فقيها مبرزا على أقرانه وقال ابن الأهدل: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابى البستى الشافعى صاحب التصانيف النافعة الجامعة منها معالم السنن وغريب الحديث واصلاح علط المحدثين وغيرها روى عن جهاعة من الأكابر وروى عنه الحاكم وغيره ومن شعره:

وماغربة الانسان فى شقة النوى ولكنها والله فى عدم الشكل وانى غريب بين بست وأهلها وان كان فيها أسرتى و بها أهلى ومنه:

فسامح ولا تستوف حقك دائما وأفضل فلم يستوف قط كريم ولاتغل فى شىء من الأمرواقتصد كلا طرفى قصد الأمور ذميم ومنه:

مادمت حيا فدار الناس كلهم فانما أنت فى دار المداراة و لا تعلق بغير الله فى نوب ان المهيمن كافيك المهمات وسئل عن اسمه أحمد أوحمد فقال سميت بحمد وكتب الناس أحمد فتركته انتهى .

وفيها أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادى الصير فى الحافظ روى عن اسماعيل الصفار وطبقته و كان عجبافى حفظ الحديث وسرده وروى عنه أبو حفص بن شاهين مع تقدمه وتوفى فى ربيع الآخر عن الحدى وستين سنة و كان ثقة غمزه بعضهم قاله فى العبر.

وفيها أبو الفضل الفامى عبيدالله بن محمد النيسابورى روى عن أبى العباس السراج وغيره .

وفيها أبو العلاء بن ماهان عبد الوهاب بن عيسى البغدادى ثم المصرى روى صحيح مسلم عن أبى بكر أحمد بن محمد الأشقر سوى ثلاثة أجزاء

من أجزاء الكتاب يرويها عن الجلودي.

وفيها أبو حفص عمر بن محمد بن عراك المصرى المقرى المجود القيم بقراءة ورش توفى يوم عاشوراء وقرأ على أصحاب اسمعيل النحاس.

وفيها أبو الفرج الشنبوذى محمد بن أحمد بن ابراهيم المقرى، غلام ابن شنبوذ قرأ عليه القراءات وعلى ابن مجاهد وجماعة واعتنى بهذا الشأن وتصدر للاقراء وكان عارفا بالتفسير وكان يقول احفظ خمسين ألف بيت من الشعر شواهد للقرآن ، تكلم فيه الدارقطنى .

وفيهاأبو بكر الاشتيخي\_بكسر أوله والفوقية وسكون المعجمة والتحتية ثم عاء معجمة مفتوحة ونون نسبة الى اشتيخن من قرى الصغد (١) محمد بن أحمد ابن مت الراوى صحيح البخارى عن الفربرى توفى فى رجب بما وراء النهر.

وفيها أبو على الحاتمي محمد بن الحسن بن مظفر البغدادي اللغوى الكاتب أحد الأعلام المشاهير المكثرين أخذ الأدب عرب أبي عمر الزاهد غلام ثعلب وروى عنه أخباراً وأملاها في مجالس الأدب وروى عن غيره أيضاً وأخذ عنه جماعة من النبلاء منهم القاضي التنوخي وغيره وله الرسالة الحاتمية التي شرح فيها ماجرى بينه وبين أبي الطيب المتنبي من اظهار سرقاته وابانة عيوب شعره ولقد دلت على غزارة مادته وتوافر إطلاعه وذكر الحاتمي انه اعتل فتأخر عن مجلس شيخه أبي عمر الزاهد فسأل عنه فقيل له انه مريض فجاءه يعوده فو جده قد خرج إلى الحمام فكتب على بابه باسفيداج:

وأعجب شيء سمعنا به عليل يزار فلا يو جد وفيهاأبو بكر الجوزق عليم والزاى نسبة الى جوزق كجعفر قرية بنيسابور وأخرى بهراة محمدبن عبد الله بن محمدبن زكريا الشيبانى الحافظ المعدل شيخ نيسابور ومحدثها ومصنف الصحيح روى عن السراج وأبى حامد بن الشرقى

<sup>(</sup>١) فى الأصل « السغد » بالسين، وهو خطأ على ما فى معجم البلدان . (١٦ – ثالث الشذرات)

وطبقتهما ورحل الى أبى العباس الدغولى والى ابن الأعرابى واسمعيل الصفار قال الحاكم انتقيت له فوائد فى عشرين جزءاً ثم ظهر بعدها سماعه من السراج واعتنى به خاله المزكى وتوفى فى شوال عن اثنتين و ثمانين سنة وقال ابن ناصر الدين من مصنفاته كتاب الصحيح المخرج على كتاب مسلم وكتاب المتفق والمفترق الكبير فى نحو ثلثمائة جزء خطير انتهى .

وفيها أبو بكر الأدفوى محمد بن على بن أحمد المصرى المقرى المفسر النحوى وادفو بضم (١) الهمزة وسكون المهملة وضم الفاء قرية بصعيد مصرقرب اسوان وكان خشابا اخذ عن أبى على جعفر النحاس فأكثر وأتقن رواية ورش على أبى غانم المظفر بن أحمد وألف التفسير في مائة وعشرين مجلداً وكان شيخ الديار المصرية وعالمها وكانت له حلقة كبيرة للعلم وتوفى في ربيع الأول.

رسنة تسع وثمانين وثلثائة

تمادت الشيعة في هذه الأعصر في غيم بعمل عاشوراء باللطم والعويل و بنصب القباب والزينة وشعار الأعياد يوم الغدير فعمدت غالية السنة وأحدثوا في مقابلة يوم الغدير يوم الغدير يوم الغدير وهو السادس والعشرون من ذي الحجة و زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر اختفيا حينئذ في الغار وهذا جهل و غلط فان أيام الغار إنما كانت بيقين في صفر وفي أول شهر ربيع الأول و جعلوا بازاء يوم عاشوراء بعده بثمانية أيام يوم مصرع مصعب بن الزبير وزار واقبره يومئذ بمسكن و بكوا عليه و نظر وه بالحسين لكونه صبر وقاتل حتى قتل ولأن أباه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم و حواريه و فارس الاسلام فنعوذ بالله كما أن أبا الحسين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم و فارس الاسلام فنعوذ بالله من الهوى والفتن و دامت السنة على هذا الشعار القبيح مدة سنين قاله في العبر .

<sup>(</sup>١) فى الأصل «بفتح الهمزة» وهو خلاف ماجاء فى المعجم والقاموس.

وفيها توفي أحمد بن محمد بن عابد الموحدة الاسدى الاندلسى القرطي أبو عمر مات كهلا لم يبلغ التعمير وكان عنده حفظ وتحرير قاله ابن ناصر الدين . وفيها أبو محمد المخلدى بفتح أوله واللام نسبة الى جده مخلد الذى سيذكر الحسن بن أحمد بن الحسن بن على بن مخلد النيسابورى المحدث شيخ العدالة وبقية أهل البيو تات توفى في رجب وروى عن السراج وزنجويه اللباد وطبقتها ، وفيها أبو على زاهر بن أحمد السرخسى الفقيه الشافعي أحد الأثمة في ربيع الآخر وله ست و تسعون سنة روى عن أبي لبيد السامى والبغوى وطبقتها قال الحاكم شيخ عصره بخراسان وكان قد قرأ على ابن مجاهد و تفقه على أبي اسحق المروزى و تأدب على ابن الانبارى وأخذ علم الكلام عن الأشعرى وعمر المروزى و تأدب على ابن الانبارى وأخذ علم الكلام عن الأشعرى و عمر

وفيهاأبو محمد بنأبي زيد القيرواني المالكي عبدالله بن أبي زيد شيخ المغرب الله انتهت رياسة المذهب قال القاضي عياض حاز رياسة الدين والدنيا ورحل الله من الأقطار ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه وهو الذي لخص المذهب وملا البلاد من تآليفه حجوسمع من أبي سعيد بن الاعرابي وغيره وكان يسمى مالكا الأصغر قال الحبال توفي للنصف من شعبان.

دهراً وقالابن قاضي شهبة كان يقول عندالموت لعن الله المعتزلة موهوا ومخرقوا

ومات وله ستو تسعون سنة.

وفيها أبوالطيب بن غلبون عبد المنعم بن عبد الله بن غلبون الحلبي المقرى الشافعي صاحب الكتب في القراءات قرأ على جماعة كثيرة وروى الحديث وكان ثقة محققاً بعيد الصيت توفى بمصر في جمادى الأولى وله ثمانون سنة واخذ عنه خلق كثير قال السيوطى في حسن المحاضرة قرأ على إبراهيم بن عبد الرزاق وقرأ عليه ولده وبكر بن أبي طالب وابو عمر الطلمنكي وكان حافظا للقراءة ضابطا. فاعفاف ونسك وفضل وحسن تصنيف ولد في رجب سنة تسع وثلاثين ومات بمصر في جمادي الأولى انتهي .

وفيها أبو القسم بن حبابة المحدث عبيد الله بن محمد بن اسحق البغدادي البزاز المتوثى بفتح الميم وضم التاء المثناة من فوق المشددة آخر ه مثلثة نسبة الى متوث بلدبين قرقو بوالاهواز وهو راوى الجعديات عن البغوى توفى في ربيع الآخر.

وفيها أبو الهيثم الكشميهني \_بالضم والسكون والكسر وتحتية وفتح الهاء نسبة الى كشميهن قرية بمرو \_ محمد بن مكى المروزى راوية البخارى عن الفربرى توفى يوم عرفة وكان ثقة وله رسائل أنيقة .

وفيها قاضى القضاة لصاحب مصر أبو عبد الله محمد بن النعمان بن محمد ابن منصور الشيعى فى الظاهر الباطنى فى الباطن ولدقاضى القوم وأخو قاضيهم قال ابن زو لاق لم نشاهد بمصر لقاض من الرياسة ماشاهدناه له ولا بلغنا ذلك عن قاض بالعراق ووافق ذلك استحقاقا لمافيه من العلم والصيانة والهيبة وإقامة الحق وقد ارتفعت رتبته حتى ان العزيز اجلس معه يوم الأضحى على المنبر وزادت عظمته فى دولة الحاكم ثم تعلل و تنقرس ومات فى صفر وله تسع وأربعون سنة وولى القضاء بعده ابن أخيه الحسين بن على الذى ضربت عنقه فى سنة أربع و تسعين .

#### ﴿ سنة تسعين وثلثائة ﴾

فيها توفيت أمة السلام بنت القاضى أحمد بن كامل بن شجرة البغدادية كانت دينة فاضلة روت عن محمد بن اسهاعيل البصلاني وغيره.

وفيها ابن فارس اللغوى أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازى اللغوى كارف إماماً فى علوم شتى خصوصا اللغة فانه أتقنها وألف كتابه المجمل فى اللغة وهو على اختصاره جمع شيئاً كثيرا وله كتاب حلية الفقهاء وله رسائل أنيقة . ومنه اقتبس الحريري صاحب المقامات ذلك

الأسلوب ووضع المسائل الفقهية فى المقامة الطيبية وهى مائة مسئلة وكان مقيماً بهمذان وعليه اشتغل بديع الزمان الهمذانى صاحب المقامات وله أشعار حيدة فمهاقوله:

مرت بنا هيفاء مجدولة تركية تنمى لتركي ترنو بطرف فاترفاتن أضعف من حجة نحوى وله أيضا:

اسمع مقالة ناصح جمع النصيحة والمقه اياك واحذر أن تبيـت من الثقات على ثقة

ولهأيضا:

اذاكنت فى حاجة مرسلا وأنت بها كلف مغرم فأرسل حكيما ولاتوصه وذاك الحكيم هو الدرهم وله أيضا:

سقى همذان الغيث لست بقائل سوى ذا و فى الاحشاء نار تضرم ومالى لا أصفى الدعاء البلدة أفدت بها نسيان ما كنت أعلم نسيت الذى أحسنته غير انى مدين ومافى جوف بيتى درهم وله أشعار كشيرة حسنة توفى بالرى ودفن مقابل مشهد القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى ومن شعره أيضا:

وقالوا كيف حالك قلت خير تقضى حاجة وتفوت حاج اذا ازد حمت هموم الصدر قلنا عسى يوم يكون به انفراج نديمي هرتي وأنيس نفسي دفاتر لي ومعشوقي السراج وفيها حبيش بن محمد بن صمصامة القائد أبو الفتح الكتامي ولي امرة دمشق ثلاث مرات لصاحب مصر وكان جبارا ظلوما غشوما سفاكا للدهاء وكثر ابتهال أهل دمشق الى الله في هلاكه حتى هلك بالجذام في هذه السنة ب

وفيها أبو حفص الكتاني عمر بن ابراهيم البغدادي المقرى صاحب ابن مجاهد قرأ عليه وسمع منه كتابه في القراءات وحدث عن البغوى وطائفة توفى في رجب وله تسعون سنة وكان ثقة .

وفيها ابن أخى ميمى الدقاق أبو الحسين محمد بن عبدالله بن الحسين البغدادى روى عن البغوى وجهاعة وله أجزاء مشهورة وتوفى فى رجب.

وفيها أبو الحسن محمد بن عمر بن يحيى العلوى الحسيني الرندى الكوفى رئيس العلوية بالعراق ولد سنة خمس عشرة وثلثمائة وروى عن هناد بن السرى الصغير وغيره صادره عضد الدولة وحبسه وأخذ أمواله ثم أخرجه شرف الدولة لما تملك وعظم شأنه في دولته فيقال انه كان من أكثر علوى مالا وقد أخذ منه عضد الدولة ألف ألف دينار .

وفيها أبو زرعة الكشي محمد بن يوسف الجرجانى ـ وكش قرية قريبة من جرجان ـ سمع من أبى نعيم بن عدى وأبى العباس الدغولى وطبقتهما بنيسابور وبغداد وهمذار والحجاز وجمع وصنف الأبواب والمشايخ وجاو ربمكة سنوات و بها توفى .

وفيها المعافى بن زكريا القاضى أبو الغرج الهروانى الجريرى نسبة الى مذهب ابن جرير الطبرى لأنه تفقه عليه ويعرف أيضا بابن طرارا سمع من البغوى وطبقته فأكثر وجمع فأوعى وبرع فى عدة علوم قال الخطيب كان من أعلم الناس فى وقته بالفقه والنحو واللغة وأصناف الآداب و ولى القضاء بباب الطاق و بلغنا عن الفقيه أبى محمد الباقى أنه كان يقول اذا حضر القاضى أبو الفرج فقد حضرت العلوم كلها و لو اوصى رجل بشيء أن يدفع الى أعلم الناس لوجب أن يدفع إليه وقال البرقاني كان المعافى أعلم الناس وقال ابن ناصر الدين كان حافظا علم الناس والأنيس انتهى ومن شعره بالكبير وكتاب الجليس والأنيس انتهى ومن شعره بالكبير وكتاب الجليس والأنيس انتهى ومن شعره بالمناس الهراك المناس الهما ومن مصنفاته التفسير الكبير وكتاب الجليس والأنيس انتهى ومن شعره بالمناس الهما ومن شعره بالمناس وقال البرقاني ومن شعره بالمناس والأنيس النهى ومن شعره بالمناس والأنيس النهى ومن شعره بالمناس والأنيس النهى ومن شعره بالمناس والمناس والأنيس النهى ومن شعره بالمناس والمناس والأنيس النهى ومن شعره بالمناس والمناس وا

الأقل لمن كان لى حاسداً أتدرى على من أسأت الأدب أسأت على الله فى ملكه بأنك لم ترض لى ماوهب فجازاك عنى بأن زادنى وسد عليك وجوه الطلب و توفى بالنهروان فى ذى الحجة ولهخس وثمانون سنة وكان قانعاً متعففاً.

#### رسنة احدى وتسعين وثلثها ئة

فيها توفى أحمد بن عبد الله بن حميد بن زريق البغدادى أبو الحسن نزيل مصركان من الثقات الاثبات روى عن المحاملي ومحمد بن مخلد وجماعة وكان صاحب حديث رحل الى دمشق والرقة .

وفيها أحمد بن يوسف الحشاب أبو بكر الثقني المؤذن باصبهان روى عن الحسن بن دكه وجماعة كثيرة .

وفيها جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الفرات أبو الفضل ابن حنزابة البغدادى وزير الديار المصرية وابن وزير المقتدر أبى الفتح حدث عن محمد بن هرون الحضر مى والحسن بن محمد الدار كى وخلق وكان صاحب حديث ولد سنة ثمان و ثلثمائة ومات فى ربيع الأول قال الحافظ السلنى كان ابن حنزابة من الحفاظ الثقات يملى فى حال وزارته ولا يختار على العلم وأهله شيئاً وكذا قال ابن ناصر الدين وقال غيرهما كان له عبادة وتهجد وصدقات عظيمة الى الغاية توفى بمصر ونقل فدفن فى دار اشتراها من الأشراف بالمدينة من أقرب شىء الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره الحافظ ابر.

من أخمل النفس أحياها وروحها ولم يبت طاويا منهاعلى ضجر ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمىسوى العالى من الشجر وقال كان كثير الاحسان الى أهل الحرمين واشترى بالمدينة داراً بالقرب من المسجد ليس بينها وبين الضريح النبوى على ساكنه أفضل الصلاة والسلام

سوىجدار واحدوأوصي انيدفن فيهاوقرر معالأشراف ذلكولما ماتحل تابوته من مصر الى الحرمين وخرجت الأشراف الى لقائه وفاءاً بمـا أحسن البهم فحجوا بهوطافوا ووقفوا بعرفة ثمرردوه الىالمدينة ودفنوه بالدارالمذكورة انهى كلام ان عساكر ويقال ان بعضهم أنشد:

سرى نعشه فوق الرقاب وطالما سرى جوده فوق السحاب ونائله بمر على الوادي فتثنى رماله عليه وبالنادي فتبكى أرامله رحمه الله تعالى،وحنزابه بكسر الحاء المهملة وسكون النون وفتـــح الزاى و بعد الالف موحدة ثم هاء ساكنة هي أم أبيه الفضل بن جعفر والحنزابه في اللغة الم أة القصرة الغلطة.

وفيها ابن حجاج الأديب أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر ابن الحجاج البغدادي الشيعي المحتسب الشاعر المشهور ذو المجون والخلاعة والسخف في شعره كان فرد زمانه في فنــه فانه لم يسبق الى تلك الطريقــة مــع عذوبةألفاظه وسلامة شعره من التكلف ويقال انهفي الشعر فيدرجة امرىء القيس وانه لم يكن بينهما مثلهما لأنكل واحد منهما مخترع طريقةوله ديوان كبير يبلغ عشر مجلدات الغالب عليه الهزل والمجون والهجو والرفث وكان شيعياً غالياً انتهى ومن جيـد شعره وجده :

ياصاحبي استيقظًا من رقدة تزرى على عقل اللبيب الأكيس هـذي المجرة والنجوم كأنهـا نهر تدفق في حـديقـة نرجس وأرى الصاقد غلست بنسيمها فعلام شرب الراح غير مغلس قوما اسقياني قهوة روميــة صرفأ تضيف إذا تسلط حكمها ومن شعره أيضاً:

من عهد قيصر دنها لم يمسس موت العقول الى حياة الأنفس

الر وساء سائر قال قوم لزمت حضرة أحمد وتجنبت

قلت ماقاله الذى أحرز المعنى قديما قبلى من الشعراء يسقط الطير حيث يلتقط الحب و يغشى منازل الكرماء وهذا البيت الثالث لبشار بنبرد وتوفى يوم الثلاثاء سابع عشرى جمادى الآخرة بالنيل وحمل الى بغداد ودفن عند مشهد موسى بن جعفر رضى الله عنه وكان أوصى أن يدفن عند رجليه و يكتب على قبره (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) ورآه بعد موته بعض أصحابه فى المنام فسأله عن حاله فأنشد:

أفسد سـوء مـذهبي فى الشعر حسن مذهبي لم يرض مولاى على سبى الأصحاب النـبى ورثاه الشريف الرضى بقصيدة من جملتها:

نعوه على حسن ظنى به فلله ماذا نعى الناعيان رضيع ولاء له شعبة من القلب مثل رضيع اللبان وماكنت أحسب ان الزما ن يفل مضاربذاك اللسان بكيتك للشرد السائرات تفتق ألفاظها بالمعانى ليبك الزمان طويلاعليك فقد كنت خفة روح الزمان

والنيل التي مات بها على وزن نهر مصر بلدة على الفرات بين بغدادوالكوفة خرج منها جماعة من العلماء والأصل فيه نهر حفره الحجاج بن يوسف في هذا المكان آخذ من الفرات وسماه باسم نيل مصر وعليه قرى كثيرة .

وفيها أبو الحسن الجزرى عبد العزيز بن أحمد الفقيه امام أهل الظاهر في عصره أخذ عن القاضى بشر بن الحسين وقدم من شيراز في صحبة الملك عضد الدولة فاشتغل عليه فقهاء بغداد قال أبو عبد الله الصيمرى مارأيت فقيها أنظر منه ومن أبى حامد الأسفرائيني الشافعي.

وفيها أبو القسم عيسى بن الوزير على بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادى الكاتب المنشى ولد سنة اثنتين وثلثمائة وتوفى فى أول ربيع الأول (١٧ ــ ثالث الشذرات)

قال ابن أبى الفوارس كان يرمى بشيء من مذهب الفلاسفة وقال فى العبرروي عن البغوى وطبقته وله أمال سمعنا منها انتهى.

وفيها حسام الدولة مقلد بن المسيب بنرافع العقيلي صاحب الموصل تملكها بعد أخيه أبي الذواد فكانت مدة الأخوين احدى عشرة سنة وقد بعث القادر الى مقلد خلع السلطنة واستخدم هو نحو ثلاثة آلاف من الترك والديلم ودانت له عرب خفاجة وله شعر حسن وهو رافضي قتله غلام له في مجلس أنس ودفن على الفرات بمكان يقال له شقبا بين الانبار وهيت وحكى ان قاتله سمعه وهو يقول لرجل ودعه يريد الحج اذاجئت ضريح رسولالله صلى الله عليه وسلم فقف عنده وقل له عنى لولا صاحباك لزرتك ولما مات رثاه جماعة من الشعراء منهم الشريف الرضى.

وكان ولده معتمد الدولة أبو المنيع قرواش غائباً عنه ثم تقلد الأمر من بعده وكان له بلاد الموصل والكوفة والمدائن وشقى الفرات وخطب فى بلاده للحاكم العبيدى ثم رجع عن ذلك فوصلت الغز الى الموصل ونهبوا دارقرواش وأخذوا منها مايز يدعلى مائتى ألف دينار فاستنجد بنور الدولة أبى الأغردييس ابن صدقة فأنجده واجتمعوا على محاربة الغز فنصرا عليهم وقتلوا منهم الكثير ومدحه أبو على بن الشبل البغدادى الشاعر المشهور بقصيدة ذكر فيها هذه الواقعة منها قوله:

نوهت أرضك عن قبور جسومهم فعدت قبورهم بطون الانسر من بعد ماوطئوا البلاد وظفروا من هذه الدنيا بكل مظفر فطووا رياح السدعن يأجوجه ولقوا ببابك سطوة الاسكندر وكان قرواش المذكور يلقب مجدالدين وهوابن أخت الأمير أبى الهيجاء صاحب اربل وكان أديبا شاعراً ظريفا وله أشعار سائرة فمن ذلك ماأورده أبو الحسن الباخرزي في كتابه دمية القصر:

صدأ اللئام وصيقل الاحرار سيفا وأطلق صرفهن غرارى لله در النائبات فانها ماكنت الا زبرة فطبعتنى وأورد لهأيضا:

للمال من آبائه وجدوده شكراً كثيراً جالباً لمزيده يعطيك مايرضيك من مجهوده خلت البروق تموج فى تجريده أم المنايا ركبت فى عوده سلطت جود يدى على تبديده

من كان يحمد أو يذم مورثا فانا امرؤ لله أشكر وحده لى أشقر مثل الغياث مغاور ومهند عضب اذا جردته ومثقف لدن اللسان كأنما وبذا حويت المال الا أننى

ما أحسن هذا الشعر وأمتنه وكان قرواش كريماً نهاباً وهابا جارياعلى سنن العرب قيل انه جمع بين أختين في النكاح فلامته العرب على ذلك فقال اخبروني ما الذي نستعمله مما تبيحه الشريعة وكان يقول ما في رقبتي غير خسة من أهل البادية قتلتهم وأما الحاضرة فلا يعبأ الله بهم ودامت امر ته خمسين سنة فوقع بينه و بين ابن أخيه بركة بن المقلد وكانا خارج البلد فقبض بركة عليه في سنة احدى واربعين واربعائة وحبسه في الخارجية احدى قلاع عليه في سنة أحدى واربعين واربعائة وحبسه في الخارجية احدى قلاع سنة ثلاث واربعين واربعائة في ذي الحجة فقام مقامه ابن أخيه أبو المعالى قريش بن أبي الفضل بدران بن المقلد فأول مافعل قتل عمه قرواش المذكور في حبسه في مستهل رجب سنة أربع وأربعين واربعيا واربعيا واربعائة ودفن بتل تو بة شرق الموصل.

# ﴿ سنة اثنتين متسعين و ثلثما ئة ﴾

فيها توفى الحاجبي أبو على اسمعيل بن محمد بن احمد صاحب الكشانى السمرة يندى سمع الصحيح من الفربري ومات في هذه السينة أو في التي قبلها.

وفيها أبو محمد الضراب الحسن بن اسمعيل المصرى المحدث راوى المجالسة عن الدينوري توفى فى ربيع الآخر وله تسع وسبعون سنة .

وفيها الاصيلى الفقيه أبو محمدعبد الله بن ابراهيم المغربي الاندلسي القاضي أخذ عن وهب بن ميسرة وكتب بمصر عن أبي الطاهر الذهلي وطبقته و بمكة عن الآجرى و ببغداد عن أبي على بن الصواف وكان حافظاً عالماً بالحديث رأساً في الفقه قال الدارقطني لم أر مثله وقال غيره كان نظير أبي محمد بن أبي زيد بالقيروان وعلى طريقته و هديه.

وفيها عبد الرحمن بن أبى شريح ابو محمد الانصارى محدث هراة ، وى عرب البغوى والكبار ورحلت اليه الطلبة وآخر من روى عنه عاليا ابو المنجا بن اللتى وتوفى فىصفر .

وفيها أبو الفتح بن جنى عثمان بن جنى الموصلى النحوى صاحب التصانيف وكان أبوه مملوكا رومياً لسليمان بن فهد بن احمد الازدى الموصلي والى هذا أشار بقوله:

فان أصبح بلا نسب فعلى فى الورى نسبى على انى أؤول الى قروم سادة نجب قياصرة (١) اذا نطقوا ازم (٢) الدهرذو الخطب أولاك دعا النبى لهم كنى شرفاً دعاء نبى

وله أشعار حسنة ويقال انه أعور واخذ عن أبى على الفارسي ولازمه وله تصانيف مفيدة منها كتاب الخصائص وسر الصناعة والكافى فى شرح القو افى والمذكر والمؤنث والمقصور والممدود و التذكرة الاصبهانية وغير ذلك ويقال ان الشيخ أبا اسحق الشيرازى أخذ منه أسماء كتبه وشرحابن خلى أيضاً ديوان المتنبى شرحا كبيراً سماه النشر وكان قد قرأ الديوان على

<sup>(</sup>١) في الأصل «قباطرة» (٢) أي سكت ؛ على مافي الأصل بخط دقيق تحت , أزم » .

صاحبه وكان المتنبى يقول ابن جنى اعرف بشعرى منى وكانت ولادة ابن جى بالموصل قبل الثلثمائة وتوفى يوم الجمعة ثامن عشرى صفر ببغداد قال ابن خلكان و جنى بكسر الجيم و تشديد النون و بعدها ياء.

وفيها الوليد بن بكر الغمرى الاندلسى السرقسطى ـ بفتحتين وضم القاف وسكون المهملة نسبة الى سرقسطة مدينة بالاندلس - ابو العباس الحافظ رحل بعد الستين وثلثمائة وروى عن الحسن بن رشيق وعلى بن الخصيب وخلق قال ابن الفرضى كان اماماً فى الفقه والحديث عالماً باللغة والعربية لقى فى الرحلة أزيد من ألف شيخ وقال غيره له شعر فائق وتوفى بالدينور وقال ابن ناصر الدين قال الحافظ عبد الرحيم: الوليد هذا عمرى أى بالعين المهملة ولكرن دخل افر بقية فكان ينقط العين حتى سلم وقال اذا رجعت الى الاندلس جعلت النقطة التي على العين ضمة (١) و ار انى خطهانهى .

#### ﴿ سنة ثلاث و تسعين و ثلثما لله ﴾

فيها أمر نائب دمشق الاسود الحاكمي بمغربي فطيف به على حمار ونودي عليه هذا جزاء من يحب أبا بكر وعمر ثم ضرب عنقه رحمه الله ولا رحمقاتله ولا أستاذه الحاكم قاله في تاريخ الحلفاء.

ومات فيها - كماقال ابن الاهدل و كيع الشاعر المتقدم فى زمانه على اقرانه ومن شعره:

لقد قنعت همتى بالخول فصدت عن الرتب العالية وما جهلت طعم طيب العلا ولكنها تؤثر العافية ونظم أبو الفتح القضاعي المدرس بتربة الشافعي بالقرافة في هذا المعنى فقال:

<sup>(</sup>١) « ضمة » ساقطة من نسخة المؤلف .

بقدر الصعود يكون الهبو ط فاياك والرتب العالية وكن بمكان اذا ما سقطت تقوم ورجلاك في عافية لكن المتنى أخذ بعلو همته في نقض ما قالو ا فقال:

اذا غامرت فى شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت فى أمر حقير كطعم الموت فى أمر عظيم انتهى.

وفيها ابو حفص احمد بن محمد بن المرز بان الابهرى-ابهر اصهان-سمع جزء لوين من محمد بن ابراهيم الحزورى سنة خمس وثلثمائة وكان أديباً فاضلا و فيها ابو اسحق الطبرى ابراهيم بن احمد المقرىء الفقيه المالكي المعدل احد الرؤساء والعلماء ببغداد قرأ القرآن على ابن بويان و أبي عيسى بكار وطبقته ما وحدث عن اسمعيل الصفار وطبقته و كانت داره مجمع أهل القرآن والحديث وافضاله زائد على أهل العلم و كان ثقة .

وفيها الجوهرى صاحب الصحاح أبو نصر اسمعيل بن حماد التركى اللغوى أحداً مّة اللسان و كان في جودة الحفظ في طبقة ابن مقلة ومهلهل ، أكثر الترحال مسكن بنيسابو رقال القفطى انه مات مترديا من سطح جامع نيسابو ر (١) في هذا العام قال وقيل مات في حدود الأربعائة وقيل انه تسودن وعمل له شبه جناحين وقال أريد ان أطير فأهلك نفسه رحمه الله قاله في العبر وقال السيوطي في طبقات النحاة قال ياقوت كان من أعاجيب الزمان ذكاء و فطنة وعلما وأصله من فار اب من بلاد الترك وكان اماما في اللغة والأدب وكان يؤثر السفر على الحضر ويطوف الآفاق دخل العراق فقرأ العربية على أبي على الفارسي والسيرا في وسافر الى الحجاز وشافه باللغة العرب العاربة وطاف بلاد ربيعة و مضرثم عاد الى خراسان ثم أقام بنيسا بور ملازما للتدريس والتأليف وكتابة المصاحف والدفاتر حتى مضى لسبيله عن آثار جميلة للتدريس والتأليف وكتابة المصاحف والدفاتر حتى مضى لسبيله عن آثار جميلة

<sup>(</sup>١) فى الأصل «من سطح نيسا بور» ولعله سقط لفظ «جامع» كما فى السياق.

وصنف كتابا في العروض ومقدمة في النحو والصحاح في اللغة مع تصحيف فيه في مواضع عدة تتبعها عليه المحققون قيل ان سببه أنه لما صنفه سمع عليه الى باب الضاد المعجمة وعرض عليه وسوسة فانتقل الى الجامع القديم بنيسابور فصعد سطحه وقال أيهاالناس إنى عملت في الدنيا شيئالم أسبق إليه فسأعمل للا تخرة أمرأ لميسبق إليهوضم الىجنبيه مصراعي باب وتأبطها بحبل وصعد مكاناعاليا وزعمانه يطيرفو قعفات وبقى سائر الكتاب مسودة غيرمنقح ولامبيض فبيضه تلميذه اراهيم بن صالح الو راق فغاط فيه في مواضع انتهى كلام السيوطي ملخصا . وفيها الطائع لله أبو بكر عبد الـكريم بن المطيع لله الفضل بن المقتدرجعفر ابن المعتضد أحمد الموفق العباسي دخل عليه بهاء الدولة وكان حنق عليه لسبب فقبل الأرض ووقف ثم أوماً الى جماعة من أصحابه كان واطأهم على فعل ماسنذ كره فجـ ذبوا الطائع لله من سريره ولفوه في كساء وأخرجوه من الباب المعروف بباب بدر وحملوه الى دار المملكة ملفوفا على قفا فراش ثم أشهدعليه بخلع نفسه وسملت عيناه وقطع قطعة مناحدى أذنيه وكان بها الدولةقبض عليه في وم السبت تاسع عشرشعبانسنة احدى وثمانين وثلا ثمائةو في ليلة الأحد ثالث رجب سنة احدى وثمانين وثلثمائة سلم الطايع سهالى القادر بالسفأنز له حجرة من حجر خاصته و و كل به من يحفظه من ثقات خدمه وأحسن ضيافته ومراعاة أموره غير انه تقدم بجذع انفه فقطع يسير من مارن انفه مع ما كان قطع أولا من اذنه وتوفى الطائع لله يوم الثلاثاء سلخ شهر رمضان وكانت دولته أربعاً وعشرين سنة وكان مربوعا أبيض أشقر مجـدور الوجـه كبير الأنف أبخر الفم شديد القوى في خلقه حدة واستمر مكرما محترماً في دار عنْد القادر بالله الى أن مات وله ثلاث وسبعون سنةوصلي عليه القادر باللهوشيعه الأكابر ورثاه الشريف الرضي.

وفيها المنصور الحاجب أبو عامر محمد بن عبد الله بن أبي عامر القحطاني

المعافرى ـ بالفتح وكسر الفاء وراء نسبة الى المعافر بطن من قحطان ـ الاندلسى مدبر دولة المؤيد بالله هشام بن المستنصر بالله الحكم بن عبد الرحمن الاموى لأن المؤيد بايعوه بعد أبيه وله تسع سنين و بقى صورة وأبو عامر هو الكل وكان حازما بطلا شجاعا غزاءاً عادلا سايساً افتتح فتوحا كثيرة واثر اثارا حميدة وكان لا يمكن المؤيد من الركوب ولا من الاجتماع بأحد الا بجواريه.

وفيها المخلص أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغـدادى الذهبي مسند وقته سمع أبا القسم البغوى وطبقته وكان ثقة توفى فى رمضان وله ثمان وثمانون سنة.

وفيها أبو القسم خلف بن القسم بن سهل الأندلسي الحافظ وهو امام مقرى م مصنف ناقد قال ابن ناصر الدين في بديعته :

ثم فتى دباغ بن قاسم شاع صلاح جمعه فلازم

﴿ سَنَّةَ أُرْبِعِ وَتَسْعِينِ وَثَلَثْمَانَةً ﴾

فيها توفى أبو عمر عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب السلمي بالضم والفتح نسبة الى سليم قبيلة مشهورة منها العباس بن مرداس والعرباض بن سارية الاصهانى المقرى وى عن عبد الله بن محمد الزهرى ابن أخى رسته وكتب الكثير و توفى فى ذى القعدة .

وفيها أبوالفتح ابراهيم بن على بن سيبخت (١) نزل مصر وحـدث عن البغوى وأبى بكر بن أبى داود قال الخطيب كان سيئ الحال فى الرواية توفى بمصر

وفيها محمد بن عبد الملك بن صيفون أبو عبد الله اللخمي القرطبي الحداد

<sup>(</sup>١) فى النسخ «سيخت» والصواب «سيبخت» بفتح أوله وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وآخره مثناة ، كما فى لسان الميزان .

مع عبدالله بن يو نس القبرى وقاسم بن أصبغ و بمكة من أبي سعيد بن الاعرابي قال ابن الفرضي لم يكن ضابطاً اضطرب في أشياء قاله في العبر وقال في المغنى سمع ابن الاعرابي قال ابن الفرضي عدل صالح واضطرب في أشياء قرئت عليه لم يكن ضابطاً انتهى .

وفيها يحيى بن اسماعيل الحربى المزكى أبو زكريا بنيسابور فى ذى الحجة وكان رئيساً أديباً اخباريا متفنناً سمع من مكى بن عبدان وجهاعة.

### ﴿ سنة خمس وتسعين وثلثائة ﴾

فيها توفى التاهرتي بفتح الهاء وسكون الراء وفوقية نسبة الى تاهرت موضع بافريقية \_ أبو الفضل أحمد بن القسم بن عبد الرحمن التميمي البزاز العبد الصالح سمع بالاندلس من قاسم بن أصبغ وطبقته وهو من كبار شيوخ ابن عبد البر.

وفيها أبوالحسن الخفاف أحمد بن محمدبن أحمدبن عمر الزاهد النيسابورى مسند خراسان توفى فى ربيع الأول و له ثلاث وتسعون سنة وهو آخر من حدث عن أبى العباس السراج.

وفيهاالاخميمى \_ بالكسروالسكون نسبة الى اخميم بلد بصعيد مصر \_ أبو الحسين محمد بن أحمد بن العباس المصرى روى عن محمد بن ريان بن حبيب وعلى بن أحمد بن علان وطائفة (١).

وفيها أبو نصر الملاحمي محمد بن أحمد بن محمدالبخاري راوي كتاب قراءة خلف الامام وكتاب رفع الأيدى تأليف البخاري رواهما عن محمود بن اسحق وكان حافظاً ثقة عاش ثلاثا وثمانين سنة.

وفيها عبدالوارث بن سفين أبوالقسم القرطبي الحافظ ويعرف بالحبيب

<sup>(</sup>١) فى غير نسخة المصنف هنا نقص وتداخل بعض الترجمات فى غيرها . (١٨ – ثالث الشذرات )

أكثر عن القسم بن أصبغ وكان من أو ثق الناس فيه توفى لخس بقين مرف في الحجة حمل عنه أبو عمر بن عبد البر الكبير (١) ،

وفيها أبو عبد الله بن منده الحافظ العلم محمد بن اسحق بن محمد بن يحيى العبدى الاصبهانى الجوال صاحب التصانيف طوف الدنيا وجمع وكتب مالا ينحصر وسمع من ألف وسبعائة شيخ وأو لسماعه ببلده فى سنة ثمان عشرة وثلثمائة ومات فى سلخ ذى القعدة و بقى فى الرحلة بضعاً وثلاثين سنة قال أبو اسحق بن حمزة الحافظ ماراً يت مثله وقال عبد الرحمن بن منده كتب أبى عن أبى سعيد بن الأعرابي ألف جزء وعن خيشمة ألف جزء وعن الأصم ألف جزء وعن الهيشم الشاشى ألف جزء وقال شيخ الاسلام الانصارى: أبو عبدالله ابن منده سيد أهل زمانه قاله جميعه فى العبر وقال ابن ناصر الدين: أبو عبدالله الامام أحد شيوخ الاسلام وهو إمام حافظ جبل من الجبال ولما رجع من رحلته كانت كتبه أربعين حملاعلى الجمال حتى قيل ان أحداً من الحفاظ لم يسمع ولا جمع ماجمع . انتهى وقال ابن خلكان : أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده العبدي (ع) الحافظ المشهو وصاحب كتاب تاريخ أصبهان كان أو حد الحفاظ منده العبدين أخواله . انتهى ملخوا واسمها برة بنت محمد كانت من بنى عبد ياليل والمام الحافظ أبو عبدالله المذكور واسمها برة بنت محمد كانت من بنى عبد ياليل والمام الحافظ أبو عبدالله المذكور واسمها برة بنت محمد كانت من بنى عبد ياليل فنسب الى أخواله . انتهى ملخصا .

وفيها الملاحمي أبو نصر محمد بن أحمد بن محمد بن موسى بن جعفر البخارى أبو نصر حدث عنه أبو الحسن الدار قطني وغيره وكان من الحفاظ المشهورين قاله ابن ناصر الدين.

<sup>(</sup> ۱ ) كذافى النسخ و لعله «الكثير» لو فرة ما يروى عنه فى كتبه أو هو «الكبير» تميزاً له عن غيره من بنى عبد البر (٢) فى الأصل «العبيدى» فى محلات .

#### ﴿ سنة ست وتسعين وثلثمائة ﴾

فيها توفى أبو عمر الباجى أحمد بن عبد الله بن محمد بن على اللخمى الاشبيلي الحافظ العلم المشهور فى المحرم وله ثلاث وستون سنة وكان يحفظ عدة مصنفات وكان إماماً فى الأصول والفروع.

وفيها أبو الحسن بن الجندى أحمد بن محمد بن عمران البغدادى ولد سنة ست وثلثمائة و روى عن البغوى وابن صاعد وهو ضعيف شيعى.

وفيها أبو سعد بن الاسماعيلي شيخ الشافعية وابن شيخهم اسماعيل بن أحمد بن ابراهيم الفقيه وقد روى عن الأصم ونحوه وكان صاحب فنون وتصانيف توفي ليلة الجمعة وهو يقرأ في صلاة المغرب (إياك نعبد وإياك نستعين) ففاضت نفسه وله ثلاث وستون سنة رحمه الله قاله في العبر وقال ابن قاضي شهبة: العلامة أبو سعد بن الامام أبي بكر الاسماعيلي الجرجاني شيخ الشافعية بها أخذ العلم عن أبيه قال فيه حمزة السهمي كان إمام زمانه مقدما في الفقه والأصول والعربية والكتابة والشروط والكلام صنف في أصول الفقه كتابا كبيراً وتخرج على يده جماعة مع الورع والمجاهدة والنصح للاسلام والسخاء وحسن الخلق قال القاضي أبو الطيب ورد بغداد فأقا مبها سنة شم حبح وعقد له الفقهاء مجلسين تولى أحدهما أبو حامد الاسفرائيني والآخر أبو محمد الباني وقال الشيخ أبو اسحق جمع بين رياسة الدين والدنيا بجرجان انتهي . وفيها أبو الحسين الكلابي عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد محدث دمشق وفيها أبو الحسين الكلابي عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد محدث دمشق

وفيها أبو الحسين الكلابى عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد محدث دمشق ويعرف بأخى تبوك ولدسنة ست وثلثمائة و روى عن محمدبن خريم وسعيد ابن عبد العزيز الحتانى كان ثقة نبيلا مأمونا توفى فى ربيع الأول.

وفيها أبو الحسين الحلمي على بن محمد بن اسحق القاضي الشافعي نزيل مصر

روى عن على بن عبد الحميد الغضايرى ومحمد بن ابراهيم بن نيرو زوطبقتهما ورحل الى العراق ومصر وعاش مائة سنة .

وفيها البحيرى صاحب الأربعين المروية أبو عمرو محمد بن أحمد بن جعفر النيسابورى المزكى الحافظ الثقة روى عن يحيى بن منصور القاضى وطبقته قال الحاكم كان من حفاظ الحديث المبرزين فى المذاكرة توفى فى شعبان وله ثلاث وستون سنة .

وفيها ابن المـأمون أبو بكر محمد بن الحسن بن الفضل العباسي الثقة المشهور روى عن أبى بكربن زياد النيسابورى وطائفة وهو جد أبى الغنائم عبد الصمد بن المأمون .

وفيها ابن زنبور أبو بكر محمد بن عمر بن على بن خلف بن زنبور الوراق بغداد فى صفر روى عن البغوى وابن صاعد وابن أبى داود قال الخطيب ضعيف جداً .

### (سنة سبع وتسعين و ثلثائة)

فيها كانظهورأ بى ركوة وهو اهوى من ذرية هشام بن عبد الملك كان يحمل الركوة فى السفر ويتزهد ولقى المشايخ وكتب الحديث ودخل الشام واليمن وهو فى خلال ذلك يدعو الى القائم من بنى أمية ويأخذ البيعة على من يستجيب له ثم جلس مؤدبا واجتمع عنده أو لادالعرب فاستولى على عقولهم وأسر اليهم انه الامام ولقب نفسه الثائر بأمر الله وكان يخبر بالمغيبات ويمخرق عليهم ثم انه حارب متولى تلك الناحية من المغرب وظفر به وقوى بما حواه من العسكر ونول ببرقة فأخذ من يهودى بهامائتى ألف دينار وجمع له أهلها مائتى ألف دينار أخرى وضرب السكة باسمه ولعن الحاكم فجهز لحربه ستة عشر ألفاً وظفر وا به وأتوا به الى الحاكم فقتله ثم قتل قائد الجيش الذين ظفر وا به .

وفيها توفى اصبغ بن الفرج الطائى الأندلسي المالكي مفتى قرطبة وقاضى بطليوس وأخو حامد الزاهد.

وفيها أبو الحسن بن القصار على بن عمر البغدادى الفقيه المالكي صاحب كتاب مسائل الخلاف قال أبو اسحق الشير ازى لاأعرف كتاباً فى الخلاف أحسن منه وقال أبو ذر الهروى هو أفقه من لقيت من المالكية.

وفيها أبو الحسن بن القصار على بن محمد بن عمر الرازى الفقيه الشافعى قال الخليلي هو أفضل من لقيناه بالرى كان مفتيها قريباً من ستين سنة أكثر عن عبد الرحمن بن أبى حاتم وجماعة وكان له فى كل علم حظ وعاش قريبا من مائة سنة . وفيها ابن واصل الأمير أبو الع اس أحمد كان يخدم بالكرخ وهم يسخرون منه ويقول بعضهم ان ملكت فاستخدمني فتنقلت به الأحوال وخرج وحارب وملك سيراف بالبصرة ثم قصد الأهواز وكثر جيشه والتقى السلطان بها الدولة وهزمه ثم أخذ البطائع وأخذ خزائن متوليها مهذب الدولة فسار لحربه فخرج الملك أبو غالب فعجز ابن واصل عنه واستجار بحسان الخفاجي ثم قصد نزار الن حسنونة فقتل و اسط في صفر من هذه السنة .

## رسنة ثمان وتسعين و ثلثائة ﴾

فيها كانت فتنة هائلة ببغداد قصد رجل شيخ الشيعة ابن المعلم وهو الشيخ المفيدواسمعه ما يكره فثار تلاه ذته وقاه وا واستنفر وا الرائضة وأتوا دارقاضي القضاة أبا محمد بن الأكفاني والشيخ أبا حامد بن الأسفر ائيني فسبوهما وحميت الفتنة ثم ان السنة اخذوامصحفا قيل انه على قراءة ابن مسعو دفيه خلاف كثير فأمر الشيخ أبو حامد والفقهاء بتحريقه فأحضر بمحضر منهم أنقام ليلة النصف وافضى وشتم من أحرق المصحف فأخذ وقتل فثارت الشيعة ووقع القتال بينهم وبين السنة واختني أبو حامد واستظهرت الروافض وصاحوا الحاكم يامنصور

فغضب القادر بالله و بعث خيلا لمعاونة السنة فانهز مت الرافضة وأحرقت بعض دورهم وذلوا وأمر عميد الجيوش باخراج ابن المعلم من بغداد فاخرج وحبس جماعة ومنع القصاص مدة .

وفيها زلزلت الدينور فهلك تحت الردم أكثر من عشرة آلاف وزلزلت سيراف والسبب وغرق عدة مراكب و وقع برد عظيم وزن أكبر ما وجد منه فكانت مائة وستة دراهم .

وفيهاهدم الحاكم العبيدى كنيسة القهامة بالقدس لكونهم يبالغون فى اظهار شعارهم ثم هدم الكنائس التى فى مملكته و نادى من أسلم و إلا فليخرج من مملكتى أو يلتزم بما آمر ثم أمر بتعليق صلبان كبار على صدورهم و زن الصليب أربعة أرطال بالمصرى و بتعليق خشبة كيد المكمدة و زنها ستة أرطال فى عنق اليهودى إشارة الى رأس العجل الذى عبدوه فقيل كانت الخشبة على تمثال رأس عجل و بقى هذا سنوات ثم رخص لهم الردة لكونهم مكرهين وقال ننزه مساجدنا عمن لانية له فى الاسلام قاله فى العبر.

و فيها توفى البديع الهمذانى أبو الفضل احمدبن الحسين بن يحيى بن سعيد الحافظ المعروف ببديع الزمان صاحب المقامات المشهورة والرسائل الرائقة كان فصيحاً مفوهاوشاعراً مفلقا روى عن أبى الحسين احمدبن فارس صاحب المجمل وعن غيره ومن رسائله: المال اذا طال مكثه ظهر خبثه واذاسكن متنه تحرك نتنه وكذلك الضيف يسمج لقاؤه اذا طال ثواؤه ويثقل ظله اذا انتهى محله والسلام ومن رسائله: حضرته التيهى كعبة المحتاج لا كعبة الحجاج ومشعر الكرم لامشعر الحرم ومنى الضيف لامنى الخيف و قبلة الصلات لا قبلة الصلاة ، ومن شعره من جملة قصدة طويلة

وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا لوكان طاق المحيا يمطر الذهبا والدهر لولم يخف والشمس لونطقت والليث لولم يصد والبحر لوعذبا

وله كل معنى حسن من نظم و نثر وكانت وفاته بمدينة هراة مسموما وقال الحاكم ابو سعيد عبد الرحمن بن دو ست جامع رسائل البديع : توفى البديع رحمه الله تعالى يوم الجمعة حادى عشر جمادى الآخرة قال الحاكم المذكور وسمعت الثقات يحكمون انه مات من السكتة وعجل دفنه فأفاق فى قبره وسمع صوته بالليل وانه نبش عنه فو جدوه قد قبض على لحيته ومات من هول القبر انتهى . و الحرس يه اقتدى فى مقاماته و اياه عنى بانشاده :

و لو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم ولكر. بكت قبلي فهيج لي البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم وفيها ابن لال الامام أبو بكر احمد بن على بن احمد الهمذاني قال شيرويه كان ثقة أو حد زمانه مفتي همذان له مصنفات في علوم الحديث غير انه كان مشهوراً بالفقه له كتاب السنن ومعجم الصحابة وعاش تسعين سنة والدعاء عند قبره مستجاب قاله في العبر وقال الأسنوي: ابن لال بلامين بينهما ألف معناه أخرس \_ أخذ عن أبي اسحق المروزي وابن أبي هريرة وكان و عالمتعددا أخذ عنه فقهاء همذان و نقل عنه الرافعي قولا ان الاخوة للابوين ساقطون في مسئلة المشركة ولد سنة سبع وثلثائة. انتهى ملخصا.

و فيها ابو نصر الكلاباذى ـ نسبة الىكلاباذ محلة ببخارى ـ الحافظ المشهور احمد بن محمد بن الحسين أخذ عن الهيثم بن كليب الشاشى وعبد المؤمن بن خلف النسنى وطبقتهما وعنه المستغفرى وقال هو احفظ من بما و راءالنهر اليوم ووثقه الدار قطنى و صنف رجال صحيح البخارى وغيره وعاش خمسا و سبعين سنة . و فها القاضى الضبي الو عبد الله الحسين بن هرون البغدادي و لم قضاء مدينة

و فيهاالقاضى الضبى ابو عبدالله الحسين بن هرون البغدادى ولى قضاء مدينة المنصور وقضاء الكوفة واملى الكثير عن المحاملي وابن عقدة وطبقتهما قال الدارقطني وهو غاية في الفضل والدين عالم بالاقضية عالم بصناعة المحاضر والترسل موفق في أحواله كلها رحمه الله.

وفها اليافي ـ بالموحدة والفاء نسبة الى باف قرية من قرى خوارزم ـ أبو محمد عبدالله بن محمد البخاري الخوارزمي نزيل بغداد الفقيه الشافعي العلامة تفقه على أبي على بن أبي هريرة وأبي اسحق المروزي وهو من أصحاب الوجوه قال ابن قاضي شهبة كان ماهراً في العربية وتفقه به جماعـة منهم أبو الطيب والماوردي قال الخطيب كان من أفقه أهل وقته في المذهب بليغ العبارة يعمل الخطب ويكتب الكتب الطويلة من غير روية وقال الشيخ أبو اسحق كان فقهاً أديباً شاعراً مترسلا كريما درس ببغداد بعد الداركي وتو في في المحرم. انتهى ملخصاً.

وفيها الببغاء الشاعرالمشهو رابو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومى النصيبيني مدح سيف الدولة والكبار ولقبوه بالببغاء لفصاحته وقيل للثغة في لسانه ذكره الثعالي في يتيمة الدهر وقال هو من أهل نصيبين وبالغ في الشاء عليهوذكر جملة من رسائله ونظمه ومن شعره:

ياسادتي هذه روحي تودعكم اذكان لا الصبر يسلم اولا الجزع قدكنت أطمع في روحي الحياة لها والآن اذ بنتم لم يبق لي طمع لا عذب الله روحي بالبقاء فما ولهأيضا:

> ومهفهف لما اكتست وجناته لما انتصرت على أليم جفائه كملت محاسن وجهه فكأثما اة واذا الح القلب في هجرانه وله وهو معنى بديع:

وكأنما نقشت حوافر خله وكأن طرف الشمس مطر وفوقد

أظنها بعدكم بالعيش تنتفع

خلع الملاحة طرزت بعنداره بالقلب كان القلب من أنصاره تبس الهلال النور من أنواره قال الهوى لابد منه فداره

للناظرين أهلة في الجلمد جعل الغبار له مكان الأثمد وأكثر شعر البيغاء جيد ومقاصده فيه جميلة وكان قد خدم سيف الدولة ابن حمدان مدة وبعد وفاته تنقل في البلاد وتو في يوم السبت سلخ شعبان وقال الخطيب في تاريخه تو في ليلة السبت سابع عشرى شعبان وقال الثعالي سعت الأمير أبا الفضل الميكالي يقول عند صدوره من الحجوحصوله ببغداد سنة تسعين و ثلثمائة رأيت بها أبا الفرج البيغاء شيخا عالى السن متطاول الأمد قد أخذت الأيام من جسمه وقو ته ولم تأخذ من ظرفه وأدبه انتهى . والبيغاء بفتح الباء الأولى و تشديد الثانية وفتح الغين المعجمة و بعدها ألف و وجد يخط أبي الفتح بن جني النحوى الففغا بفاءين والله أعلم .

وفيها أبو القسم بن الصيدلانى نسبة الى بيع الأدوية والعقاقير عبد الله بن أحمد بن على روى مجلسين عن ابن صاعد وهو آخر الثقات من أصحابه وروى عرب بغداد .

### ﴿ سَنَةُ تَسَعُ ٥ تَسْعِينَ ٥ ثُلْمًا نُهُ ﴾

فيها كما قال ابن الجوزى فى المنتظم أخذ بنو زغب الهلاليون لركب البصرة ماقيمته ألف دينار.

وفيها توفى أحمد بن أبى عمران أبو الفضل الهروى الزاهد القدوة نزيل مكة روى عن محمد بن أحمد بن محبوب المروزى وخيثمة الاطرا بلسى وطائفة وصحب محمد بن داود الرقى و روى عنه خلق كثير .

وفيها أبو العباس البصير أحمد بن محمد بن الحسين الرازى الحافظ البارع الثقة روى عن عبد الرحمن بنأبى حاتم واسمعيل عليه وسمع بنيسابو رمر. أبى حامد بن بلال وطائفة وكان من أركان الحديث وقد ولد أعمى.

وفيها النامى الشاعر البليغ أبو العباس أحمد بن محمد الدارمى المصيصى كان من الشعراء المفلقين ومن فحول شعراء عصره وخواص مداح سيف الدولة (١٩) ــ ثالث الشدرات)

ابن حمدان وكان عنده تلو أبى الطيب المتنبى فى الرتبة وكان فاضلا أديباً مقدما فى اللغة عارفا بالأدب وله أمال أملاها بحلب وروى عن أبى الحسين على بن سليمان الأخفش وابن درستويه وأبى عبد الله الكرمانى وأبى بكر الصولى وعنه أبو القسم الحسين بن على بن أبى أسامة الحلبي وأخوه أبو الحسين أحمد وأبو الفرج الببغا والقاضى أبو طاهر وصالح بن جعفر الهاشمى ومرب محاسن شعره قوله فيه من جملة قصيدة أ

أمير العلى ان العوالى كوا سب يمر عليك الحولسيفك فى الطلى ويمضى عليك الدهر فعلك للعلى ومنشعره أيضاً:

علاءك فى الدنيا وفى جنة الخلد وطرفك مابين الشكيمة واللبد وقولك للتقوى وكفك للرفد

أحقاً ان قاتلتي زرود وان عهودها تلك العهود وقفت وقدفقدت الصبرحتي تبين موقفي اني الفقيد وشكت في عـذالي فقالوا لرسم الدار أيكما العميـد

وشكت في عدالى فقالوا لرسم الدار أيكما العميد وله مع المتنبي وقائع ومعارضات في الأناشيد وحكى أبو الخطاب بن عون الحريري النحوى الشاعر انه دخل على أبي العباس النامي قال فو جدته جالساً ورأسه كالثغامة (١) بياضاً وفيه شعرة واحدة سوداء فقلت له ياسيدي في رأسك شعرة سوداء فقال نعم هذه بقية شبابي وأنا أفرح بها ولى فيها شعر فقلت أنشدنه فأنشد:

رأيت في الرأس شعرة بقيت سوداء تهوى العيون رؤيتها فقلت للبيض اذ تروعها بالله الارحمت غربتها فقل لبث السوداء في وطن تكون فيه البيضاء ضرتها ثم قال ياأبا الخطاب بيضاء واحدة تروع ألف سوداء فكيف حال سوداء بين ألف بيضاء.

<sup>(</sup>١) هو نبت أبيض الثمر والزهر يشبه بياض الشيب به، كمافى اللسان.

وفيها أبو الرقعمق - بفتح الراء والقاف وسكون العين المهملة وفتح المم و بعدها قاف لقب له - الشاعر المفلق صاحب المجون والنوادر أبو حامد أحمد ان محمد الانطاكي قال فيه الثعالي في اليتيمة هو نادرة الزمان وجملة الاحسان ويمن تصرف بالشعر في أنواع الهزل والجد وأحرز قصب السبق وهو أحــد الشعراء الجيدين وهو في الشام كابن حجاج بالعراق فمن غرر محاسنه قوله يمدح ان كلس وزير العزيز العبيدي صاحب مصر:

قدسمعنا مقاله واعتــذاره وأقلنــا ذنوبه وعثاره والمعاني لمن عنيت ولكن بك عرضت فاسمعي ياجاره من تراديه أنه أبد الدهـر تراه محللا أزراره عالم انه عنداب مر. الله متاح الأعين النظاره هتك الله ستره فلكم هتكمر ذي تستر أستاره سحرتني ألحاظه وكذا كل مليح ألحاظه سحاره ما على مؤثر التباعد والاء راض لوآثر الرضاوالزياره وعلى انني وان كان قد عـذ ب بالهـــجر مؤثر أيثاره لم أزل لاعدمته من حبيب أشتهى قربه وآبى نفاره

ومن مديجها:

لم يدع للعزيز في سائر الأر ضء حدواً الا وأخم د ناره كل يوم له على نوب الده ر وكثر الخطوب بالبذل غاره ذويد شأنهـا الفرار من البخ ل وفي حومة النـدى كراره هي فلت عرب ألعزيز عداه بالعطايا وكثرت انصاره هكذا كل فاضل يده تمسيى وتضحى نفاعة ضراره وأكثر شعره جيد وهو على أسلوب شعر صريع الدلاءالقصار البصرى وأقام بمصر زمانا طويلا وِأكثر شعره في ملوكها ورؤسائها وتوفى يوم الجمعة ثاني

عشرى شهر رمضان وقيل في شهر ربيع الآخر بمصر على قول.

وفيها خلف بنأحمد بن محمد بن الليث البخارى صاحب بخارى وابن صاحبها كان عالما جليلا مفضلا على العلماء عاش بضعا وسبعين سنة وروى عن عبد الله بن محمد الفاكهي وطبقته مات شهيدا في الحبس ببلاد الهند.

وفيها أبو مسلم الكاتب محمد بن أحمد بن على البغدادى بمصر فى ذى القعدة كان آخر من روى عن البغوى وابن صاعد وابن أبى داود روى كتاب السبعة لابن مجاهد عنه وسمع بالجزيرة والشام والقيروان وكان سماعه صحيحا من البغوى فى جزء واحد وماعداه مفسود وقال فى المغنى هو آخر أصحاب البغوى ضعف قال الصورى بعض أصوله عن البغوى وغيره جياد وقال أبو الحسن المحدث العطار مارأيت فى أصول ابن مسلم عن البغوى صحيحاً غير خبر واحدوما عداه مفسود (١) انتهى.

وفيها ابن أبى زمنين الامام أبو عبد الله محمد بن عبدالله بن عيسى المريى (٢) الأندلسى الالبيرى نزيل قرطبة وشيخها ومفتيها وصاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والحديث والزهد سمع من سعيد بن فحلون (٣) ومحمد بن معوية القرشي وطائفة و كان راسخا في العلم متفننا في الآداب مقتفيا لآثار السلف صاحب عبارة وانابة و تقوى عاش خمسا وسبعين سنة و توفى في ربيع الآخر ومن كتبه اختصار المدونة ليس لاحد مثله.

وفيهاأبو الحسن على بن عبدالرحمن بن أحمد بن يونس الصدفى \_ بضم الصاد المهملة \_ المنجم صاحب الزيج المصرى الحاتى المشهور و زيحه يعرف بزيج ابن يونس وهوزيج كبير فى أربع مجلدات بسطفيه القول والعمل ، علله للعزيز العبيدى صاحب مصر وكان أبله مغفلا رث الهيئة اذا ركب ضحك

<sup>(</sup>١) فى الاصل « مفسوداً » (٢) فى الاصل « المرى » (٣) تقدم فى حاشية الصفحة ٣٧٢ من الجزء الثانى ان الذى فى الديباج المطبوع « سعيد بن مخلوف » ،

منه الناس لطوله وسوء حالته وله إصابة بديعة في النجامة لايشاركه فيها أحد وأفي عمره في النجوم والتسيير والتوليد وله شعر رائق قال الامير المختار في كتابه تاريخ مصر بلغني أنه طلع الى الجبل المقطم وقدوقف للزهرة فنزع ثو به وعمامته ولبس ثو با أحمر ومقنعة حمراء تقنع بها وأخرج عودا فضرب به والبخور بين يديه فكان عجبا من العجب وقال المختار أيضا كان ابن يونس المذكور مغفلا يعتم على طرطور طويل و يجعل رداءه فوق العهامة وكان طويلا واذا ركب ضحك الناس منه لشهرته وسوء حاله ورثاثة ثيابه وكان له مع هذه الهيئة إصابة بديعة غريبة في النجامة لايشاركه فيها أحد طان احد الشهود وكان منه قوله به وكان منه قوله به وكان منه قوله به وله به على مسن منه قوله به

احمــل نشر الريح عند هبوبه رسالة مشتاق لوجه حبيبه بنفسى من تحيا النفوس بقربه ومن طابت الدنيا به و بطيبه وجددوجدى طارق منه فىالكرى(١) سرى موهنافى خفية من رقيبه لعمرى لقد عطلت كأسى لبعده وغيبتها عنى لطول مغيبه قال الحاكم العبيدى صاحب مصر وقد جرى فى مجلسه ذكر ابن يونس وتعفله: دخـل الى عندى يوما ومداسه فى يده فقبل الأرض وجلس وترك المداس الى جانبه وأنا أراه وأراها وهو بالقرب منى فلهاان أراد أن ينصر ف قبل الارض وقدم المداس ولبسه وانصرف ، وانما ذكر هدذا فى معرض غفلته و بلهه قال المسبحى و كانت وفاته يوم الاثنـــين ثالث شو ال فجأة وخلف ولدا متخلعا باع كتبه وجميع تصنيفاته بالارطال فى الصابونيين .

<sup>(</sup>١) في نسخة المؤلف ثلاث كلمات طامسة أخذت من غيرها.

# ﴿ سنة أربعائة ﴾

فيها أقبل الحاكم قاتله الله على التأله والدين وأمربانشاء دار العلم بمصر وأحضر فيها الفقهاء والمحدثين وعمر الجامع الحاكمي بالقاهرة وكثر الدعاءله فبقي كذلك ثلاث سنين ثم أخذ يقتل أهل العلم وأغلق تلك الدار ومنع من فعل كثير من الخير .

وفيها توفى ابن خرشيد قوله (١) أبو اسحق ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن خرشيد قوله الاصبهانى التاجر فى المحرم وله ثلاث وتسعون سنة دخل بغداد سنة احدى وعشرين و ثلثمائة وسمع من ابن زياد النيسابورى وابن عقدة والمحاملي و كان أسند من بقى باصبهان رحمه الله تعالى .

وفيها أبو مسعود الدمشقى ابراهيمين محمدبن عبيد الحافظ مؤلف أطراف الصحيحين روى عن عبد الله بن محمد بن السقا وأبى بكر بن المقرئ وطبقتهما وكان عارفا بهذا الشأن ومات كهلا فلم ينشر حديثه توفى فى رجب.

وفيها الفقيه الزاهد السيد الجليل الصالح الورع جعفر بن عبد الرحيم الهيني من نواحي الجند سأله واليها الاقامة عندهم فقال بشرطين أحدهما الاعفاء عن الحكم والثاني أن لاياً كل من طعام الوالي شيئا فاتفق يوما أنه حضر عقدا عند الوالي فقال الوالي هذا الموز أهداه لي فلان وذكر رجلا من أهل الحل فأكل جعفر اثنتين ثم تقايأهما في الدهليز ولما تولاها الصليحي سأله تولية القضاء فقال لاأصلح لها فغضب وخرج من عنده فأمر جنده أن يلحقوه و يقتلوه فضر بوه بسيوفهم فلم تقطع شيئا مع تكرير الضرب فأعلموا الصليحي فأمرهم بالكتمان وسئل الفقيه عن حاله حين الضرب فقال كنت اقرأ يس فلم أشعر بذلك قاله ابن الأهدل.

وفيها ابن ميمون الطليطلي - بالضم والفتح والسكون وكسر الطاء الثانية ولام

<sup>(</sup>١) في النزهة « هو ابن خرشيد قوله لغبريظي أنه مركبوليس كذلك،

لسبة الى طليطلة مدينة بالاندلس\_ احمد بن محمد بن محمد بن عبيدة الاموى أبو جعفر بن ميمون كان أحد الحفاظ المتقنين والعلماء المتقين والفقهاء الورعين المتزهدين قاله ابن ناصرالدين.

وفيها أبو محمد القصار عبد الوهاب بن أبى محمد عبد الرحيم بن هبة الله القصار كان حافظاً متقناً.

وفيها أبو نعيم الاسفرائيني عبد الملك بن الحسن راوى المسند الصحيح عن خال أبيه أبى عوانة الحافظ وكان ثقة صالحاً ولدفى ربيع الأولسنة عشر وثلثمائة واعتنى به أبو عوانة وأسمعه كتابه وعمر فاز دحم عليه الطلبة واحضروه الى نيسابور.

وفيها \_ وقيل فى التى بعدها \_ أبو الفتح البستى الشاعر المفلق على بن محمد الكاتب شاعر وقته وأديب ناحيته صاحب الطريقة الانيقة فى التجنيس الانيس البديع التأسيس فمن ألفاظه البديعة قوله من أصلح فاسده أرغم حاسده من أطاع غضبه أضاع أدبه عادات السادات سادات العادات مرسعادة جدك وقو فك عند حدك الرشوة رشاء الحاجات اجمل الناس منكان للاخوان مولى الفهم شجاع العقل المنية تضحك الامنية حد العفاف الرضا بالكفاف ومن نادر شعره:

ان هز أقلامه يوما ليعملها أنساك كل كمى هز دابله وان أقر على رق أنامله أقر بالرق كتاب الانام له وله:

اذا تحدثت في قوم لتؤنسهم بما تحدث من ماض ومن آت فلا تعيدن حديثاار طبعهم موكل بمعاداة المعادات هاه.

تحمل أخاك على مابه فما في (١) استقامته مطمع

<sup>(</sup>١) «في ساقطة من نسخة المؤلف.

وانى له خلق واحـد وفيــه طبائعه الاربع وله حين تغير عليه السلطان:

قل للامير ادام ربى عزه وانا له من فضله مكنونه انى جنيت ولم تزلأهل النهى يهبون للخدام ما يجنونه ولقد جمعت من الذنوب فنونه من كان يرجو عفو من هو فوقه عن ذنبه فليعف عمن دونه وله أيضا:

اذا أحسست فى فهمى فتورا وحفظى والبلاغـة والبيان فلا ترتب بفهمى ان رقصى على مقـدار إيقاع الزمان وبالجملة فمحاسنه كثيرةوشعره فى غايةاللطافةرحمه الله تعالى .

#### ﴿ سنة احدى واربعمائة ﴾

فيها أقام صاحب الموصل الدعوة ببلده للحاكم أحد خلفاء الباطنية لان رسل الحاكم تكررت الى صاحب الموصل قرواش بن مقلد فافسدوه ثمسار قرواش الى الكوفة فاقام بها الخطبة للحاكم وبالمدائن وأمر خطيب الانبار بذلك فهرب وابدى قرواش صفحة الخلاف وعاث وأفسد فقلق القادر بالله وأرسل الى الملك بهاء الدولة مع ابن الباقلاني المتكلم فقال قد كاتبنا أبا على عميدالجيوش فى ذلك و رسمنا بان ينفق فى العسكر مائة ألف دينار فان دعت الحاجة الى مجيئنا قدمنا ثم ان قرواش بن مقلد خاف الغلبة فارسل يتعدد وأعاد الخطبة العباسية ولم يحج ركب العراق لفساد الوقت.

وفيها توفى أبو على عميد الجيوش الحسين بن أبى جعفر وله احـدى وخمسون سنة كان أبوه من حجاب عضد الدولة فحدم ابو على بهاء الدولة وترقت حاله فولاه بهاء الدولة نائبا عنه بالعراق فاحسن سياستها وحميت أيامه و بقى عليها ثمانية أعوام وسبعة أشهر فابطل عاشور اء الرافضة وأباد الحرامية والشطار وقد جاء في عدله و هيبته حكايات .

وفيها أبو عمر بن المكوى أحمد بن عبد الملك الاشبيلي المالكي انتهت اليه رياسة العلم بالأندلس في زمانه مع الورع والصيانة دعى الى القضاء بقرطبة مرتين فامتنع وصنف كتاب الاستيعاب في مذهب مالك في عشر مجلدات توفى فجأة عن سبع وسبعين سنة.

وفيها أبو عمر بن الجسور أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الاموى مولاهم القرطبي روى عن قاسم بن أصبغ وخلق ومات في ذي القعدة وهو أكبرشيخ لابن حزم.

وفيها أبو عبيدالهروى أحمد بن محمد بن محمد الغريبين وهو الكتاب المشهور جمع فيه بين غريب القرآن وغريب الحديث وهو من الكتب النافعة السائرة في الآفاق قال الاسنوى ذكره ابن الصلاح في طبقاته ولم يوضح حاله وقد أوضحه ابن خلكان فقال كان من العلماء الأكابر صحب أبا منصور الأزهرى وبه انتفع وكان ينسب الى تعاطى الخرتوفى في رجب سنة احدى وأربعائة سامحه الله تعالى انتهى كلام الاسنوى.

وفيها أبو بكر الحنائى \_ نسبة الى الحناء المعروف \_ عبد الله بن محمد بن هلال البغدادى الأديب نزيل دمشق روى عن يعقوب الجصاص وجماعة وكان ثقة .

وفيها عبد العزيز بن محمد بن النعمان بن محمد بن منصور قاضى القضاة للعبيديين وابن قاضيهم وحفيده قاضيهم قتله الحاكم .

وقتل معه قائد القواد حسين بن القائد جوهر و بعث من حمل اليه رأس قاضى اطرابلس أبى الحسين على بن عبد الواحد البرى لكونه سلم عزاز الى متولى حلب.

وفيها أبو مسعود ابراهيم بن نحمد بن عبيد الدمشقى كان حافظاً صدوقاديناً من الفهماء قاله ابن ناصر الدين .

وفيها أبو الحسن العلوى الحسنى النيسابورى محمد بن الحسين بن داود شيخ شيخ الأشراف سمع أبا حامد بن الشرقى ومحمد بن اسمعيل المروزى صاحب على بن حجر وطبقتهما وكان سيداً نبيلا صالحا قال الحاكم عقدت له مجلس الاملاء وانتقيت له ألف حديث وكان يعد فى مجلسه ألف محبرة توفى فجأة فى جمادى الآخرة رحمه الله تعالى .

وفيها أبو على الخالدي الذهلي منصور بن عبــد الله الهروي روى عن أبي سعيد بن الأعرابي وطائفة قال أبو سعيد الادر يسيهو كذاب

## رسنة اثنتين واربعائة

فيها كتب محضر ببغداد فى قدح النسب الذى تدعيه خلفاء مصر والقدح فى عقائدهم وانهم زنادقة وانهم منسوبون الى ديصان بن سعيد الخرمى الحوان الكافرين شهادة يتقربها الى الله شهدوا جميعاً ان الناجم بمصر وهو منصور ابن نزار الملقب بالحاكم حكم الله عليه بالبوار الى أن قال فانه صاريعنى المهدى الى المغرب وتسمى بعبيد الله وتلقب بالمهدى وهو ومن تقدمه من سلف الانجاس أدعياء خوارج لانسب لهم فى ولد على رضى الله عنهم ولا يعلمون ان أحداً من الطالبيين توقف عن اطلاق القول فى هؤلا الخوارج لأنهم أدعياء وقد كان هذا الانكار شائعاً بالحرمين وان هذا الناجم بمصر وسيلة كفار وفساق لمذهب الثنوية والمجوسية معتدون قد عطلوا الحدودواً باحوا الفروج وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية وكتب فى شهر ربيح الآخر سنة اثنتين وأربعائة وكتب خلق فى المحضر منهم الشريف المرتضى وأخوه الشريف المرتضى وأخوه الشريف الركفاني

والامام أبو حامد الاسفرائيني والامام أبو الحسين القدوري وخلق. وفيها عمل يوم الغدير ويوم الغار لكن بسكينة.

وفيها توفى الوزير أحمد بن سعيد بن حزم (١) أبو عمرو الانداسي والدالعلامة أبي محمد كان كاتبا مفتيا لغويا متبحرا في علم اللسان .

وفيها أبو الحسين السوسنجردي بالضم وفتح السين المهملة الثانية وسكون النون والراء وكسر الجيم آخره مهملة نسبة الى سوسنجرد قرية ببغداد \_ أحمد ابن عبد الله بن الخضر (٢) البغدادي المعدل روى عن ابن البحيري وجماعة وكان ثقة صاحب سنة .

وفيها قاضى الجماعة أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن فطيس الأندلسى القرطبى صاحب التصانيف الطنانة منها كتاب أسباب النزول في مائة جزء وكتاب فضائل الصحابة والتابعين في مائتين وخمسين جزءاً وكان من جهابذة الحفاظ والمحدثين جمع مالم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس وكان يملى من حفظه وقيل ان كتبه بيعت بأربعين ألف دينار قاسمية وولى القضاء والخطابة سنة أربع وتسعين وثلثهائة وعزل بعد تسعة أشهر وقد ولى الوزارة أيضاً وتوفى فى ذى القعدة وله أربع وخمسون سنة وسمع من أحمد بن عون وطبقته.

وفيها الحسين بن على بن العباس بن الفضل بن زكريا بن النضر بن شميل ابن سويدالنضرى الهروى كان حافظا مشهورا عمدة قاله ابن ناصر الدين .

وفيها أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن حسين بن شنظير الأموى أبو اسحق كان حافظا ذا ورع وصيام وقيام كثير قاله ابن ناصر الدين ايضا .

وفيها أبو عمروعثمان الباقلاني نسبة الى بيع الباقلاء البغدادي الزاهد كان عابد أهل بغداد في زمانه رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في الأصل «حرم» بالراء المهملة . (٢) في النسخ « الحصر » بمهملات ، وفي تاريخ بغداد « الخضر» .

وفيها أبو الحسن الداراني على بن داو د القطان المقرى عدث عن خيشمة وقرأ على أبى النضر الأخرم وولى إمامة جامع دمشق قال رشا بن نظيف لم ألق مثله حذقاو إتقانا فى رواية ابن عامر وهو الذى طلع كبراء دمشق وطلبوه لامامة الجامع فو ثب أهل داريا بالسلاح فمانعوهم وقالوا لاندع المم إمامنا حتى يقدم أبو محمد بن أبى نصر فقال أمارضون أن يسمع الناس فى البلاد أن أهل دمشق احتاجوا إليكم فى إمام فقالوا رضينا فقدمت له بغلة القاضى فأبى وركب حاره وسكن فى المنارة وكان لا يأخذ على الصلاة ولا الاقراء أجراً و يقتات من أرض له.

وفيها أبو الفتح فارس بن أحمد الحمصي المقرى الضرير أحد أعلام القرآن أقرأ بمصر عن عبد الباقى بن السقا والسامرى وجماعة وصنف المنشافي القراءات وعاش ثمانياً وستين سنة.

وفيها ابن جميع أبو الحسين محمد بن أحمد العسالي الصيداوي صاحب المعجم المروى رحل و كتب الكثير بالشام والعراق ومصر وفارس روى عن أبي روق الهزاني والمحاملي وطبقتهما ومات في رجب وله سبع وتسعون سنة وسرد الصوم وله ثمان عشرة سنة الى أن مات و و ثقه الخطيب.

وفيها ابن النجار أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد بن هرون التميمي الكوفى النحوى المقرى آخر منحدث فى الدنياعن محمدبن الحسين الاشنانى وابن دريد قال العتيقى هو ثقة توفى بالكوفة فى جهادى الأولى وقال الأزهرى كان دولده فى سنة ثلاث وثلثمائة فى المحرم.

وفيها ابن اللبان الفرضى العلامة أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسن البصرى روى سنن أبى داود عن ابن داسه وسمعها منه القاضى أبو الطيب الطبرى قال الخطيب انتهى اليه علم الفرائض وصنف فيها كتباً. انتهى وكان يقول ليس فى الأرض فرضى الامن أصحابى وأصحاب أصحابى أولا يحسن

شيئًا قال الاسنوى نقل عنه الرافعى فى مواضع منها أن ; كاة الفطر لاتجب وكذا قال ابن قاضى شهبة وقال أيضا انتهى اليه علم الفرائض وصنف فيه كتبا منها كتاب الايجاز مجلد نفيس و كتبا كثيرة ليس لأحد مثلها ولديه علوم أخر وبنيت له مدرسة ببغداد و كان يدرس بها قال الشيخ أبو اسحق كان إماما فى الفقه والفرائض وعنه أخذ الناس الفرائض وممن أخذ عنه أبو أحمد بن أبى مسلم الفرضى أستاذ أبى حامد الاسفرائيني فى الفرائض. انتهى ملخصا.

وفيها أبو عبد الله الجعنى محمد بن عبد الله بن الحسين الكوفى القاضى المعروف بالهروانى ـ نسبة الى هراة مدينة بخراسان ـ أحدالا ئمة الأعلام فى مذهب الامام أبى حنيفة روى عن محمد بن القسم المحاربي (١) وجهاعة قال الخطيب قال من عاصره بالكوفة لم يكن بالكوفة من زمن ابن مسعود رضى الله عنه الى وقته أفقه منه وقال لى العتيقى مارأيت مثله بالكوفة وقال فى العبر ولد سنة خمس و ثاثائة وقد قرأ عايه أبو على غلام الهراس.

وفيها منتجب الدولة لولو الشراوى ولى نيابة دمشق للحاكم وعزل بعد ستة أشهر ولما هموا بالقبض عليه من دار العقيقى وكان نازلا بها عباً (٧) أصحابه ووقع القتال بالبلد بين الفريقين الى العتمة وقتل جهاعة ثم طلع لولو من سطح فاختنى فنودى عليه فى البلد من جاءبه فله ألف دينار فدل عليه رجل وحبس فجاء أمر الحاكم بقتله فقتل.

وفيها ابن وجه الجنة أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود القرطبي الخزازشيخ ابن حزم روى عن قاسم بن أصبغ وطائفة وكان عدلا صالحا .

### ﴿ سنة ثلاث وأربعائة ﴾

فيها سبق رجل بدوى اسمه فليتة بن القرى الحاج الى واقصة في ستائة

<sup>(</sup>١) في الأصل «الجاري» والتصحيح من الإنساب (٢) في الأصل «عبي».

انسان من بنى خفاجة قبيلته فغور المياه وطرح الحنظل فى مصانع البرهكى والريان وغورهما فلماجاء الركبالى العقبة حبسهم ومنعهم العبور الابخمسين ألف دينار فحافوا وضعفوا وعطشوا فهجم الملعون عليهم فلم تكن عندهم منعة وسلموا أنفسهم فاحتوى على الجمال بالاحمال فاستاقها وهلك الركب الاالقليل فقيل انه هلك خمسة عشر ألف انسان فأمر فخر الدولة الوزير على بن مزيد فسار فأدركهم بناحية البصرة فظفر بهم وقتل طائفة كثيرة وأسر والد فليتة والاشتر وأربعة عشر رجلا ووجد أموال الناس قد تمزعت فانتزع ماأمكنه فعطشوا الاسرى على جانب دجلة يرون الماء ولا يسقون حتى هلكوا.

وفيها توفى أبو القسم اسماعيل بن الحسن الصرصرى ـ بفتح الصادين المهملتين نسبة الى صرصر قرية على فرسخين من بغداد ـ سمع أبا عبدالله المحاملي وابن عقدة قال البرقاني ثقة صدوق .

وفيها بهاء الدولة السلطان أبونصر بن السلطان عضد الدولة بن ركن الدولة ابن بويه الديلمي صاحب العراق وفارس توفى بارجان فى جهادى الأولى وله اثنتان وأربعون سنة وكانت أيامه بضعا وعشرين سنة ومات بعلة الصرع وولى بعده ابنه سلطان الدولة فبقى فى الملك اثنى عشر عاما .

وفيها الحسن بن حامد بن على بن مروان أبو عبد الله البغدادى امام الحنبلية فى زمانه ومدر سهم ومفتيهم قال القاضى أبو يعلى كان ابن حامد مدر سهم ومفتيهم قال القاضى أبو يعلى كان ابن حامد مدر سهم ومفتيهم فى زمانه وله المصنفات العظيمة منها كتاب الجامع نحو اربعائة جزء فى اختلاف العلماء وكان معظا مقدماً عند الدولة وغيرهم وقال غيره روى عن النجاد وغيره وتفقه على أبى بكر عبد العزيز وكان قانعاً يأكل من النسخ ويكثر الحج فلماكان فى هذا العام حج وعدم فيمن عدم اذ يأكل من النسخ ويكثر الحج فلماكان فى هذا العام حج وعدم فيمن عدم اذ أخذ الركب قاله فى العبر وقال القاضى حسين فى طبقاته له المصنفات فى العلوم المختلفات منها الجامع فى المذهب نحو من اربعائة جزء وله شرح الحرقى العلوم المختلفات منها الجامع فى المذهب نحو من اربعائة جزء وله شرح الحرقى

وشرح أصول الدين وأصول الفقه سمع أبا بكر بن مالك وأبا بكر الشافعي وأبا بكر النجاد وأبا على بن الصواف واحمد بن سلم الحنبلي في آخرين وقال أبو عبد الله بن حامد اعلم عصمنا الله واياك من كل زلل أن الناقلين عن أبي عبد الله رضي الله عنه بمن سميناهم وغيرهم اثبات فيها نقلوه وأمناء فيها دونوه وواجب تقبل كل مانقلوه واعطاء كل رواية حظها على موجبّها ولا تعل رواية وانانفردت (١)ولا ينسب اليه في مسئلة رجوع الا ماوجد ذلك عنه نصاً بالصريح وان نقل كنت أقول به وتركناه فان عرى عن حـد الصريح في الترك والرجوع أقر على موجبه واعتبر حال الدليل فيه لا اعتقاده بمثابة ما اشتهر من روايته وقد رأيت بعض من يزعم أنه منتسب الى الفقه يلين القول في كتاب اسحق بن منصور ويقول انه يقال ان أبا عبدالله رجع عنه وهذا قول من لاثقة له بالمذهب اذلاأعلم ان أحدا من اصحابناقال بماذكره ولا أشار اليه وكتاب ابن منصور أصل بذاته حاله يطابق نهاية شأنه اذ هو في بدايته سؤالات محفوظة ونهايته انه عرض على أبى عبدالله فاضطرب لانه لم يكن يقدرأنه لماسأله عنهمدون فما أنكر عليهمن ذلك حرفا ولارد عليهمن جواباته جوابا بل أقره على مانقله واشتهر في حياة أبي عبد الله ذلك بين أصحابه فاتخذه الناس أصلا الى آخر أوانه و لابن حامد المقام المشهود في أيام القادر وقــد ناظر أبا حامد الاسفرائيني في وجوب الصيام ليلة الغمام في دار القادر بالله بحيث سمع الخليفة الـكلام فخرجت الجائزة السنية له من أمير المؤمنين فردها مع حاجته الى بعضها فضلا عن جميعها تعففا وتنزها . انتهى ما قاله القاضي حسبن ملخصا .

وفيها القاضى ابو عبد الله الحليمي الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخارى الفقيه الشافعي صاحب التصانيف أخد عن أبي بكر القفال الشاشي

<sup>(</sup>١) زاد في مختصر الطبقات « ولا تنفي عنه وان غربت» ·

وهو صاحب وجه فى المسددهب قال ابن قاضى شهبة قال الحاكم أوحد الشافعيين بما وراء النهر وانظرهم وآدبهم بعد استاذيه أبوى بكر القفال والاودنى وكان مفننا فاضلا له مصنفات مفيدة نقل منها الحافظ أبو بكر البيهقى كثير ا وقال فى النهاية كان الحليمي رجلا عظيم القدر لا يحيط بكنه علمه الاغواص ولدسنة ثمان وثلاثين وثلثمائة ومات فى جمادى وقيل فى ربيع الأول ومن تصانيفه شعب الإيمان كتاب جليل فى نحو ثلاث مجلدات وآيات الساعة واحوال القيامة فيه معان غريبة لا توجد فى غيره التهى ماقاله ابن قاضى شهبة ملخصا .

وفيها ابو على الروذبارى الحسين بن محمد الطوسى راوى السنن عن ابن داسة تو فى فى ربيع الأول وأكثر عنه البيهقى.

وفيها أبو الوليد الفرضى عبد الله بن محمد بن يوسف القرطبى الحافظ مؤلف تاريخ الاندلس قال ابن عبد البركان فقيها عالماً فى جميع فنون العلم فى الحديث والرجال قتلته البربر فى داره وقال أبو مروان بن حبان وممن قتل يوم فتح قرطبة الفقيه الأديب الفصيح ابن الفرضى وواروه من غير غسل ولاكفن ولا صلاة ولم ير مثله بقرطبة فى سعة الرواية وحفظ الحديث والافتنان فى العلوم والأدب البارع ولى قضاء بلنسية وكان حسن البلاغة والحظ وروى انه تعلق باستار الكعبة وسأل الله الشهادة قال فى العبر وعاش اثنتين وخمسين سنة وقال ابن ناصر الدين كان حافظاً من الثقات.

وفيها أبو الحسن القابسي على بن محمد بن خلف المعافري القيرواني الفقيه شيخ المالكية أخذعن ابن مسرور الدباغ وفي الرحلة عن حمزة الكتاني وطائفة وصنف تصانيف فائقة في الأصول والفروع وكان مع تقدمه في العلوم حافظاً صالحاً تقياً ورعا حافظاً للحديث وعلله منقطع القرين وكان ضريراً.

وفيها ابن الباقلاني القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بر. محمد بن جعفر

البصرى المالكي الاصولي المتكلم صاحب المصنفات وأوحد وقته في فنهروي عن أبي بكر القطيعيوأخذ علم النظرعن أبي عبد الله بن مجاهدالطائي صاحب الأشعرى وكانت له بجامع المنصور حلقة عظيمة قال الخطيب كان ورده في الليل عشرين ترويحة فى الحضر والسفر فاذا فرغ منها كتب خمساً وثلاثين ورقة من تصنيفه قاله في العبر وقال ابن الأهدل:سيف السنة القاضي أبو بكر محمـد ابن الطيب المشهور بابنالباقلاني الاصولي الأشعري المالكي مجدد الدين على رأس المائة الرابعة على الصحيح وقيل جدد بأبي سهل الصعلوكي، صنف ابن الباقلاني تصانيف واسعة في الرد على الفرق الضالة حكى أن ابن المعلم متكلم الرافضة قاللاصحامه يوماً وقد أقبل ابن الباقلاني جاءكم الشيطان فلماجلس ابن الباقلاني قال قال الله تعالى (ألم تر انا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً) وكان ورعا لم تحفظ عنه زلة ولا نقيصة وكان باطنه معموراً بالعبادة والديانة والصيانة وقال الطائىرأيته في النوم بعد موته وعليـه ثياب حسنة في رياض خضرة نضرة وسمعته يقرأ (في عيشة راضية في جنة عاليـة) ورأيت قبل ذلك حسن حالهم فقلت من أين جئتم فقالوا من الجنة من زيارة القاضي أبي بكر انتهى ملخصاً وقال ابن تيمية: القاضي أبو بكر محمد بن الخطيب الباقلاني المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتسبين الى الأشعرى ليس فيهم مثله لاقبله ولا بعــده قال فى كتاب الابانة تصنيفه فان قال قائل فما الدليل على ان لله وجها ويداً قيل له (و يبقى وجه ربكذو الجلال والاكرام) وقوله تعالى (مامنعك ان تسجد لما خلقت بیدی) فأثبت لنفسه وجهاً و یدا فان قال فما أنکرتم ان یکون وجهــه ويده جارحة قلنا لايجب هذاكما لايجب اذا لم نعقل حياً عالما قادرا الاجسماان نقضى نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى وكما لايجب في كل شيء كان قائمًا بذاته ان يكون جوهرا لانا واياكم لانجـد قائمًا بنفسه في شاهـدنا الاكذلك وكذلك الجواب لهم ان قالوا فيجب ان يكون علمه وحياته وسمعه وبصره ( ۲۱ - ثالث الشذرات )

وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود قال فان قال فهل تقولون انه في كل مكان قيل له معاذ الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال (الرحمن على العرش استوى) وقال تعالى (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) وقال تعالى (أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض) (أم أمنتم من في السماء) قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الانسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة وينقص بنقصانها انتهى ملخصا فرحمه الله تعالى ورضى عنه .

وفيها أبو بكر الخوارزمى محمد بن موسى شيخ الحنفية ومن انتهت اليه رياسة المذهب فى الآفاق أخذ عن أبى بكر أحمد بن على الرازى وسمع من أبى بكر الشافعى قال البرقانى سمعته يقول ديننا دين العجايز ولسنا من الكلام فى شيء وقال القاضى الصيمرى ماشاهد الناس مثل شيخنا أبى بكر الخوار زمى فى حسن الفتوى وحسن التدريس دعى الى القضاء مرة فامتنع وتوفى فى جمادى الأولى قاله فى العبر.

وفيها أبو رماد الرمادى شاعر الاندلس يوسف بن هرون القرطبى الكندى الأديب أخذ عن أبى على القالى وغيره و كان فقيرا معدما ومنهم من يلقبه بابى حنيش قال الحميدى فى كتاب جذوة المقتبس أظن أحد آبائه كان من أهل رمادة موضع بالمغرب وهو شاعر قرطبى كثير الشعر سريع القول مشهو رعند الخاصة والعامة هنالك لسلوكه فى فنون كثيرة من المنظوم مسالك نفق عند الكل حتى كان كثير من شيوخ الأدب فى وقته يقولون فتح الشعر بكندة وختم بكندة يعنون امرأ القيس ويوسف بن هرون والمتنبى وكانا متعاصر ين وصنف كتابا فى الطير وسجن مدة ومدح أبا اسمعيل القالى عند دخوله الاندلس فى سنة ثلاثين و ثلثائة بقصيدة طنانة منها:

من حاكم بيني وبين عذولي الشجو شجوى والعويل عويلي

فى أى جارحة أصون معذبى سلمت من التعذيب والتنكيل ان قلت فى بصرى فتم مدامعى أو قلت فى كبدى فتم غليلى وثلاث شيبات نزلن بمفرقى فعلمت ان نزولهن رحيلى طلعت ثلاث فى نزول ثلاثة واش ووجه مراقب وثقيل فعزلنى عن صبوتى فلئن ذللت لقد سمعت بذلة المعزول ومنها فى المديح:

متعاهد من عهد اسمعيل أولى من الأعراب بالتفضيل فيهم وحاز لغات كل قبيل نزل الخراب بربعه المأهدول وتغيبت عرب شرقهم بأفول زورا ولا عرضت بالتنويدل لم أرج غير القرب من تأميلي

الهجر يجمعنا فنحن سواء وبكيت منتحبا أنا والراء

روض تعاهده السحاب كأنه قسه الى الأعراب تعلمانه حازت قبائلهم (١) لغات فرقت فالشرق خال بعده فكأنما فكأنه شمس بدت فى غربنا ياسيدى هذا ثنائى لم أقل من كارف يأمل نائلا فاناامرؤ وله فى غلام ألثغ من جملة أبيات قوله:

لا الراء تطمع فى الوصالولا انا فاذا خلوت كتبتها فى راحتى وله فه أيضا:

أعد لثغة فى الراء لو أن واصلا تسمعها ماأسقط الراء واصل وقال ابن بشكوال فى كتاب الصلة يوسف بن هرون الرمادى الشاعر من أهل قرطبة يكنى أبا عمر كان شاعر أهل الاندلس المشهور المقدم ذكره على الشعراء روى عن أبى على البغدادى يعنى القالى كتاب النوادر من تأليفه وقد أخذ عنه أبو عمر بن عبد البر قطعة من شعره رواها عنه وضمنها بعض تآليفه قال

<sup>(</sup>١) في الأصل « قبابهم » مكان « قبائلهم » المذكورة في ابن خلكان .

ابن حبان وتوفى يوم العنصرة فقيرامعدما ودفن بمقبرة كلع . انتهى كلامه ويوم العنصرة رابع عشرى حزيران وهو موسم للنصارى مشهور ببلاد الاندلس وفى هذا اليوم حبس الله الشمس على يوشع بن نون عليه السلام وفيه ولد يحيى بن ذكرياء عليهما السلام.

(سنة اربع واربعائة)

فيها توفى أبو الفضل السليماني الحافظ وهو أحمد بن على بن عمر البيكندي ـ نسبة الى بيكند بلدعلى مرحلة من بخارى ـ البخارى محدث تلك الديار طوف وسمع الكثير وأكثر عن على بن اسحق المادراني والأصم وطبقتهما وجمع وصنف قال ابن ناصر الدين كان اماما حافظاً من الثقات و توفى فى ذى القعدة وله ثلاث و تسعون سنة.

وفيهاأبو الطيب الصعلوكي سهل بن الامام أبي سهل محمد بن سليمان العجلى النيسابوري الشافعي مفتي خراسان ومجدد القرن الرابع على قول روى عن الأصم وجماعة قال الحاكم هو انظر من رأينا وقال ابن خلكان كان أبو الطيب المذكور مفتي نيسابور وابن مفتيها أخذ الفقه عن أبيه أبي سهل الصعلوكي وكان في وقته يقال له الامام وهو متفق عليه عديم المثل في علمه وديانته وسمع أباه ومحمد بن يعقوب الأصم وابن مسطور وأقرابهم وكان فقيها أديباً متكلما خرجت له الفوائد من سماعاته وقيل انه وضع له في المجلس أكثر من متمائة محبرة وجمع رياسة الدنيا والآخرة وأخذ عنه فقهاء نيسابور وتوفي المحرم قال عبد الواحد اللخمي أصاب سهل الصعلوكي رمد فكار الناس يدخلون عليه و ينشدونه من النظم ويروون من الآثار ماجرت العادة بهفدخل الشيخ أبو عبد الرحمن السلبي وقال أيها الامام لو أن عينيك رأتا وجهك لما رمدت فقال له الشيخ سهل ماسمعت بأحسن من هذا الكلام وسربه ولمامات رمدت فقال له الشيخ سهل ماسمعت بأحسن من هذا الكلام وسربه ولمامات والده كتب اليه أبو النصر عبد الجبار يعزيه في والده رحمه الله تعالي ;

من مبلغ شيخ أهل العلم قاطبة عنى رسالة محزون وأواه أو لى البرايا بحسن الصبر متحنا من كان فتياه توقيعا عن الله التهى ماأورده ابن خا كان ماخصا ، وقال ابن قاضى شهبة نقل عنه الرافعى وعن والده انهما قالا ان طلاق السكران لا يقع وسئل سهل عن الشطر نج فقال اذا سلم المال من الحسران والصلاة من النسيان فذلك أنس بين الاخوان وكتبه سهل بن محمد بن سليان ، وله ألفاظ حسنة منها من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه وقوله انما يحتاج الى اخوان العشرة لزمان العسرة .

وفيها أبو الفرج النهروانى مقرى بغداد عبد الملك بن بكران أخذ القراءة عن زيد بن أبى بلال وعبد الواحد بن أبى هاشم وطائفة وسمع من أبى بكر النجاد وجماعة وصنف فى القراءات وتصدر مدة قاله فى العبر .

# 🧹 سنة خمس وار بعمائة 🦫

فيها منع الحاكم بمصر النساء من الخروج من بيوتهن أبداً ومر. دخول الحامات وأبطل صنعة الخفاف لهن وقتل عدة نسوة خالفن أمره وغرق جماعة من العجايز.

وفيهاتوفى ابو الحسن العبقسى \_ نسبة الى عبد القيس \_ احمد بن ابر اهيم بن احمد بن ابر اهيم بن احمد بن فراس المسكى العطار مسند الحجاز فى وقته وله ثلاث وتسعون سنة تمرد بالسماع عن محمد بن ابراهيم الديبلى وغيره .

وفيها عنا قال ابن الجوزى فى شذور العقود ـ بدر بن حسنو يه الكردى من المراء الجبل لقبه القادر ناصر الدولة وعقد له لواءا وكان يبر العلماء والزهاد والايتام وكان يتصدق كل جمعة بعشرة آلاف درهم و يصرف الى الاساكفة والحذائين بين همذان و بغداد ليقيموا للمنقطعين من الحاج الاحذية ثلاثة

آلاف دينار ويصرف الىأكفان الموتى كلشهر عشرين ألف درهم واستحدث في اعماله ثلاثة آلاف مسجد وخان للغرباء وكان ينقل للحرمين كل سنة مصالح الطريق مائة الف دينار ثم يرتفع الى خزانته بعد المؤن والصدقات عشرون الف الف درهم انتهى .

وفيها بكر بن شاذان ابو القسم البغدادى الواعظ الزاهد قرأ على زيد ابن أبى بلال الكوفى وجماعة وحدث عن ابن قانع وجماعة قال الخطيب كان عبداً صالحاً توفى فى شوال قال الذهبى وقرأ عليه جماعة .

وفيهاابو على بن حمكان الحسن بن الحسين بن حمكان \_ بحاء مهملة بعدها ميم مفتوحتان وكاف \_الهمدانى الفقيه الشافعي نزيل بغدادروى عن عبدالرحمن ابن حمدان الجلاب وجعفر الحلدى وطبقتهما وعنى بالحديث والفقه قال ابن قاضى شهبة روى عنه انه قال كتبت بالبصرة عن اربعائة وسبعين شيخا وروى عنه ابو القسم الازهرى وكان يضعفه ويقول ليس بشيء فى الحديث قال ابن كثير له كتاب فى مناقب الشافعي ذكر فيه مذاهب كثيرة وأشياء تفرد بها وكنت قد كتبت منه شيئا فى ترجمة الامام فلما قرأتها على شيخنا أبى الحجاج المزى أمرنى أن اضرب على اكثرها لضعف ابن حمكان انتهى و المناه المناه

وفيها ابو الحسن المجبر احمد بن محمد بن موسى بن القسم بن الصلت البغدادى روى عن ابراهيم بن عبد الصمد الهاشي وابى بكر بن الانبارى وجماعة كثيرة ضعفه البرقاني وغيره و توفى في رجب و له احدى و تسعون سنة .

وفيها ابو محمد بن الاكفاني قاضي القضاة عبد الله بر. محمد الاسدى البغدادي حدث عن المحاملي و ابن عقدة وخلق قال ابو اسحق ابراهيم بن احمد الطبري من قال ان احدا انفق على أهل العلم مائة الف دينار وقال الذهبي ولى قضاء العراق سنة ست و تسعين و عاش تسعا و ثمانين سنة .

وفيها الادريسي الحافظ ابوسعد عبدالرحمن بن محمد بن محمد الاستراباذي زيل سمرقند ومحدثها ومؤرخها سمعالاصم فمن بعده والفالابوابوالشيوخ وقال ابن ناصر الدين هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الحسن ان منو به ابو سعد الاستراباذي محدث سمرقند ومصنف تاریخها و تاریخ بلده كان حافظا متقنا راسخا مؤلفا انتهى.

وفها ابو على الحسن بن احمـ د بن محمـ د بن الليث ابو على الشيرازي الكشي المقرى الفقيه الشافعي كان حافظا ناقدا قاله ابن ناصر الدين.

وفها ابو نصر بن نباتة التميمي السعدى عبدالعزيز بن عمر بن محمد بن احمد ابن نباتة بن حميد بن نباتة بن الحجاج بن مطر بن خالد بن عمر و بن رباح بن سعدكان شاعراً مجيداً جمع بين حسن السبك وجودة المعنى وكان يعاب بكبر فيه طاف البلاد ومدح الملوك والوزراء والرؤساء وله في سيف الدولة غرر القصائد ونخب المدائح وكان قدأعطاه فرسا ادهم اغر محجلا فكتب اليه:

رمحا سيب العرف عقد لوائه ماء الدجنة قطرة من مائه فاقتص منه فخاض في احشائه متبرقعا والحسن من اكفائه لوكان للنيران بعض ذكائه الا اذا كفكفت من غلوائه حتى يكون الطرف من اسرائه

يا أيها الملك الذي اخلاقــه من خلقـه ورواؤه من رأيه قد جاء بالطرف الذي أهديته هاديه يعقد أرضه بسمائه اولاية اوليتها فبعثته نحتل (١) منه على اغر محجل وكأنما لطم الصباح جبينه متميلا والـبرق في اسمائه ما كانت النير ان يكمن (٢) حرها لا تغلق الالحاظ في اعطافه لا يكمل الطرف المحاسن كلها وله فيه أيضا من قصيدة :

<sup>(</sup>١) في الاصل « محل » وفي ابن خلكان « نحتل » . (٢) في الاصل ، مكن » .

قد جدت لى باللها حتى ضجرت بها وكدت من ضجرى اثنى على البخل ان كنت ترغب فى أخذ النوال لنا فاخلق لنا رغبة أولا فلا تنل لم يبق جودك لى شيئا أؤمله تركتنى أصحب الدنيا بلا أمل ومعظم شعره جيد وله ديو ان كبير وجرى له مع ابن العميد أشياء تقدم ذكر شيء منها فى ترجمته وتو فى يوم الأحد بعد طلوع الشمس ثالث شوال ودفن فى مقبرة الخيزران ببغدادى وقل أبو الحسن محمد بن نصر البغدادى عدت ابن نباتة فى اليوم الذى توفى فيه فانشدنى:

متع لحاظك من خل تودعه فما أخالك بعد اليوم بالوارى وودعته وانصرفت فاخبرت فى طريقى أنه توفى وقال أبو على محمد بن وشاح سمعت ابن نباتة يقول كنت يوما قائلا فى دهليزى فدق على الباب فقلت من فقال رجل من أهل الشرق فقلت ماحاجتك فقال أنت القائل:

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الاسباب والداء واحد فقلت نعم فقلت نعم فضى فلما كان آخر النهار دق على الباب فقلت من فقلت من أهل تاهرت من المغرب فقلت ماحاجتك فقال أنت القائل ومن لم يمت بالسيف البيت فقلت نعم وعجبت كيف وصل شعرى المالشرق والغرب.

وفيها أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدون بن نعيم بن البيع الضبى الطههانى النيسابورى الحافظ الكبير ولد سنة احدى وعشرين و ثلثمائة واعتنى به أبوه فسمعه فى صغره ثم هو بنفسه و كتب عن نحو الفى شيخ وحدث عن الاصم وعثمان بن الشماك وطبقتهما وقرأ القراءات على جماعة وبرع فى معرفة الحديث وفنونه وضنف التصانيف الكثيرة وانتهت اليه رياسة الفن بخراسان لابل بالدنيا وكان فيه تشيع وحط على معوية وهو ثقة حجة قاله فى العبر وقال ابن ناصر الدين له مصنفات كثيرة منها المستدرك على

الصحيحين وهو صدوق من الاثبات لكن فيه تشيع وتصحيح واهيات انتهى وقال ابن قاضي شهبة طلب العلم في صغره وأول ساعه سنة ثلاثين و رحل في طلب الحديث وسمع على شيوخ يزيدون على الفي شيخ وتفقه على ابن أبيي هربرة وأبي سهل الصعلوكي وغيرهم، أخذ عنه الحافظ أبو بكر البيهقي فاكثر عنه وبكتبه تفقه وتخرج ومن بحره استمد وعلى منواله مشي وبلغت تصانيفه الفا وخمسائة جزء قال الخطيب البغدادي كان ثقة وكان عميل الى التشيع قال الذهبي : هـو معظم الشميخين بيقين ولذي النـورين وإنما تـكلم في معاوية فأوذى قال وفي المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة وافره على شرط أحدهما لكن مجموع ذلك نصف الكتاب وفيه نحو الربع م صح سنده وفيه بعض الشيء معلل وما بقي وهو الربع مناكير وواهيات لاتصح وفي ذلك بعض موضوعات قد علمت عليها لما اختصرته توفي فجاءة بعد خروجه من الحمام في صفر وقد أطنب عبد الغافر في مدحهوذ كر فضائله وفوائده ومحاسنه الى أن قال مضى الى رحمــــة الله و لم يخلف بعده مثله وقد ترجمه الحافظ أبو موسى المديني في مصنف مفرد انتهى كلام ابن شهبة ملخصا وقال ابن خلكان والبيع بفتح الباء الموحدة وكسر الياء المثناة من تحتما وتشديدها وبعدها عين مهملة وأنما عرف بالحاكم لتقليده القضاء انهيي.

وفيها ابن كجالقاضى أبو القسم يوسف بن أحمد بن كج - بفتح الكاف وتشديد الجيم وهو فى اللغة اسم للجص الذى يبيض به الحيطان ـ الـكجى ـ نسبة الل جده هذا ـ الدينورى صاحب الامام أبى الحسين بن القطان و حضر مجلس الداركي ومجلس القاضى أبى حامد المروزى انتهت اليه الرياسة ببلده فى المذهب ورحل الناس اليه رغبة فى علمه وجوده و كان يضرب به المثل فى حفظ المذهب وحكى السمعانى ان الشيخ أبا على السبخى انصرف من عند الشيخ أبى حامد ( ٢٢ ـ ثالث الشذرات )

واجتاز به فرأى علمه وفضله فقال له ياأستاذ الاسم لأبى حامد والعلم لك فقال ذاك رفعته بغداد وحطتنى الدينور قتله العيارون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان وكان يضرب به المثل فى حفظ مذهب الشافعى وكان أيضاً محتشما جواداً ممدحا وهو صاحب وجه ومن تصانيفه التجريد قال فى المهمات وهو مطول وقدوقف عليه الرافعى .

﴿ سنة ست واربعائة ﴾

فيها توفى الشيخ أبو حامد الاسفرائني أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الفقيه شيخ العراق وأمام الشافعية ومن اليه انتهت رياسة المذهب قدم بغداد صبيا فتفقه على ابن المرزبان وأبى القسم الداركي وصنف التصانيف وطبق الأرض بالأصحاب وتعليقته في نحو خمسين مجلداً وكان يحضر درسه سبعهائة فقيه توفى في شوال وله اثنتان وستون سنة وقد حدث عن أبي أحمدبن عدى وجماعة قاله في العبر وقال ابن شهبة ولد سنة أربع وأربعين وثلثمائة واشتغل بالعلم قال سليم و كان يحرس في درب و كان يطالع الدرس على زيت الحرس وأفتى وهو ابن سبع عشرة سنة وقدم بغداد سنة أربع وستين فتفقه على ابن المرزبان والداركي وروى الحديث عن الدارقطني وأبي بكر الاسماعيلي وأبي أحمد بن عدى وجماعة وأخذ عن الفقهاء والأئمة ببغداد وشرح المختصر في تعليقته التي هي في خمسين مجلداً ذكر فيها خلاف العلماء وأقو الهم ومآخذهم ومناظراتهم حتى كان يقالله الشافعي وله كتاب في أصول الفقه قال الشيخ أبو اسحق أنتهت اليهرياسة الدين والدنيا ببغداد وجمع مجلسه ثلثمائة متفقه وأتفق الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه فى جودة الفقه وحسن النظر ونظافة العلم وقال الخطيب أبو بكر حدثونا عنه وكان ثقة وقد رأيته وحضرت تدريسه وسمعت من مذكر انه كان يحضر درسه سبعائة فقيه وكان الناس يقولون

لو رآه الشافعي لفرح به توفى فى شـوال ودفن فى داره ثم نقل سـنة عشر وأربعائة الى باب حرب. انتهى ماأورده ابن شهبة ملخصاً.

وفها أبو مناد بادیس بن منصور بن بلکین بن زیری بن مناد الحمیری الصنهاجي المغربي الملك متولى افريقية للحاكم العبيدي وكان ملكا حازماً شديد البأس اذا هز رمحاً كسره ومات فجأة وقام بعده ابنه المعز قال ابر. خلكان وكانت ولا يته بعدأ بيه المنصور وكان مولده ليلة الاحد لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة أربع وسبعين وثلثمائة بأشير ولم يزل على ولايته وأموره جارية على السداد ولما كان يوم الثلاثاء تاسع عشرى ذى القعدة سنةست وأربعائة أمرجنوده بالعرض فعرضوا بين يديه وهوفي قبة الاسلام جالس الى وقت الظهر وسره حسن عسكره و بهجة زينتهم وماكانوا عليــه وانصرف الى قصره ثم ركب عشية ذلك الهار في أجمل مركوب ولعب الجيش بين يديه ثم رجع الى قصره شديد السرور بما رآه من كمال حاله وقدم السماط فأكل مع خاصته وحاضري مائدته ثم انصر فوا عنه وقد رأوا من سروره مالم يروه منه قط فلما مضى مقدار نصف الليل من ليلة الأربعاء سلخ القعدة قضى نحبه رحمه الله تعالى فأخفوا أمره ورتبوا أخاه كرامة بن المنصور ظاهراً حتى وصلوا الى ولده المعز فولوه وتم له الأمز وذكر في كتاب الدول المنقطعة ان سبب موته أنه قصد طرابلس ولم يزل على قرب منها عازما على قتالها وحلف أن لاير حـل عنها الى أن يعيدها فدنا للز راعة فاجتمع أهل البلد الى المؤدب محرز وقالوا ياو لى الله قدبلغك ماقاله باديس فادع الله أن يزيل عنا بأسه فرفع يديه الى السماء وقال يارب باديس اكفنا باديس فه لك في ليلتمه بالذبحة ، والصنهاجي بضم الصاد المهملة وكسرها وسكون النون وبعد الألف جم نسبة الى صنهاجة قبيلة مشهورة منحمير وهي بالمغرب قالاابن دريد صنهاجة بضم الصاد لا بجوز غير ذلك انتهى ماأورده ابن خلكان ملخصا . وفيها أبو على الدقاق الحسن بن على النيسابوري الزاهد العارف شيخ الصوفية توفى في ذي الحجة وقد روى عن ابن حمدان وغيره قال الشيخ عبدالرؤف المناوى في كتابه الكواكب الدرية في تراجم الصوفية ماملخصه: الحسن بن على الاستاذ أبو على الدقاق النيسابوري الشافعي لسان وقته وامام عصره كان فارها في العلم متوسطاً في الحلم محمود السيرة مجهود السريره جنيدي الطريقة سرى الحقيقة أخذ مذهب الشافعي عن القفال والحصري وغيرهما وبرع في الأصول وفي الفقه وفي العربية حتى شدت اليـه الرحال في ذلك ثم أُخِذ في العمل وسلك طريق التصوف وأُخذ عن النصر اباذي قال ابن شهبة وزاد عليه حالا ومقالا وعنه القشيري صاحب الرسالة وله كرامات ظاهرة ومكاشفات باهرة قبل له لم زهدت في الدنيا قال لما زهد في اكثرها أنفت عن الرغبة في أقلها قال الغزالي وكان زاهد زمانه وعالم أوانه وأتاه بعض أكاس الأمراء فقعد على ركبتيه بين يديه وقال عظني فقال أسألك عن مسئلة وأريد الجواب بغير نفاق فقال نعم فقال الما أحب اليك المال أو العدو قال المالقال كيف تترك ماتحبه بعدك وتستصحب العدو الذي لاتحبه معك فبكي وقال نعم الموعظة هذه ومن كلامه من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس وقال من علامة الشوق تمني الموت على بساط العوافي كيوسف لما ألقي في الجب ولما أدخل السجن لم يقل توفني و لما تم له الملك والنعمـة قال توفني. وكان كثيرا ما بنشد:

أحسنت ظنك بالأيام اذ حسنت ولم تخف شر مايأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر وقال صاحب الحزن يقطع من الطريق في شهر مالا يقطعه غيره في عام وقال السماع حرام على العوام لبقاء نفو سهم مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحب لأصحابنا لحياة قلوجم وقال لو أن وليا بله مر ببلدة للحق أهلها بركة

مروره حتى يغفر لجاهلهم وقال قال رجل لسهل أريد أن أصحبك قال اذا مات أحدنا فمن يصحب الباقى قال الله قال فاصحبه الآن انتهى ماأورده المناوى (١) وفيها أبو القسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابورى المفسر صنف فى علوم القرآن والآداب وله كتاب عقلاء المجانين سمع من الأصم وجماعة .

وفيها أبو يعلى المهلبي حمدزة بن عبد العزيز بن محمد النيسابورى الطيب روى عن محمد بن أحمد بن دلو يه صاحب البخارى وأبى حامد بن بلال وجماعة وتفرد بالسماع من غير واحد توفى يوم النحر عن سن عالية.

وفيها أبو أحمد الفرضى عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبى مسلم المقرىء شيخ بغداد قرأ على أحمد بن بويان وسمع من يوسف البهلول الازرق والمحاملي قال الخطيب كان ثقة ورعا ديناً وقال العتيقي مارأينا في معناه مثله وقال الازهرى امام من الأئمة وقال الذهبي عاش اثنتين وثمانين سنة.

وفيهاأبو الهيثم عتبة بنخيثمة التميمى النيسابورى القاضى شيخ الحنفية بخراسان كان عديم النظير فى الفقه والفتوى تفقه على أبى الحسين قاضى الحرمين وأبى العباس التبال وسمع لما حج من أبى بكر الشافعى وجهاعة وولى نيسابور تسع سنين.

وفيها الامام أبو بكر بن فورك \_ بضم الفاءوفتح الراء \_ الاستاذمحمد بن الحسن بن فورك الاصبهاني المتكلم صاحب التصانيف في الاصولوالعلم روى مسند الطيالسي عن أبي محمد بن فارس وتصدر للافادة بنيسابور وكان ذازهد وعبادة و توسع في الادب والكلام والوعظ والنحو قال الاسنوى في طبقاته أقام بالعراق مدة يدرس ثم توجه الى الرى فسمعت به المبتدعة فراسله أهل نيسابور والتحسوا منه التوجه اليهم ففع لوورد نيسابور فبني له بها مدرسة عدار فاحيا الله تعالى به أنواعا من العلوم وظهرت بركته على المتفقهة و بلغت

<sup>(</sup>١) هنا زيادة « انتهى » ثانية ولعلها مقحمة ,

مصنفاته قريباً من مائة تصنيف ثم دعى الى مدينة غزنة من الهند وجرت له بها مناظرات عظيمة فلما رجع الى نيسابورسم فى الطريق فمات فنقل الى نيسابور فدفن بها ونقل عن ابن حزم ان السلطان محمود بن سبكتكين قتله لقوله ان نبينا صلى الله عليه وسلم ليسهو رسول الله اليوم لكنه كان رسول الله ، انتهى كلام الاسنوى ملخصا .

وفيها الشريف الرضى نقيب العلويين أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى ابن محمد الحسيني الموسوي البغدادي الشيعي الشاعر المفلق الذي يقال انه أشعر قريش ولد سنة تسع وخمسين وثلثمائة وابتدأ بنظم الشعر وله عشر سنين وكان مفرط الذكاء له ديوان في أربع مجلدات وقيـل انه حضر مجلس أبي سـعيد السيرافي فسأله ماعلامة النصب في عمر فقال بغض على فعجبوا من حدة ذهنه ومات أبوه في سنة أربعائة أو بعـــدها وقد نيف على التسعين وأما أخوه الشريف المرتضى فتأخر قاله فى العبر وقال ابن خلكان ذكره الثعالى فى البتيمة فقال ابتدأ بقول الشعر بعد ان جاوز عشر سنين بقليل وهو اليوم ابدع أبناء الزمان وأنجب سادات العراق يتحلى مع محتده الشريف ومفخره المنيف بأدب ظاهر وفضل (١) باهر وحظه من جميع المحاسن وافر ثم هو أشعر الطالبيين من مضى منهم ومن غبر على كثرة شعرائهم المفلقين ولو قلت انه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق ويشهد بما أخبرته شاهد عدل من شعره العالى القدح الممتنع عن القدح الذي يجمع الى السلامة متانة والى السهولة رصانه و يشتمل على معان يقرب جناها و يبعد مداها و كان ابوه يتولى قديما نقابة الطالبيين و يحكم فيهم أجمعين والنظر في المظالم والحج بالناس ثم ردت هذه الاعمال كلها الى ولده المذكورفي سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة وأبوه حي ومن غررشعره ماكتبه الى الامام القادر بالله من جملة قصيدة:

<sup>(</sup>١)من قوله « أبناء »الي «وفضيل» ساقط من النسخفاستكملناه من ابن خلكان .

عطفا أمير المؤمنيين فاننا مايننا يوم الفخار تفاوت الا الخيلافة سنتك فانني ومن قوله أيضاً:

رمت المعالى فامتنعن ولم يزل فصبرت حتى نلتهن و لم أقل وله من جملة أسات .

هل روضت قاعة الوعساء أم مطرت خميلة الطلح ذات البان والغار أم هل أبيت ودار دون كاظمة داري وسمار ذاك الحي سماري تضوع أرواح نجد من ثبامهم عند القدوم لقرب العهد بالدار وذ كر ابن جني أنه تلقن القرآن بعد أن دخل في السن فحفظه في مدة يسيرة وصنف كتابا في معاني القرآن يتعذر وجود مثله دلعلي توسعه في علم النحو واللغة وصنف كتابا في مجازات القرآن فجاء نادرا في بابه وقدعني بجمع ديوانه جماعة وأجود ماجمع الذي جمعه أبو حكم الحيري وحكي أن بعض

> وتمثل بقول الشريف الرضي المذكور: ولقد وقفت على ربوعهم وطلولها بيد البلي نهب فبكيت حتى ضج من لغب نضوى وعج بعذلى الركب وتلفتت عيني فمذ خفيت عنها الطلول تلفت القلب

الأدباء اجتاز بدارالشريف الرضى بسرمن رأى وهو لايعرفها وقد أخني عليها

الزمان وذهبت بهجتها وأخلقت ديباجتها وبقايا رسومها تشهد لهايا لنضاره

وحسن البشاره فوقف علما متعجباً من صروف الزمان وطوارق الحدثان

في دوحة العلماء لانتفرق أبداً كلانافي المعالى معرق (١) أنا عاطل منها وأنت مطوق

أبدا يمانع عاشقا معشوق ضجراً دواء الفارك التطليق

ياصاحى قفالي واقضيا وطرآ وحدثاني عرب نجد بأخبار

<sup>(</sup>۱) في النسخ «مفرق» وهو تحريف.

فر به شخص فسمعه ينشد الأبيات فقال هل تعرف هذه الدار لمن قال لاقال هذه الدار لقائل هذه الأبيات الشريف الرضى فتعجب من حسن الاتفاق وكانت ولادة الرضى سنة تسع وخمسين وثلثائة ببغداد وتوفى بكرة يوم الخيس سادس المحرم ـ وقيل صفر - سنة ست وأربعائة ببغداد ودفن فى داره بخط مسجد الانباريين بالكرخ وخر بت الدار ودثر القبر ومضى أخوه المرتضى أبو القسم على الى مشهد موسى بن جعفر لأنه لا يستطيع أن ينظر الى تابوته وصلى عليه الوزير فخر الملك فى الدار مع جماعة كثيرة . انتهى ماأو رده ابن خلكان ملخصا.

وفيها \_ كما قال ابن ناصر الدين \_ أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الاسفر ائيني كان حافظا زائدا بالحفظ على أقرانه قال فى بديعة البيان:

محمد بن أحمد ذاك أبو بكر وفا تحفظا فقر بوا

### ﴿ سنة سبع واربعائة ﴾

فيها كما قال فى الشذور ورد الخبر بتشعث الركن اليمانى من البيت الحرام وسقوط حائط بين يدى قبر النبى صلى الله عليه وسلم و وقوع القبة الكبيرة التى على الصخرة ببيت المقدس.

وفيها توفى أبو بكر الشيرازى أحمد بن عبد الرحمن الحافظ مصنف كتاب الألقاب كان أحد من عنى بهذا الشأن وأكثر الترحال فى البلدان و وصل بلاد الترك وسمع من الطبرانى وطبقته قال عبد الرحمن بن منده مات فى شوال.

وفيها أبو سعيد الخركوشي ـ بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وضم الكاف آخره معجمة نسبة الى خركوش سكة بنيسابور ـ عبد الملك بن أبى عثمان النيسابوري الواعظ القدوة صنف كتاب الزهد وكتاب دلائل النبوة وغير ذلك قال الحاكم لم أرأجمع منه علما وزهدا و تواضعا وارشادا الى الله ز اده الله

توفيقا وأسعدنا بأيامه وقال الذهبي روى عن حامد الرفا وطبقته و توفى فى جمادى الأولى .

وفيها أبو الفضل الفلكي على بن الحسين بن أحمد بن الحسن بن القسم بن الحسن بن على الهمداني كان حافظا بارعا متقنا لهذا الشأن له كتاب المنتهى في الكمال في معرفة الرجال كتبه في ألف جزء ولم يبيضه فيها يقال قاله ابن ناصر الدين.

وفيها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر القطان مؤلف فضائل الشافعي توفى في المحرم روي عن عبد الله بن الورد وطائفة .

وفيها أبو الحسين المحاملي محمد بن أحمد بن القسم بن اسمعيل الضبي البغدادي الفقيه الشافعي الفرضي شيخسليم الرازي روى عن اسمعيل الصفار وطائفة .

وفيها الوزير فخر الملك أبو غالب بن الصير في محمد بن على بن خلف وزير بهاء الدولة أبى نصر بن عضد الدولة بن بويه و بعد وفاته وزر لولده سلطان الدولة أبى شجاع فناخسرو، ولدفخر الملك بواسط يوم الخيس ثانى عشرى شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وثلثمائة وكان من أعظم وزراء آل بويه على الاطلاق بعد ابن العميد والصاحب بن عباد وكان أبوه صيرفيا وكان هو واسع النعمة فسيح مجال الهمة جم الفضائل والأفعال جزيل العطايا والنوال قصده جماعة من أعيان الشعراء ومدحوه بنخب المدائح منهم مهيار الديلى وأبو نصر بن نباتة السعدى له فيه قصائد مختارة منها قصيدته النونية التي من حات ا

لكل فتى قرين حين يسمو وفخر الملك ليس له قرين أنخ بجنابه واحكم عليه بما أملته وأباالضمين قال بعض علماء الأدب مدح بعض الشعراء فخر الملك بعدهذه القصيدة فأجازه اجازة لم يرضها فجاء الى ابن نباتة وقال انت غريتني وأبا مامد حته الاثقة بضمانك (٣٣ ـ ثالث الشذرات)

فأعطنى ما يليق بقصدى فأعطاه من عنده شيئا رضى به فبلغ ذلك فحر الملك مستكثرة فسير لابن نباتة جملة مستكثرة لهذا السبب ومدائح فخر الملك مستكثرة ولأجله صنف أبو بكر محمد بن الحاسب الكرجي كتاب الفخرى في الجبر والمقابلة و كتاب الكافى في الحساب ورفع اليه رجل شيخ رقعة يسعى فيها بهلاك شخص فكتب فخر الملك في ظهرها السعاية قبيحة وان كانت صحيحة فان كنت أجريتها مجرى النصح فخسر انك فيها أكثر من الربح ومعاذ الله ان نقبل من مهتوك في مستور ولو لا انك في خفارة من شيبك لقابلناك بما يشبه مقالك ونردع به أمثالك فاكتم هذا العيب واتق من يعلم الغيب والسلام، ومحاسن فخر الملك كثيرة ولم يزل في عزه وجاهه وحرمته الى أن نقم عليه مخدومه سلطان الدولة لسبب اقتضى ذلك فبسه ثم قتله بسفح جبل قريب من الأهو از يوم السبت سابع عشرى ربيع الأول وقيل آخره ودفن هناك ولم يستقص دفنه فنبشت الكلاب قبره واكلته ثم أعيد دفن رمته فشفع فيه بعض أصحابه فنقلت عظامه الى مشهد هناك فدفنت في السنة التي بعدها.

### ﴿سنة ثمان واربعهائة﴾

فيها وقعت فتنة عظيمة بين السنة والشيعة وتفاقمت وقتل طائفة مر. الفريقين وعجز صاحب الشرطة عنهم وقاتلوه فأطلق النيران فى سوق نهر الدجاج.

وفيها استناب القادر بالله وكان صاحب سنة طائفة من المعتزلة والرافضة وأخذ خطوطهم بالتوبة وبعث الى السلطان محمود بن سبكتكين يأمره ببث السنة بخراسان ففعل ذلك وبالغ وقتل جماعة ونفى جماعة كثيرة من المعتزلة والرافضة والاسمعيلية والجهمية والمشبهة وأمر بلعنهم على المنابر.

وفيها قتل الدورى وقطع لكونه ادعى ربوبية الحاكم.

وفيها توفى ابر. ثرثال أبو الحسن أحمد بن عبد العزيز بن أحمدالتيمى البغدادى فى ذى القعدة بمصر ولهاحدى وتسعون سنة (١) روى عن المحاملى ومحمد بن مخلد وله جزء واحد رواه عنه الصورى والحبال.

وفيها عطية بن سعيد (٢) الاندلسي القفصي \_ بفتح القاف وسكون الفاء نسبة الى قفصة بلدة في طرف افريقية \_ كنيته ابو محمد كان حافظاً صوفيا زاهدا علامة مكثراً خبرا قاله ابن ناصر الدبن.

وفيها ابن البيع ابو محمد عبد الله بن عبيد الله بن يحيى البغدادى المؤدب صاحب المحاملي وثقه الخطيب ومات في رجب.

وفيها اليزدى ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن جعفر الجرجاني محمد بن الحسين القطان والاصم وطبقتهما وتوفى في رجب . وفيها ابو الفضل الخزاعي محمد بن محمد بن جعفر بن عبدالكريم الجرجاني المقرىء مصنف كتاب الواضح وكان كثير التطواف في طلب القراءات أخذ عن الحسن بن سعيد المطوعي وطبقته وكان غير ثقة ولا صادق قاله في العبر .

وفيها ابو عمر البسطامي محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم الفقيه الشافعي قاضى نيسابور وشيخ الشافعية بها رحل وسمع الكثير ودرس المذهب واملي على الطبراني وطبقته قال ابن شهبة سمع بالعراق والاهواز واصبهان وسجستان واملي وحدث واقرأ المذهب وكان في ابتداء امره يعقد مجلس الوعظ و التذكير ثم تركه وأقبل على التدريس والمناظرة والفتوى ثم ولى قضاء نيسابور سنة ثمان وثمانين وثلثمائة فاظهر أهل الحديث من الفرح والاستبشار ما يطول شرحه وكان نظير سهل الصعلوكي حشمة وجاها وعلما فصاهره سهل وجاء بينهما جماعة سادة فضلاء توفى في ذي القعدة سنة ثمان وقيل سبع واربعائه انتهى.

<sup>(</sup>١) « سنة » ساقطة من نسخة المؤلف (٢) في غير نسخة المصنف « سعد» .

## ﴿ سنة تسع واربعائة ﴾

فيها قرى عفى الموكب كتاب بمذاهب السنة وقيل فيه من قال ان القرآن مخلوق فهو كافر حلال الدم قاله فى الشذور.

وفيها توفى ابو الحسين بن المتيم احمد بن محمد بن احمد بن حماد البغدادى الواعظ فى جمادى الآخرة له جزء مشهور روى عن المحاملي وجماعة .

وفيها ابن الصلت الإهوازى احمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هرون بن الصلت ولد سنة اربع وعشرين و ثلثما ئة وسمع من المحاملي وابن عقدة وجماعة وهو ثقة . وفيها عبد الله بن يوسف بن احمد بن مامويه الشيخ ابو محمد المعروف بالاصبهاني و انما هو اردستاني ـ بفتح الهمزة و سكون الراء و فتح المهملة (۱) فسكون المهملة فقتح الفوقية نسبة الى اردستان بلد قرب اصفهان وقيل هو بكسر الهمزة ـ نزل نيسابور و كان من كبار الصوفية و ثقات المحدثين الرحالة روى عن أبى سعيد بن الاعرابي و محمد بن الحسين القطان و جهاعة و تو في في رمضان وله اربع و تسعون سنة .

وفيها عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر بن مروان الازدى المصرى السمر قندى صاحب التصانيف كان ثقة صاحب سنة حافظا علامة من تآليف كتاب المؤتلف والمختلف مات فى سابع صفر وله سبع وسبعون سنة روى عن عثمان بن محمد السمر قندى واسمعيل بن الجراب والدار قطنى وطبقتهم ورحل الى الشام فسمع من الميانجي وطبقته وكان الدار قطنى يفخم أمره ويرفع ذكره ويقولكائه شعلة ناروكان منصور الطرسوسي خرجنا نودع الدار قطنى بمصر فبكينافقال تبكون (٢) وعندكم عبد الغنى وفيه الخلف وقال البرقاني مارأيت بعد الدار قطنى احفظ من عبد الغنى وقال ابن خلكان انتفع المبرقاني مارأيت بينه وبين أبي أسامة جنادة اللغوى وأبي على المقرى به خلق كثير وكانت بينه وبين أبي أسامة جنادة اللغوى وأبي على المقرى

<sup>(</sup>١) ضبطه في المعجم بكسر الدال (٢) في الأصل «تبكوا».

الانطاكي مودة أكيدة واجتماع في دار الكتب ومذا كرات فلما قتلهما الحاكم صاحب مصر استتر بسبب ذلك الحافظ عبد الغني خوفاأن يلحق بهما لاتهامه بمعاشرتهما وأقام مستخفيا مدة حتى حصل له الامن فظهر وقال ابو الحسن على بن بقا كاتب الحافظ عبد الغني سمعت الحافظ عبد الغني يقول رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان معاوية بن عبد الكريم الضال لم يكن ضالاوا تما ضل في طريق مكة وعبد الله بن محمد الضعيف كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه انتهى ملخصاً.

وفيها القسم بن أبى المنذر الخطيب ابو طلحة القزويني راوى ســن ابن ماجه عرب أبى الحسن القطان عنه توفى في هذا العام أو في الذي بعده.

### ﴿ سنة عشر واربعائة ﴾

فيها كما قال فى الشذورورد الى القادر كتاب من عين الدولة محمود بن سبكتكين يذكر ما افتتحه من بلاد الهند فيه: انى فتحت قلاعا وحصونا واسلم زها عشرين الفا من عباد الاوثان وسلموا قدر ألف ألف درهم من الورق وبلغ عدد الهالكين منهم خمسين ألفاً ووافى العبد مدينة لهم عاين فيها زهاء ألف قصر مشيدو ألف بيت للاصنام ومبلغمافى الصنم ثمانية وتسعون ألف مثقال وثاثمائة مثقال وقلع من الاصنام الفضة زيادة على ألف صنم فحصل منهم عشرون ألف ألف درهم وافرد خمس الرقيق فبلغ ثلاثة وخمسين ألفا واستعرض ثلثمائة وستة وخمسين فيلا. انتهى . وقال الذهبي وكان جيشه ثلاثين ألف فارس سوى الرجالة والمطوعة وقال ابن الاهدل فتح مالم يبلغه أحد فى الاسلام و بنى فيها أى الهند مساجد وكسر الصنم المشهور بسر منات وهو عند كفرة الهند يحيى و يميت و يقصدو نه لانواع العلل ومن لم يشف منهم احتج بالذنب وعدم الاخلاص ويزعمون ان الارواح اذا فارقت

الاجساد اجتمعت اليه على مذهب أهل التناسخ و يتركها فيمن شاء وان مد البحر وجزره عبادة له و يتحفه كل ملوك الهند والسند بخواص ماعندهم حتى بلغت أو قافه عشرة آلاف قرية وخدمه من البراهمة ألف رجل و ثلثمائة يعلقون رءوسهم و لحاهم عند الور ودو ثلثمائة امرأة يغنون ويضربون عندبابه وبين قلعة الصنم و بلاد المسلمين مسيرة شهر مفازة قليلة الماء صعبة المسلك لاتهتدى طرقها فأنفق محمود مالا يحصى فى طلبها حتى وصلها وفتحها فى ثلاثة أيام ودخل بيت الصنم وحوله أصنام كثيرة من الذهب المرصع بالجوهر عيطة بعرشه يزعمون انها الملائكة فأحرق الصنم و وجد فى أذنه نيفاً وثلاثين حلقة فسألهم محمود عن تلك الحلق فقالو اكل حلقة عبادة ألف سنة كلما عبدوه ألف سنة علقوا فى أذنه حلقة ولهم فيه أخبار طويلة انتهى .

وفيها توفى الحافظ ابو بكراحمد بن موسى بن مردويه الاصبهاني صاحب التفسير والتاريخ و التصانيف التي منها المستخرج على صحيح البخاري لست بقين من رمضان وقد قارب التسعين سمع باصبهان والعراق و روى عن أبي سها بن زياد القطان وطبقته وعنه عبد الرحمن بن منده وأخوه عبدالوهاب وخلق كثير وكان اماماً في الحديث بصيراً بهذا الشأن .

وفيها الحافظ ابو بكر الشيرازى احمد بن عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن موسى الفارسي الجوال صاحب كتاب القاب الرجال كان حافظاً صدوقا متقنا ذكره ابن ناصر الدين في بديعته وأثنى عليه وعده من الحفاظ لكن جزم بموته في السنة التي بعدها.

وفيها ابو القسم الشيباني عبد الرحمن بن عمر بن نصر الدمشقى المؤدب فى رجب روى عن خيثمة وطبقته واتهموه فى لقى أبى اسحق بن أبى ثابت ويذكر عنه الاعتزال قاله فى العبر.

وفيها ابن بالوية المزكي ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن

بالويه النيسابوري آخر من روى عن محمد بن الحسين القطان وكاث ثقــة نبيلا وجهاً تو فى فجاءة فى شعبان وكان بملى فى دار ه .

و فيها ابن بابك الشاعر المشهور عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك أحد الشعراء المجيدين المكثرين ديوانه في ثلاث مجلدات ولهأسلوب رائق في نظم الشعر وجاب البلاد ومدح الرؤساء \_ وبابك فتح الموحد تين ـ قالله الصاحب ابن عباد انت ابن بابك فقال ابن بابك فاعجب به غاية الاعجاب ومن شعره:

واغيه معسول الشمائل زارني على فرق والنجم حيران طالع فلما جلى صبح الدجي قلت حاجب من الصبح أوقرن من الشمس لامع الى ان دنا والسحر رائد طرفه كما ريع ظي بالصريمة راتع رقيق حواشي البرد والنسر واقع ومن عبرات المستهام فواقع عيون العذاري شق عنها البراقع لها عند ألباب الرجال و دائع مصون ومكتوم الصبابة ذائع ولاذت باطراف الغصون السواجع فتنطق عنه بالوداع الأصابع

فنازعته الصهباء والليل دامس عقاراً علم ا من دم الصب بعضه تذر اذا شحت عيوناً كأنها معودة غصب العةول كأنها فبتنا وظل الوصل دارب وسرنا الى أن سلا عن ورده فارط الغطا فولى أسير السكر يكبو لسانه وله أيضاً:

ياصاحي امزجا كاس المدام لنا كما يضيء لنا من نورها الغسق أخشى عليه من اللالاء يحترق خمرا اذا ماندی هم یشرها في فيــه كذبه في وجهــه الشفق لو رام يحلف ان الشمس ماغربت وله بيت مر. قصيدة وهو الغالة رقة:

كأنى قد شڪوت اليـه مابي وتوفى بىغداد رحمـه الله تعالى. وفيهاأ بو عمر بن مهدى عبدالواحدبن محمد بن عبد الله الفارسي ثم البغدادي البزاز آخر أصحاب المحاملي وابن مخلد وابن عقدة قال الخطيب ثقة توفى فى رجب وله اثنتان و تسعون سنة .

وفيها القاضى أبو منصور الأزدى محمد بن محمد بن عبد الله الفقيه شيخ الشافعية جراة ومسند البلد رحل وسمع ببغداد من أحمد بن عثمان الأدمى وبالكوفة من ابن دحيم وطائفة توفى فجاءة فى المحرم.

وفيهاأبوطاهر محمد بن محمد بن محمش - بميم مفتوحة وحاء مهملة ساكنة بعدها ميم مكسورة ثم شين معجمة - ابن على بن داود بن أبوب الاستاذالزيادى الفقيه الشافعي عالم نيسابور ومسندها ولد سنة سبع عشرة وثلثمائة وسمع سنة خمس وعشرين من أبى حامد بن بلال ومحمد بن الحسين القطان وعبد الله بن يعقوب الكرماني وخلق وأملي ودرس وكان قانعا متعففا له مصنف في علم الشروط و روى عنه الحاكم مع تقدمه عليه وأثني عليه وعرف بالزيادي لأنه كان يسكن ميدان زيادبن عبدالرحمن وقال ابن السمعاني انما سمى بذلك نسبة الى بعض أجداده.

وفيها هبة الله سلامة بن أبى القسم البغدادى المفسر مؤلف كتاب الناسخ والمنسوخ وجد رزق الله التميمي لأمه كان من أحفظ الأئمة للتفسير وكان ضريرا له حلقة بجامع المنصور.

## ﴿سنة احدى عشرة وأربعائة﴾

فيها كان الغلاء المفرط بالعراقحتي أكلوا الكلاب والحمر .

وفيها توفى أبو نصر النرسي أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون البغدادي الصدوق الصالح روى عن ابن البخترى وعلى بن ادر يس الستورى .

وفيها الحاكم بأمر الله أبو على منصور بن عبد العزيز نزار بن المعزالعبيدي

صاحب مصر والشام والحجاز والمغرب فقد في شوال وله ست وثلاثو نسنة قتلته أخته ست الملك بعد ان كتب البها ماأوحشها وخوفها واتهمها بالزنا فدست من قتله وهو طليب بن دواس المتهم بها ولم يو جدد من جسده شيء وأقامت بعده ولده ثم قتلت طليباً وكل من اطلع على أمر أخيها وكان الحاكم شيطانا مريداً خبيث النفس متلون الاعتقاد سمحاً جواداً سفاكا للدماء قتل عددا كثيراً من كبراء دولته صبراً وأمر بشتم الصحابة وكتبه على أبواب المساجـد وأمر بقتل الكلاب حتى لم يبق فى مملـكمته منهــا الا القليل وأبطل الفقاع والملوخية والسمك الذي لافلوس له وأتى بمن ماع ذلك سرا فقتلهم ونهى عن بيع الرطب ثم جمع منه شيئاً عظما وحرقه وأباد أكثر الكروم وشدد في الخر وألزم الذمة بحمل الصلبان والقرامي في أعناقهم كاقدمناه وأمرهم بلبس العائم السود وهدم الكنائس ونهى عن تقبيل الأرض له دمانة منه وأمر بالسلام فقط وأمر الفقهاء ببث ذلك (١) واتخذ له مالكيين يفقهانه ثم ذبحهما صبرا ثم نفي المنجمين من بلاده وحرم على النساء الخروج فما زلن ممنوعات سبع سنين وسبعة أشهر حتى قتل ثم تزهد وتألهو لبس الصوف وبقى يركب حمارا ويمر وحده فى الأسواق ويقيم الحسبة بنفسـه ويقال انه أراد يدعى الآلمية كفرعون وشرع في ذلك فخوفه خواصه من زوالدولته فانتهي وكان المسلمون والذمة في و يل و بلاء شديد معـه قال ابن خلكان والحاكم المذكورهو الذي بني الجامع الكبير بالقاهرة بعد أن شرع فيه والده فأكمله هو و بني جامع راشدة بظاهر مصر و كان المتولى بناءه الحافظ عبدالغني بن سعيد والمصحح لقبلته ابن يونس المنجموأنشأ عدة مساجد بالقرافةوحمل الىالجامع من المصاحف والآلات الفضية والستور والحصر ماله قيمة طائلةوكان يفعل الشيء وينقضه وكان الحاكم المذكور سيء الاعتقادكثير التنقل من حال الى

<sup>(</sup>١) فى نسخة المصنف «ملك» فى محل«ذلك» الني فى غيرها ولعله مذهب مالك». (٢٤ — ثالث الشذرات )

حال ابتـدأ أمره بالتزبي بزي آبائه وهو الثياب المـذهبـة والفاخرة والعائم المنظومة بالجواهر النفيسة وركوب السروج الثقيلة المصوغة ثم بداله بعد ذلك وتركه على تدريج بأن انتقل منه الى المعلم غير المهذهب ثم زاد الأمر به حتى لبس الصوف وركب الحمر وأكثر من طلب اخبار الناس والوقوف على أحوالهم وبعث المتجسسين من الرجال والنساء فلم يكن مخنى عليه رجل ولا امرأة من حواشيه ورعيته وكان مؤ اخذابيسير الذنب لايملك نفسه عندالغضب فأفني رجالاواباذ أجيالا وأقام هيبة عظيمةوناموساً وكان يقتل خاصته وأقرب الناس اليهور بما أمر باحراق بعضهم وربما أمربحمل بعضهم وتكفينه ودفنه وبناء تربة عليه وألزم كافة الخواص بملازمة قبره والمبيت عنده وأشياء منهذا الجنس يموه بها على أصحاب العقول السخيفةفيعتقدون ان له في ذلك أغراضاً صحيحة ومع هذا القتل العظم والطغيان المستمر يركب وحده منفردا تارةوفى الموكب أخرى وفى المدينة طورا وفى البرية آونة والناس كافة على غاية الهيبة والخوف منه والوجل لرؤيته وهو بينهم كالأسد الضارى فاستمر أمره كذلك مدة ملكه وهو نحو احدى وعشرين سنة حتىعن لهان يدعى الا آلهية ويصرح بالحلول والتناسخ ويحمل الناس عليه وألزم الناس بالسجود مرة اذا ذكر فلم يكن يذكر في محفل ولا مسجدولا على طريق الا سجد من يسمع ذكره وقبل الأرض اجلالا له ثم لم يرضه ذلك حتى كان فى شهر رجبسنة تسع وأربعائة ظهر رجل يقال له حسن بر. حيدرة الفرغاني الأخرم يرى حلول الا له في الحاكم ويدعو الى ذلك ويتكلم فى ابطال الثواب وتأول جميع ماورد فى الشريعة فاستدعاه الحاكم وقدكثر تبعه وخلع عليه خلعاً سنية وحمله على فرس مسرج في موكبه وذلك في ثاني رمضان منها فبينها هو يسير في بعض الآيام تقدم اليه رجل من الكرخ على جسر طريق المقياس وهو في الموكب فألقاه عن فرسه ووالى العرب عليه حتى قتله فارتج الموكب وأمسك الكرخى فامر به فقتل

فى وقته ونهب الناس دار الأخرم بالقاهرة وأخذ جميع ما كان له فكان بين الحلع عليه وقتله ثمانية أيام وحمل الأخرم فى تابوت وكفن بأكفان حسنة وحمل أهل السنة الكرخى ودفنوه و بنوا على قبره ولازم الناس زيارته ليلا ونهارا فلما كان بعد عشرة أيام أصبح الناس فو جدواالقبر منبوشاً وقد أخذت جثته ولم يعلم مافعل بها . انتهى ماأورده ابن خلكان ملخصاً .

وفيها القاضى أبو القسم الحسن بن الحسين بن المنذر البغدادى قاضى ميافارقين ببغداد فى شعبان وله ثمانون سنة كان صدوقا علامة بالفرائض روى عن ابن البخترى واسمعيل الصفار وجماعة.

وفيها أبو القسم الخزاعي على بن أحمد بن محمد البلخى راوى مسند الهيثم ابن كليب الشاشى عنه وقد روى عنه جماعة كثيرة وحدث ببلخ و بخارى وسمر قند ومات فى صفر ببخارى عن بضعو ثمانين سنة .

## ﴿ سنة اثنتي عشرة وأربعائة ﴾

فيها توفى أبو سعد الماليني \_ نسبة الى مالين قرية مجتمعة من أعمال هراة \_ أحمد ابن محمد بن أحمد بن عبد الله الهروى الصوفى الحافظ الثقة المتقن طاووس الفقراء قال الخطيب كان ثقة متقناً صالحا وقال غيره سمع بخراسان والحجاز والشام والعراق ومصروحدث عن أبى أحمد بن عدى وطبقته وكتب الكتب الطوال وأكثر التطواف الى أن مات وتوفى بمصر في سابع عشر شوال.

وفيها الحسن بن عمر بن برهان الغزال أبو عبد الله البغدادي الثقة حدث عن ابن البختري (١) وطبقته.

وفيها أبو محمد الجراحي عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبى الجراح المرز بانى المروزي روى جامع الترمذي عن المحبوبي سكن هراة و روى بها

<sup>(</sup>١) في الاصل «أبي البحتري».

الكتاب قال أبو سعد السمعاني هو ثقة صالح ان شاء الله تعالى توفي (١) سنة اثنتي عشرة قاله في العبر.

وفيهاغنجار الحافظ صاحب تاريخ بخارى محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان ابن كامل أبو عبد الله البخارى روى عن خلف الخيام وطبقته قال ابن ناصر الدين كان حافظاً ثقة مصنفا.

وفيها ابن رزقويه الحافظ أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البغدادي البزاز روى عن ابن البخترى ومحمد بن يحيي الطائى وطبقتهما قال الخطيب كان ثقة كثير السماع والكتابة حسن الاعتقاد مديماً للتلاوة أملى بجامع المدينة مدة سنين وكف بصره بآخره ولد سنة خمس وعشرين وثلثمائة وقال الأزهري ارسل بعض الوزراء الى ابن رزقويه بمال فرده تررعا توفى فى جهادي الأولى.

وفيها الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس محمد بن أحمد بن محمد بن فارس البغدادى المصنف الثقة فى ذى القعدة وله أربع وسبعون سنة سمع من جعفر الخلدى وطبقته قال الخطيب كان ذاحفظ (٢) ومعرفة وامانة مشهوراً بالصلاح والانتخاب على المشايخ وكان يملى فى جامع الرصافة .

وفيها أبو عبد الرحمن السلبي محمد بن الحسين بن موسى النيسابورى الصوفى الحافظ شيخ الصوفية صحب جده أبا (٣) عمر بن نجيد وسمع الاصم وطبقته وصنف التفسير والتاريخ وغير ذلك و بلغت تصانيفه مائة قال محمد ابن يوسف النيسابوري القطان كان يضع للصوفية وقال الخطيب قدر أبي عبد الرحمن عند أهل بلده جليل و كان مع ذلك مجوداً صاحب حديث وله بنيسابور دويرة للصوفية توفى في شعبان قاله جميعه في العبر وقال ابن ناصر

<sup>(</sup>١) فى نسخة المؤلف تقدمت « توفى » قبل كلمات سهواً .

<sup>(</sup>٢) في نسخة المؤلف «حظ» مكان «حفظ» وهو خطأ (٣)في الإصل «أبو» ,

الدين حدث عنه أبو القسم القشيري والبيهقي وغيرهما وهو حافظ زاهد لكن ليس بعمدة وله في حقائق التفسير تخريف (١) كثير انتهي.

وفيها صريع الدلاء قتيل الغواشي محمد بن عبد الواحد البصرى الشاعر الماجن صاحب المقصورة المشهورة: « قلقل أحشائي تباريح الجوى « قال ابن خلكان هو على بن عبد الواحد أبو الحسن وقيل أبو الحسن محمد ابن عبد الله بن عبد الواحد القصار البصرى الشاعر المشهور ذكره الرشيد أحمد بن الزبير في كتاب الجنان فقال كان يسلك مسلك أبي الرقعمق وله قصيدة في المجون ختمها ببيت لولم يكن له في الجد سواه لبلغ درجة الفضل وأحرز معهقصب السبق وهو:

دعیت بصارع (۳) فتدارکته مبالغة فرد إلى فعـــیل کان طلب منه شرابا ومایلیق به فسیر الیه قلیــل نفقة واعتذر بهذه الأبیات. انتهی ملخصا.

وفيها أبو العباس منير بن أحمد بن الحسن بن منير الخشاب المصرى المعدل شيخ الخلعى روى عن على بن عبد الله بن أبى مطر وجهاعة قال الحبال كان . ثقة لا يجوز عليه تدليس توفى فى ذى القعدة .

## ﴿ سنة ثلاث عشرة واربعمائة ﴾

فيها تقدم بعض الباطنية من المصريين فضرب الحجر الأسود بدبوس ثلاث

<sup>(</sup>١) فى الاصل « تحريف » (٢) فى ها ش النسخ « حد » اشارة لرواية . (٣) فى النسخ , تصارع، وِ هو خطأ على مافى ابن خِلكان ,

مرات وقال الى متى يعبد الحجر ولا محمد ولا على أفيمنعنى محمد مما أفعله فانى اليوم أهدم هذا البيت فاتقاه أكثر الحاضرين وكاد يفلت وكان أحمر أشقر جسيا طويلا وكان على باب المسجد عشرة فوارس ينصرونه فاحتسب رجل فوجأه بخنجر ثم تكاثروا عليه فهلك وأحرق وقتل جهاعة بمن اتهم بمعاونته واختبط الوفد ومال الناس على ركب المصريين بالنهب وتخشن وجه الحجر وتساقط منه شظايا يسيرة وتشقق وظهر مكسوره أسمر يضرب الى صفرة محبباً مثل حب الخشخاش فعجن الفتات بالمسك واللك وحشيت الشقوق وطليت فهو يبين لمن تأمله.

وفيها توفى بشيراز سلطان الدولة أبو شيجاع بن بهاء الدولة أبى نصر بن عضد الدولة الديلمى صاحب العراق وفارس ولى السلطنة بعد أبيه وهو صبى وأرسل اليه القادر بالله خلع الملك الى شيراز وقد قدم بغداد فى وسط سلطنته وكانت دولته ضعيفة متاسكة وعاش اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهر

وفيها أبو القسم صدقة بن محمد بن أحمد بن محمد بن القسم بن الدلم القرشي الدمشقي الثقة الأمين محدث دمشق ومسندها روى عن أبي سعيدبن الاعرابي وأبي الطيب بن عبادل وطائفة ومات في جهادي الآخرة.

وفيها أبو المطرف القنازعي الفقيه عبدالرحمن بن مروان القرطبي المالكي ولد سنة احدى وأربعين وثلثائة وسمع من أبي عيسى الليثي وطبقته وقرأ القراءات على جماعة منهم على بن محمد الانطاكي ورحل فأكثر عن الحسن ابن رشيق وعن أبي محمد بن أبي زيد ورجع فأقبل على الزهد والانقباض ونشر العلم والاقراء والعبادة والأوراد والمطالعة والتصنيف فشرح الموطأ وصنف كتاباً في الشروط وكان أقرأ من بقي بالاندلس.

وفيها أبو القسم عبد العزيز بن جعفر بن خواشتى أبو القسم الفارسي ثم البغدادي المقرى المجدث مسند أهـــل الإندلس في زمانه ولد سنة عشر بن

وثلثمائة وسمع من اسماعيل الصفار وابن داسه وطبقتهما وقرأ بالروايات على أبى بكر النقاش وعبد الواحد بن أبى هاشم وكان تاجراً توفى فى ربيع الأول وقد أكثر عنه أبو عمرو الدانى .

وفيها على بن هلال أبو الحسن بن البواب صاحب الخط المنسوب كتب على محمد بن أسد وأخذ العربية عن ابن جنى وكان فى شبيبته مزوقا دهاناً فى السقوف ثم صاريذهب الحتم وغيرها فبرع فى ذلك ثم عنى بالكتابة ففاق فيها الأوائل والأواخر ووعظ وعبر الرؤيا وقال النظم والنيثر ونادم فخر الملك أبا غالب الوزير ولم يعرف الناس قدر خطه الا بعد موته لأنه كتب ورقة الى كبير يشفع فيها فى مساعدة انسان بشىء لايساوى دينارين وقد بسط القول فيها فلما كان بعد موته بمدة بيعت تلك الورقة بسبعة عشر ديناراً قال الخطيب كان رجلا ديناً لااعلمه روى شيئاً وقال ابن خير ون كان من أهل السنة تو فى فى جمادى الاولى و دفن جوار الامام احمد بن حنبل ورثاه بعضهم بقوله:

استشعر الكتاب فقدك سالفا وقضت بصحة ذلك الايام فلا المناف الحاد ودى محمد بن أحمد بن محمد الهروى الحافظ فى شوال روى عن حامد الرفا والطبراني وطبقتهم وكار شيخ الاسلام اذا روى عنه قال حدثنا امام أهل المشرق الجار ودى وقال أبو النصر الفامي كان عديم النظير فى العلوم خصوصا فى علم الحفظ والتحديث وفى التقلل من الدنيا والا كتفاء بالقوت وحيدا فى الورع قاله فى العبر.

وفيها المفيدابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الكرخي و يعرف أيضا بابن المعلم عالم الشيعة وامام الرافضة وصاحب التصانيف الكثيرة قال ابن أفي طي في تاريخ الامامية هو شيخ مشايخ الصوفية ولسان الامامية رئيس

الدولة البويهية قال و كان كثير الصدقات عظيم الخشوع كثير الصلاة والصوم حسن اللباس وقال غيره كان عضد الدولة ربما زار الشيخ المفيد وكان شيخا ربعة نحيفا أسمر عاش ستاً وسبعين سنة وله أكثر من مائتي مصنف كانت جنازته مشهورة شيعه ثمانون الفا من الرافضة والشيعة واراح الله منه وكان موته في رمضان رحمه الله قاله في العبر.

#### ﴿ سنة اربع عشرة واربعائة ﴾

فيها توفى أبو القسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر البجلي الرازى ثم الدمشقى الحافظ ولد الحافظأنى الحسين فى ثالث المحرم وله أربع و ثمانون سنة روى عن خيثمة وأبى على الحضايرى وطبقتهما قال الكتابى كان ثقة لم أر احفظ منه فى حديث الشاميين وقال أبو على الاهوازى مارأيت مثله فى معناه قال أبو بكر الحداد مارأينا مثل تمام فى الحفظ والخير.

وفيها أبوعبد الله الغضايرى الحسين بن الحسن بن محمد بن حليس المخزومى البغدادى روى عن الصولى والصفار وجماعة قال الخطيب كتبنا عنه وكان ثقة فاضلامات فى المحرم.

وفيها الحسين بن عبد الله بن محمد بن اسحق بن أبى كامل الاطرابلسي العدل روى عن خال أبيه خيثمة وطائفة بدمشق ومصر.

وفيها أبو عبد الله بن فتحويه الحسين بن محمد بن الحسين الثقفى الدينورى بنيسابور فى ربيع الآخر و كان ثقة مصنفاً روى عن أبى بكربن السنى وعيسى ابن حامد الرخجى وطبقتهما وحصل له حشمة ومال.

وفيها أبو الحسن بن جهضم على بن عبد اللهبن الحسن بن جهضم الهمذاني شيخ الصوفية بالحرم ومؤلف كتاب بهجة الاسرار في التصوف روى عن

أبيسلة القطان وأحمدبن عثمان الادمى وعلى بن أبي العقب وطبقتهم واكثر الناس عنه وطال عمره قال ابن خيرور قيل انه يكذب وقال غيره الهموه بوضع الحديث.

وفيها الامام أبو الحسن بن ماشاذه على بن محمد بن أحمد بن ميله الاصفياني الفقيه الفرضي الزاهد روى عن أحمد بن حكيم وأبي على المصاحفي وعبدالله بن جعفر بن فارس وطائفة واملى عدة مجالس قال أبو نعيم و به ختم كتاب الحلية ختم المتحقق بطريقة الصوفية باني الحسن المأولاه الله من فنون العلم والسخاء والفتوة كان عارفا بالله فقيها عاملا له الحظ الجزيل من الأدب وقال أبو نعيم أيضا كانت لاتأخذه في الله لومة لائم كان ينكر على المشبهة بالصوفية وغيرهم فساد مقالتهم في الحلول والاباحة والتشبيه.

وفيها أبو عمر الهاشمي القسم بن سعد بن عبد الواحد العباسي البصري الشريف القاضي من ولد الأهير جعفر بن سليمان ولد سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة وسمع من اللؤلؤي سنن أبي داودومن أبي العباس الأثرم وعلى بن السحق المادراي وطائفة قال الخطيب كان ثقة أمينا ولى تضاء البصرة ومات بهافي ذي القعدة.

وفيها الحافظ أبو سعيد النقاش محمد بن على بن عمر بن مهدى الاصبهانى الحنبلى صاحب التصانيف فى رمضان روى عن ابن فارس وابر اهيم الجهمى وأبى بكر الشافعى وطبقتهم وكان ثقة صالحا قاله فى العبر وقال ابن ناصر الدين كان حافظا اماما ذا اتقان رحل وطوف وصنف مع الصدق والامانة والتحرير . وفيها أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان الحفار ببغداد وله اثنتان

وقيها أبو الفسح هار ل بن حمد بن جعفر بن سعدال الحفار ببعداد وله انتتان وتسعون سنة روى عن ابن عياش القطان وابن البخترى (١) وطائفة قال الخطيب صدوق كتبنا عنه.

<sup>(</sup>١) في نسخة المصنف «البحتري».

وفيها أبوزكريا المزكى يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى النيسابورى شيخ العدالة ببلده كان صالحا زاهدا ورعا صاحب حديث كأبيه أبى اسحق المزكى روى عن الأصم وأقرانه ولقى ببغداد النجاد وطبقته واملى عدة مجالس ومات فى ذى الحجة.

#### ﴿ سنة خمس عشرة واربعمائة ﴾

فيها توفى أبو الحسن المحاملي شيخ الشافعية أحمد بن محمد بن أحمد بن القسم ابن اسمعيل الضبي تفقه على والده أبى الحسين وعلى الشيخ أبى حامد الاسفرائيني ورحل به أبوه فاسمعه بالكوفة من أبى السر البكائي ومات في ربيع الآخر عن سبع وأربعين سنة وكان عديم النظير في الذكاء والفطنة صنف عدة كتب قال الشيخ أبو حامد هو اليوم احفظ للفقه منى وحكى ابن الصلاح عن الفقيه سليم ان المحاملي لما صنف كتبه المقنع والمجرد وغير ذلك من كتب أستاذه أبى حامد ووقف عليها قال نثر كتبي نثرالله عمره فما عاش الايسيرا حتى مات ونفذت فيه دعوة الشيخ أبى حامدومن تصانيفه المجموع قريب من حجم الروضة مشتمل على نصوص كثيرة و كتاب رؤس المسائل مجلدان وكتاب عدة المسافر وغير ذلك .

وفيها أبو العباس احمد بن محمد بن الحاج بن يحيى الاشبيلي المعدل بمصر في صفر سمع عثمان بن محمد السمر قندى وأبا الفو ارس الصابوني وطبقتهما بمصر والشام وانتقى عليه أبو نصر السجزى.

وفيها القاضى عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمذانى الاستراباذى المعتزلى صاحب التصانيف عمر دهراً فى غيرالسنة وروى عن أبى الحسر على بن ابراهيم بن سلمة القطان وعبد الله بن جعفر بن فارس وطبقتهما قال ابن قاضى شهبة فى طبقاته : عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليلي القاضى

(1 - Wall-Car)

أبو الحسن الهمداني قاضى الرى وأعمالها وكان شافعي المذهب وهو مع ذلك شيخ الاعتزال وله المصنفات الكثيرة في طريقم وفي أصول الفقة قال ابن كثير في طبقاته ومن أجل مصنفاته وأعظمها كتاب دلائل النبوة في مجلدين أبان فيه عن علم و بصيرة جيدة وقد طال عمره ورحل الناس اليه من الاقطار واستفادوا به مات في ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربعائة . انتهى كلام ابن شهبة بحروفة .

وفيها العيسوى أبو الحسن على بن عبد الله بن ابراهيم الهاشمي العباسي البغدادي قاضي مدينه المنصور مات في رجب وحدث عن أبي جعفر بن البحترى وطائفة ·

وفيها أبو الحسين بن بشران على بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد الأموى البغدادى المعدل سمع ابن البخترى وطبقته قال الخطيب كان صدوقا ثبتاً تام المروءة ظاهر الديانة ولدفى سنة ثمان وعشرين وثلثمائة و توفى فى شعبان كتمنا عنه .

وفيها الجرجرائى بفتح الجيمين والراءالثانية نسبة الى جرجر يابلد بين بغداد وواسط محمد بن ادريس بن الحسن بن ذئب نزيل بخارا وبها مات كان من الحفاظ الاثبات ودفن ببيكند ذكره أبو حفص عمر بن محمد النسفي في كتابه القند في حفاظ سمر قند وذكره ابن ناصر الدين في الحفاظ ولكن جزم بوفاته في السنة التي قبلها قال في مديعته:

الجرجرائي فتي ادريس داريروم تحفية النفوس وفيها أبو الحسين القطار محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل الأزرق البغدادي الثقة ولد سنة خمس وثلاثين وثلثمائة وتوفى في رمضان روى عن اسمعيل الصفار ومحمد بن يحيي بن على بن حرب وطبقتهما وكان مكثراً. وفيها أبو عبد الله القيرواني محمد بن سفين صاحب كتاب الهادي في

القراءات تفقه على أبى الحسن القابسي و رحل فأخذ القراءات عن ابن غلبون وغيره قال أبو عمرو الداني كان ذافهم وحفظ وعفاف.

#### (سنة ستعشرة وأربعائة)

فيها مات السلطان شرف الدولة ونهيت خزائنه وتسلطن جلال الدولة أبو طاهر ولد بهاء الدولة بن عضد الدولة وهو يومئذ بالبصرة فخلع على وزيره علم الدين شرف الملك أبى سعيد بن ماكولا ثم ان الجند عدلوا الى الملك أبى كاليجار ونوهوا باسمه وكان ولى عهد أبيه سلطان الدولة فخطب لهذا ببغداد واختبط الناس وأخذت العيار ون الناس جهاراً وكانوا يمشون بالليل بالشمع والمشاعل و يكبسون البيت و يأخذون صاحبه و يعذبونه الى أن يقر لهم بذخائره وأحرقوا دار الشريف المرتضى ولم يخرج ركب من بغداد.

وفيها توفى الحصيب بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن الحصيب أبو الحسين القاضي المصرى حدث عن أبيه وعثمان بن السمر قندى وطائفة .

وفيها أبو محمد النحاس عبد الرحمن بن عمر المصرى البزاز في عاشر صفر وكان مسند الديار المصرية ومحدثهاعاش بضعاً وتسعين سنة وسمع بمكة من ابن الاعرابي و بمصر من أبي الطاهر المديني وعلى بن عبدالله بن أبي مطر وطبقتهما وأول سماعه في سنة احدى و ثلاثين و ثلثهائة.

وفيها أبو الحسن التهامى على بن محمد الشاعر له ديوان مشهور دخل مصر يكتب من حسان بن مفرج فظفروا به وقتلوه سرا فى جمادى الأولى قال ابن بسلم الانداسى فى كتاب الذخيرة فى حقه كان متميز (١) الاحسان ذرب (٢) اللسان مخلى بينه وبين ضروب البيان يدل شعره على فوز القدح دلالة النسيم

<sup>(</sup>١) في ابن خلكان مشتر ، مكان «متميز» (٢) في النسخ «دوب» بالدال المهملة .

على الصبح و يعرب عن مكانه من العلوم اعواب الدمع عن سرالهوى المكتوم وقال ابن خلكان له ديوان شعر صغير أكثره نخب ومن لطيف نظمه قوله من جملة قصيدة طويلة يمدح بهاالوزير أبا القسم:

قلت لخلي وثغور الربا مبتسمات وثغور المسلاح أيهما أحلى نرى منظرا فقال لا أعلم كل اقلح وله مرثية في ولده وكان قد مات صغيرا وهي في غاية الحسن ولم يمنعني من الاتيان بها الا أن الناس يقولون هي محذورة فتر كنها وللكن من جملتها بيتان في الحساد ومعناهما غريب:

انى لأرحم حاسدى لحرما ضمت صدورهم من الاوغار نظروا صنيع الله بى فعيونهم فى جنة وقلو بهم فى نار

واذا رجوت المستحيل فأنما

تبنى الرجاء على شيفير هار

جاورت اعدائى وجاور ربه وتلهب الاحشاء شيب مفرقى وله بيت بديع من قصيدة وهو:

واذا جفاك الدهروهو أبو الورى طرآ فلا تعتب على أو لاده ورآه بعض أصحابه بعد موته فى النوم فقال له مافعل الله بك قال غفر لى قال بأى الاعمال قال بقولى فى مرثية ولدى:

جاورت اعدائی و جاور ربه شتان بین جواره و جواری انهی ماأورده ابن خلکان ملخصا

وفيها أبو بكر القطان محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الطائى الدارانى المعروف أيضاً بابن الخلال كان زاهدا صالحاً ثقة روى عن خيثمة وجماعة كشيرة .

وفيها أبو عبد الله بن الحذاء القرطبي محمد بن يحيى التميمى المالكى المحدث عاش ثمانين سنة وروى عن أبى عيسى الليثى وأحمد بن ثابت وطبقتهما وحج فأخذ عن أبى القسم عبد الرحمن الجوهرى وأبى بكر المهندس وطبقتهما وتفقه على أبى محمد الاصيلي وألف فى تعبير الرؤيا كتاب البشرى فى عشرة أسفار وولى قضاء اشبيلية وغيرها.

وفيها مشرف الدولة السلطان أبو على بن السلطان بهاء الدولة بن السلطان عضد الدولة الديلمي ولى مملكة بغداد وكان يرجع الى دين وتصوف وحياء عاش ثلاثا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وكان مدة ملكه خمسة أعوام وخطب بعده لجلال الدولة بن بو يه ثم نودي بعد أيام بشعار أبي كاليجار .

#### ﴿ سنة سبع عشرة واربعائة ﴾

فيها توفى قاضى العراق ابن أبى الشوارب أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن العباس بن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوار ب الاموى قال الخطيب كان نزها عفيفا سمع من عبد الباقى بن قانع ولم يحدث وعاش ثمانيا وثمانين سنة ، قد ولى القضاء أربعة وعشرون نفسا من أو لاد محمد بن عبد الملك ابن أبى الشوارب منهم ثمانية ولو اقضاء القضاة هذا آخرهم .

وفيها أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي اللغوى الاديب نزل الاندلس وصنف الكتب وروى عن أبي بكر القطيعي وطائفة قال ابن بشكو الكان يتهم بالكذب وقال ابن خلكان: صاعد بن الحسن بن عيسي الربعي البغدادي اللغوي صاحب كتاب الفصوص روي بالمشرق عن أبي سعيد

السيرافي وأبي على الفارسي وأبي سليمان الخطابي ودخل الاندلس في أيام هشام بن الحكم وولاية المنصور بن عامر في حدود ثمانين وثلثمائة ، وأصله من بلاد الموصل و دخل بغداد وكان عالما باللغة والأدب والأخبار سريع الجواب حسن الشعرطيب المعاشرة فا كرمه المنصور وزاد في الاحسان اليه والافضال عليه وكان مع ذلك محسنا للسؤ ال حادقا في استخراج الاموال وجمع كتاب الفصوص نحافيه منحى القالي في أماليه واثابه عليه خمسة آلاف دينار وكان يتهم بالكذب في نقله فلهذا رفض الناس كتابه ولما دخل مدينة دانية وحضر بجلس الموفق مجاهد بن عبد الله العامري أمين البلد وكان في المجلس أديب يقال له بشار وكان أعمى ياأ باالعلاء فقال لبيك فقال ما الجر نفل في كلام العرب فعرف أبو العلاء أنه وضع هذه الكلمة وليس لها أصل في اللغة فقال له بعد أن أطرق ساعة هو الذي يفعل بنساء العميان ولا يفعل بغيرهن ولا يكون الجرنفل أطرق ساعة هو الذي يفعل بنساء العميان ولا يفعل بغيرهن كان حاضرا وتوفى صاعد بصقلية ولما ظهر للمنصور كذبه في النقل وعدم تثبته رمي كتاب الفصوص في البحر لانه قيد لله جميع مافيه لا صحة له فعمل فيه بعض شعراء عصره:

قد غاص فى البحر كتاب الفصوص وهكذا كل ثقيل يغوص فلما سمع صاعد هذا البيت أنشد:

عاد الى عنصره انما يخرج من قعر البحور الفصوص وله أخبار كثيرة في الامتحان انتهى ملخصا.

وفيها أبو بكر القفال المروزى عبد الله بن أحمد شيخ الشافعية بخراسان صار امام الخراسانيين كاأن القفال الكبير الشاشى شيخ طريقة العراقيين لكن المروزى اكثر ذكرا في كتب الفقه ويذكر مطلقا واذا ذكر الكبير قيد بالشاشى قال ابن قاضى شهبة : عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزى الإمام

الجليل أبو بكر القفال الصغير شيخ طريقة خراسان وانماقيل له القفال لانه كان المن في صناعتها حق صنع قفلا بآلاته ومفتاحه وزن أربع حبات فلما كان ابن ثلاثين سنة أحس من نفسه ذكاء فأقبل على الفقه فاشتغل به على الشيخ أبي زيد وغيره وصار اماما يقتدى به فيه و تفقه عليه خلق من أهل خراسان وسمع الحديث وحدث واملي قال الفقيه ناصر العمرى عليه خلق من أهل خراسان وسمع الحديث وحدث واملي قال الفقيه ناصر العمرى لم يكن في زمان أبي بكر القفال أفقه منه و لا يكون بعده مثله و كنانقول انه ملك في صورة انسان وقال الحافظ ابو بكر السمعاني في أماليه ابو بكر القفال وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا وله في المذهب من الآثار ماليس لغيره من أهل عصره وطريقته اللهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه امتن طريقة والكثر ها أبا بكر القفال كان في كثير من الاوقات يقع عليه البكاء في الدرس ثم يرفع رأسه فيقول ما أغقلنا عما يراد بنا وقال الشيخ ابو محد اخرج القفال يده فاذا تهي ما أورده ابن شهة ملخصا .

وفيها الحافظ ابو حازم عمرو بن احمد المسعودى الهذلى النيسابورى الاعرج يوم عيد الفطر وكان صدوقا كتب عن عشرة أنفس عشرة آلاف جزء قاله ابن الاهدل وقال الخطيب كان ثقة صادقا حافظا عارفا انتهى.

وفيها ابو محمدالسكرى عبدالله بن يحيين عبدالجبارالبغدادى صدوق مشهور روى عن اسمعيل الصفار وجماعة وتوفى في صفر.

وفيها ابو الحسن الحمامي مقرى العراق على بن احمد بن عمر البغدادي قرأ القراءات على النقاش وعبد الواحد بن أبي هاشم و بكاروزيد بن أبي بلال وطائفة وبرع فيها وسمع من عثمان بن السماك وطبقته وانتهى اليه علو الاسناد في القرآن وعاش تسعا وثمانين سنة وتو في في شعبان.

وفيها ابو حفص العكبرى عنر بن احمد بن عثمان البزازروى عن محمد ابن يحى الطائي وجماعة وعاش سبعا وتسعين سنة ووثقه الخطيب.

وفيها ابو نصر بن الجندى محمد بن احمد بن هرون الغساني الدمشقى المام الجامع و نائب الحكم ومحدث البلد روى عرب خيشمة وعلى بن أبى العقب وجماعة قال الكتاني كان ثقة مأمونا توفى فى صفر.

# ﴿ سنة ثمان عشرة واربعائة ﴾

قال في الشذور جاء فيها برد و زن البردة رطلان و أكثر.

وفيها اجتمعت الحاشية ببغداد و صمموا على الخليفة حتى عزل أباكاليجار واعيدت الخطبة لجلال الدولة أبى طاهر .

وفيها وردكتاب الملك محمود بن سبكتكين بما فتحه من بلاد الهند وكسره صنم سومنات وانهم فتنوا به وكانوا يأتونه من كل فج عميق ويقر بون له القرابين حتى بلغت أوقافه عشرة آلاف قرية وامتلا تتخزانة الصنم بالاموال وله ألف نفس يخدمونه وثلثهائة يحلقون حجاجه وثلثهائة يغنون فاستخار العبد في الانتداب له ونهض في شعبان سنة ست عشرة واربعائة في ثلاثين ألف فارس سوى المطوعة ووصلنا الى بلد الصنم وملكنا الصنم والبلد وأوقدت النيران على الصنم حتى تقطع وقتلنا خمسين ألفامن أهل البلد ، وتقدم طرف من ذلك في سنة عشر .

وفيها توفى ابو اسحق الاسفرائيني ابراهيم بن مجمد بن ابراهيم بن مهران الاصولى المتكلم الشافعي أحد الاعلام وصاحب التصانيف روى عن دعلج وطبقته و أملى مجالس وكان شيخ خراسان فى زمانه توفى يوم عاشوراء وقد نيف على الثمانين وهو شيخ خراسان يقال انه بلغر تبة الاجتهاد وله المصنفات الكثيرة منها الجامع فى أصول الدين خمس مجلدات و تعليقة فى أصول الفقه (٢٦ ــ ثالث الشذرات)

وغير ذلك وخرج له ابو عبد الله الحاكم عشرة أجزاء وذكره فى تاريخه لجلالته وقد مات الحاكم قبله قال فى حقه قد أقر له العلماء بالتقدم قال و بنى له هدرسة لم يبن مثلها فدرس بها وبه تفقه القاضى ابو الطيب الطبرى والقشيرى والبيهقى وكان يقول اشتهى أن أموت بنيسابور ليصلى على جميع أهلها فتوفى بها يوم عاشوراء ثم نقل الى بلده اسفرائين و دفن فى مشهده المعروف.

وفيها ابو القسم بن المغربی الوزیر واسمه حسین بن علی الشیعی لما قتل الحاکم بمصر آباه وعمه واخوته هرب وقصد حسان بن مفرج الطائی و مدحه فاکرم مورده ثم و زر لصاحب میافارقین احمه بن مروان المکردی وله شعر رائق وعدة تآلیف عاش ثمانیا و اربعین سنة و کان من ادهی البشر و أذ کاهم.

وفيها أبو القسم السراج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القرشي النيسابوري الفقيه روى عن الأصم وجماعة وكان من جلة العلماء توفى في صفر.

وفيها عبد الوهاب بن الميداني محدث دمشق وهو أبو الحسين بن جعفر ابن على روى عن أبي عبد البن على روى عن أبي عبد الله بن مروان وخلق قال الكتاني ذكر أبو الحسين انه كتب بقنطار حبر وكان فيه تساهل.

وفيها أبو بكر النسائى محمد بن زهير شيخ الشافعية بنسا وخطيب البلد روى عن الأصم وأبى سهل بن زياد القطان وطبقتهما .

وفيها أبو الحسن محمد بن محمد بن أحمد بن الروز بهان (١) البعدادي روى عن الستورى (٢) وابن السماك وجماعة وتوفى و رجب قال الخطيب

<sup>(</sup>١) في الاصل « الروبنهان » وفي تاريخ الذهبي والخطيب «الروزبهان» .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل «المستورى» بزيادة الميم ، وفى تاريخ الذهبى «الستورى» وهو الصواب على ما يأتى .

صدوق.

وفيها معمر بن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصور الاصبهاني الزاهد شيخ الصوفية في زمانه باصبهان روى عن الطبراني وأبي شيخ ومات في رمضان. وفيها مكى بن محمد بن الغمر أبو الحسن التميمي الدمشقي المؤدب مستملي

القاضي الميانجي (١) أكثر عنه وعن أحمد بن البرامي وهذه الطبقة ورحلالي

بغداد فلقى القطمعي وكان ثقة.

وفيها أبو القسم اللالكائي هبةالله بنالحسن الطبرىالحافظ الفقيهالشافعي محدث بغداد تفقه على الشيخ أبى حامد وسمع من المخلص وطبقته وبالرى من جعفر بن فنا كي قال الخطيب كان يحفظ ويفهم صنف كتابا في شرح السنة في مجلدين وكتاب رجال الصحيحين ثم خرج في آخر أيامه الى الدينور فمات بها فی رمضان کهلا.

#### إنسنة تسع عشرة واربعائة

فيها تو في ابن العالى ابو الحسين أحمد بن محمد بن منصور البوشنجي خطيب بوشنج روى عن محمد بن أحمد بن دسيم وأبى أحمد بن عدى وطبقتهما بهراة وجرجان ونيسابور توفى في رمضان.

وفيها عبد المحسن بن محمد الصورى شاعر محسن بديع القول قال ابر. خلكان:أبو محمد عبدالحسن بن محمد بن أحمد بن غالب الصورى الشاعر المشهور أحد المتقنين الفضلاء الجيدين الأدباء شعره بديع الألفاظ حسن المعاني رائق الكلاممليح النظام من محاسن أهل الشامله ديوان شعر أحسن فيه كل الاحسان فن محاسنه:

> أترى بثأر أم بدير. Limbs علقت

<sup>(</sup>١) كذا في تاريخ الاسلام ، وفي الأصل «المانجي» ·

فى لحظها وقرامها مافى المهند والردينى وبوجهها ماء الشبا ب خليط نار الوجندين بكرت على وقالت اخرة خصدلة من خصلتين اما الصدود أو الفرا ق فليس عندى غير ذين فأجبتها ومدامعى تنهد ل فوق الوجندين لاتفعلى ان حال صد ك أو فراقك حان حينى وكأنما قلت انهضى فهضت مسارعة لبينى ثم استقلت أين حلت عيسها رميت بأين ونوائب أظهرن ايامى الى بصورتين ونوائب أظهرن ايامى الى بصورتين سودتها واطلتها فرأيت يوما ليلتين

نها: هل بعد ذلك من يعرفى النضار من اللجين فلقد جهلتهما لبعد العهد بينهما وبيني متكسبا بالشعر يا بئس البضاعة في اليدين كانت كذلك قبل ان يأتي على بن الحسين فاليوم حال الشعر ثا لئه (١) كحال الشعر تين أغنى وأعدني مدحه العافين عن كذب ومين

وهذه القصيدة عملها عبد المحسن في على بن الحسين والد الوزير أبى القسم المغربي ولها حكاية ظريفة وهي انه كان بمدينة عسقلان رئيس يقال له ذو المنقبتين فجاء بعض الشعراء وامتدحه بهذه القصيدة وجاء في مديحها:

ولك المناقب كلها فلم اقتصرت على اثنتين فأصغى الرئيس الى انشاده واستحسنها وأجزل جائزته فلما خرج من عنده قال له بعض الحاضرين هذه القصيدة لعبد المحسن فقال أعلم هذاو أحفظ القصيدة

<sup>(</sup>١) في ابن خلكان «حالية» مكان «ثالثة».

ثم أنشدها فقيل له كيف عملت معه هذا العمل من الاقبال عليه والجائزة السنية فقال لم أفعل ذلك الالأجل البيت الذي ضمنها وهو قوله:

ولك المناقب كلهـا فلم اقتصرت على اثنتين فان هذا البيت ليس لعبد المحسن وأنا ذو المنقبتين فاعلم قطعا ان هـذا البيت ماعمل الافى وهو فى نهاية الحسن ، واجتاز الصورى يوما بقبر صديق له فأنشـد:

عجباً لى وقد مررت على قبر ككيف اهتديت قصدالطريق أثر انى نسيت عهدك يوما صدقوا مالميت من صديق انتهى ملخصاً ومن شعره:

بالذى ألهم تعذيبي ثناياك العيدابا ماالذى قالته عينا ك لقلى فأجابا

وفيها أبو الحسن الرزاز على بن أحمد بن محمد بن داود البغدادى توفى في ربيع الآخر وله أربع وثمانون سنة روى عن أبى عمرو بن السماك وطبقته وقرأ على أبى بكر بن مةسم قال الخطيب كان كثير السماع والشيوخ والى الصدق ماهو.

وفيها أبو بكر الذكواني محمد بن أبي على أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الهمذاني الاصبهاني المعدل المحدث الصدوق عاش ستا وثمانين سنة و رحل الى البصرة والكوفة والاهواز والرى والنواحي وروى عن أبي محمد بن فارس وأبي أحمد القاضي العسال وفا ورق الخطابي وطبقتهم وله معجم و توفى في شعبان.

وفيها أبو عبد الله بن الفخار محمد بن عمر بن يوسف القرطبي الحافظ شيخ المالكية وعالم أهـل الاندلس روى عن أبى عيسى الليثي وطائفة وكان زاهداً عابداً متألهاً عارفا بمذاهب العلماء واسع الدائرة حافظاً للمدونة عن ظهر قلب

والنوادر لابن أبى زيد مجاب الدعوة قال القاضى عياض كان احفظ الناس واحضرهم علما وأسرعهم جوابا وأوقفهم على اختلاف العلماء وترجيح المذاهب حافظا للائر مائلاالى الحجة والنظر وقال الذهبى عاش ستاوسبعين سنة.

وفيها أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن ابراهيم بن مخلد البزاز ببغداد فى ربيع الأول وله تسعون سنة وهو آخر من حدث عن الصفار وابن البخترى (١) وعمر الاشناني قال الخطيب كان صدوقا جميل الطريقة له أنسة بالعلم والفقه على مذهب أبى حنيفة والله أعلم .

#### ﴿ سنة عشرين وأربعائة ﴾

فيها وقع برد عظام الى الغاية كل واحدة رطل وأكثر حتى قيل ان بردة وجدت تزيد على قنطار وقد نزلت فى الارض نحوا من ذراع فكانت كالثور البارك وذلك بالنعانية من العراق وهبت ريح لم يسمع بمثلها قلعت الاصول العاتية من الزيتون والنخيل.

وفيها توفى أبو بكر المنقى أحمد بن طلحة البغدادى فى ذى الحجة و كان ثقة روى عن النجاد وعبد الصمد الطستى .

وفيها أبو الحسن بن البادا أحمد بن على بن الحسن بن الهيثم البغدادى فى ذى الحجة روى عن أبى سهل بن زياد وابن قانع وطائفة قال الخطيب كان ثقة مر. في أهل القرآن والأدب والفقه على مذهب مالك.

وفيها صالح بن مرداس أسد الدولة الـكلابي كان من امراء العرب قال ابن خلكان كان من عرب البادية وقصد مدينة حلب وبها مرتضى الدولة بن الجراح غلام أبي الفضائل أبي نصر بن سيف الدولة نيابة عن الظاهر بن

<sup>(</sup>١) فى الاصل «البحترى» بالحاء المهملة وهو خطأ على ما تقدم وعلى ما فى الإنساب السمعاني .

الحاكم العبيدى صاحب مصر فاستولى عليها وانتزعها منه و كان ذا بأس وعزيمة وأهل وعشيرة وشوكة وكان تملك له لهافى ثالث عشر ذى الحجة سنة سبع عشرة وأربعائة واستقربها ورتب أمورها فجهز اليه الظاهر المذكور أمير الجيوش أنوشكين الدزبرى في عسكر كثيف ـ والدزبرى بكسر الدال المهملة والباء الموحدة وبينهما زاى وفى الآخر راء نسبة الى دزبربن دويتم الديلى وهو بالدال والياء أيضا ـ وكان بدمشق نائباعن الظاهر و كان ذاشهامة و تقدمة ومعرفة باسباب الحرب فخرج متوجها اليه فلما سمع صالح الخبر خرج اليه و تقدم حتى تلاقيا على الاقحوانة فتصافا وجرت بينهما مقتلة انجلت عن قتل صالح المذكور فى جمادى الاولى وهو أول ملوك بنى مرداس المتملكين بحلب، والاقحوانة بضم الهمزة بلدة بالشام من أعمال فلسطين بالقرب من طبرية انتهى ملخصا .

وفيها الحسين بن على بن محمد البرذعى الهمدانى سكن سمرقند وكان أحد محدثيها وكان سنوطا والسنوط الذى لالحية له أصلا قال ابن ناصر الدين لم يكن للبرذعى فى وجهه شعرة سوى حاجبيه وأشفار عينيه.

وفيها أبو القسم الطرسوسى عبد الجبار بن أحمد شيخ الاقراء بالديار المصرية واستاذ مصنف العنوان قرأ على أبى أحمد السامرى وجماعة والف كتاب المجتى فى القراءات وتوفى فى ربيع الآخر .

وفيها أبو محمد التميمي عبد الرحمن بن أبي نصر عثمان بن القسم بن معروف الدمشقى رئيس البلد ويعرف بالشيخ العفيف روى عن ابراهيم بن أبي ثابت وخيشمة وطبقتهما وعاش ثلاثا وتسعين سنة قال أبو الوليد الدر بندى كان خيرا من الف مثله اسنادا واتقانا وزهدا مع تقدمه وقال رشا بن نظيف شاهدت سادات فما رأيت مثل أبي محمد بن ابي نصر كان قرة عين وقال عبد العزيز الكتاني توفي في جمادي الآخرة فلم أر أعظم من جنازته حضرها جميع العزيز الكتاني توفي في جمادي الآخرة فلم أر أعظم من جنازته حضرها جميع

أهل البلد حتى اليهود والنصارى وكانعدلا مأمونا ثقة لم ألق شيخا مثلهزهدا وورعا وعبادة ورياسة رحمه الله تعالى .

وفيها ابن العجوز عبد الرحيم بن أحمد الكتامي المالكي قال القاضي عياض كان من كبار قومه واليه كانت الرحلة بالمغرب وعليه دارت الفتوى وفي عقبه ائمة نجباء أخذ عن ابن أبي زيد وأبي محمد الاصيلي وغيرهما.

وفيها عبد الرحمن بن أحمد الشيرنخشيرى (١) وشيرنخشير (٢)من قرى مرو قاله ابن الأهدل أيضاً.

وفيها ابو الحسن الربعي على بن عيسى البغدادى شيخ النحو ببغداد أخذ عن أبى سعيد السيرافي وأبى على الفارسي وصنف شرح الايضاح لابى على وشرح مختصر الجرمي ونيف على التسعين وقيل ان أبا على قال قولوا لعلى البغدادي لو سرت من المشرق الى المغرب لم تجد أحداً أنحى منك وكان قد لازمه بضع عشرة سنة.

وفيها ابو نصر العكبرى محمد بن احمد بن الحسين البقال والد أبى منصور محمد بن محمد روى عن أبى على بن الصواف وجماعة وهو ثقة .

وفيها ابو بكر الرباطي محمد بن عبد الله بن احمد روى عن أبى احمدالعسال والجعابي وطائفة وأملي مجالس وتوفى في شعبان

وفيها المسبحى الامير المختار عبد الملك بن محمد بن عبيد الله بن احمد الحرانى الاديب العلامة صاحب التآليف وكارخ رافضياً جاهلا له كتاب القضايا الصائبة في التنجيم في ثلاثة آلاف و رقة وكتاب الاديان والعبادات في ثلاثة آلاف و خمسائة و رقة وكتاب التلويح والتصريح في الشعر ثلاث مجلدات وكتاب تاريخ مصر و كتاب أنواع الجماع في أربع مجلدات وعاش أربعاً

<sup>(</sup>۱) فى الأصل «السيرعشيرى» ولعلم امحرفة عن «الشيرنخشيرى» كما فى معجم البلدان وأنساب السمعانى (۲) فى الأصل «سيرعشير» ولعله تحريف على ما تقدم .

و خمسين سنة قاله في العبر .

#### ﴿ سنة احدى وعشرين و اربعائة ﴾

فيها توفى القاضى ابوبكر الحيرى احمد بن الحسن بن احمد بن محمد بن احمد بن حمد بن احمد بن حفص الحرسى النيسابورى الشافعى فى رمضان وله ست وتسعون سنة وكان رئيساً محتشما اماما فى الفقه انتهى اليه علو الاسناد فروى عن أبى على الميدانى والاصم و طبقتهما وأخذ ببغداد عن أبى سهل القطان و بمكة عن الفاكهى و بالكوفة وجرجان و تفقه على أبى الوليد الفقيه وحدق فى الاصول والكلام و ولى قضاء نيسابور روى عنه الحاكم فى تاريخه وآخر من حدث عنه الشيروى (١) وقد صم بآخره حتى بقى لا يسمع شيئاً و وافق شيخه الاصم وصنف فى الاصول والحديث.

وفيها ابو الحسين السليطى - بفتح المهملة وكسراللام نسبة الى سليط جد ـ احمد بن محمد بن الحسين النيسابورى العدل النحوى فى جمادى الأولى روى عن الاصم وغيره.

وفيها ابو عمر بن دراج احمد بن محمد بن العاص بن احمد بن سليان بن عيسى بن دراج الاندلسى القسطلى - بفتح القاف و سكون المهملة وفتح الطاء وتشديد اللام نسبة الى قسطلة مدينة بالاندلس يقال لها قسطلة - دراج الشاعر الحكاتب الاديب شاعر الاندلس الذى قال فيه ابن حزم لولم يكن لنا من فحول الشعراء الا احمد بن دراج لما تأخر عن شأو حبيب والمتنبي وكان من كتاب الانشاء في أيام المنصور بن أبي عامر وقال الثعالي كان مصقع الاندلس كتاب الانشاء في أيام المنصور بن أبي عامر وقال الثعالي كان مصقع الاندلس كالمتنبي مصقع الشام ومن نظمه قصيدته الرائية التي عارض بها أبا نواس

<sup>(</sup>١) في الأصل « السيروى » بالسين المهملة، وفي طبقات ابن السبكي بالمعجمة ولعله الصواب.

وأول قصيدة ابن دراج:

ألم تعلمي إن الثواءهو النوي تخوفنى طول السفار وانه ومنها في رصف وداعه لزوجته و ولده الصغير:

ولما تدانت للوداع وقدهفا تناشدني عهد المودة والهوى عيى بمرجوع الخطاب ولحظه تبوأ ممنوع القلوب ومهدت فكل مفداة الترائب مرضع عصيت شفيع النفس فيهوقادني وطار جناح البين بي وهفت بها لـ بن ودعت منى غيوراً فاننى ولو شاهدتني والهواجر تلتظي اسلط حر الهاجرات اذا سطا وأستنشق النكباء وهي لوافح وللموت في عين الجبان تلون لبان لها أني من البين (١) جازع أمير على غول النتايف ماله ولو بصرت بي والسرى جل عزمتي

وارب بيوت العاجزين قبور لتقبيل كف العامري سفير دعيني أرد ماء المفاوز آجنا الى حيث ماء المكرمات نمير فان خطيرات المهالك ضمن لراكها ان الجزاء خطير

بصبرى منها أنة وزفيير وفى المهد مبغوم النداء صغير بموقع اهواء النفوس خبير وكل محياة المحاس . ظهر رواح لتـدآب الثرى و بكور جوانح من ذعر الفراق تطير على عزمتي من شجوها لغيور على ورقراق السراب يمور على حر وجهى والاصيل هجير واستوطى الرمضاء وهي تفور وللذعر في سمع الجريء صفير واني على مض الخطوب صبور اذا ريع الاالمشرفي وزير وجرسي لجنان الفلاة سمير ودارت نجوم القطب حتى كأنها كؤوس مهى والى بهن مدير وقد خيلت طرق المجرة انها على مفرق الليل البهيم قتير

<sup>(</sup>١) في الأصل «الضيم» مكان «البين» التي في ابن خلكان.

وثاقب عزمى والظلام مروع وقد غض أجفان النجوم فتور لقد أيقنت ان المنى طوع همتى وانى بعطف العامرى جدير وهى طويلة وغالب شعره مستحسن وديوانه فى مجلدين وكانت ولادته فى المحرم سنة سبع وأربعين وثلثمائة ومات ليلة الأحد لست عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة.

وفيها أبو ابراهيم اسمعيل بن ينال المروزى المحبوبي نسبة الى جده محبوب سمع جامع الترمذي من أستاذهم محمد بن أحمد بن محبوب وهو آخر من حدث عنه توفى في صفر عن سبع وثمانين سنة قال أبو بكر السمعاني كان ثقة عالماً أدركت نفراً من أصحابه.

وفيها أبو عبد الله المعاذى الحسن بن أحمد بن محمد بن يحيى النيسابورى الأصم و والمعاذى بضم الميم و بالذال المعجمة نسبة الى معاذ جد ـ سمع من أبى العباس الأصم مجلسين فقط ومات فى جمادى الأولى قال الذهبي وقع لنا حديثه من طريق شيخ الاسلام.

وفيها أبو عبد الله الحمال الحسين بن ابراهيم الاصبهاني روى عن أبي محمد ابن فارس وجماعة ومات في ربيع الاول وله جزء معروف.

وفيها أبو على البجاني بجانة (١) الاندلس الحسين بن عبد الله بن الحسين ابن يعقوب المالكي وله خمس وتسعون سنة حمل عنه ابن عبد البر وأبو اسماعيل العباس العذري والكبار وكان أسند من بقى بالمغرب في رواية الواضحة لعبد الملك بن حبيب سمعها من سعيد بن فحلون في سنة ست وأربعين وثلثمائة عن يوسف المغامي (٢) عن المؤلف.

<sup>(</sup>١) فى الاصل «النجانى نجانة» بالنون أولافى الاثنتين وهو خطأعلى مافى تاريخ الذهبى ومعجم البلدان والصلة . (٢) فى الأصل «الفامى» كما تقدم فى الجزء الثانى خطأ وعلقت عليه بالتصحيح من ابن فرحون ويؤيده ما في تا ريخ الذهبى رسما صحيحا .

وفيها حمام بن أحمد القاضى أبو بكر القرطبى قال ابن حزم كان واحد عصره فى البلاغة وسعة الرواية ضابطاً أكثر عن أبى محمد الباجى وأبى عبد الله بن مفرج وولى قضاء يابرة (١) وتوفى فى رجب وله أربع وستون سنة.

وفيها أبو سعيد الصيرفى محمد بن موسى بن الفضل النيسابورى كان ينفق على الأصم و يخدمه بماله فاعتنى به الأصم وسمعه الكثير وسمع أيضاً من جماعة وكان ثقة توفى فى ذى الحجة.

وفيها السلطان محمود بن سبكتكين سيف الدولة أبو القسم بن الأمير ناصر الدولة أبي منصور كان أبوه أميراً للغزاة الذين يغيرون من بلاد ماو راء النهر على أطراف الهند فأخذ عدة حصون وقلاع وافتتح ناحية بست وكان كراميا وأمامحمو دفافتتح غزنة ثم بلاد ماو راء النهر ثم استولى على سأتر خراسان وعظم ملكه ودانت له الأمم وفرض على نفسه غز والهند كل سنة فافتتح منه بلاداً واسعة وكان ذا عزم وصدق في الجهاد قال عبد الغافر الفارسي كان صادق النية في إعلاء كلمة الله تعالى مظفرا في غز واته ماخلت سنة من سنى ملكه عن غزوة أو سفرة وكان ذكياً بعيد الغور موفق الرأى وكان مجلسه مورد العلماء قال ابن خلكان وملك بلاد خراسان وانقطعت الدولة السامانية منها وذلك في سنة تسع و ثمانين وثلثمائة واستثبت له الملك وسير له الإمام القادر بالله خلعة السلطنة ولقبه بيمين الدولة وأمين الملة و تبوأ سرير المملكة وقام بين يديه امراء خراسان سماطين مقيمين برسم الخدمة وملتزمين حكم الهيبة وأجلسهم بعد الاذن العام على مجلس الأنس وأمر لكل واحد منهم وحاشيته مر. الخلع والصلات ونفائس الأمته مالم يسمع بمثله واتسقت وحاشيته مر. الخلع والصلات ونفائس الأمته مالم يسمع بمثله واتسقت

<sup>(</sup>١) فى النسخ «ياديزة» وفى تاريخ الذهبي مهملة من النقط، وفى الصلة «يابرة» كما فى المعجم وهو الصواب.

الأمور عن آخرها في كنف آيالته واستوثقت الأعمال في ضمن كفالته ثم انه ملك سجستان في سينة ثلاث وتسعين وثلثمائة بدخول قوادها وولاة أمورها في طاعته من غير قتال ولم يزل يفتح بلاد الهند الى أن انتهى الىحيث لم تبلغه في الاسلام راية (١)ولم تتل به سورة تط ولا آية فدحض عنها أدناس الشرك وبني بها مساجد وجوامع وتفصيل حاله يطول شرحه وذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه ان بعض الملوك بقلاع الهند أهدى له هدايا كثيرة من جملتها طائر على هيئة القمري من خاصيته انه اذا حضر الطعام وفيهسم دمعت عيناه وجرى منها ماء وتحجر فاذا حل ووضع على الجراحات الواسعة ألحمها وذلك في سنة أربع عشرة وأربعائة وذكر إمام الحرمين أبو المعالى عبدالملك الجويني فى كتابه الذي سماه مغيث الخلق في اختيار الأحق ان السلطان محمو دا لمذكور كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وكان مولعاً بعلم الحديث وكانوا يسمعون الحديثمن الشيوخبين يديه وهو يسمع وكان يستفسر الأجاديث فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي رضي الله عنـه فوقع في خلده حكمة ذلك فصار شافعياً وذكر قصة القفال في الصلاة بين يديه على كل من المذهبين وبالجملة فمناقبه كثبرة وسبرته أحسن السير ومولده ليلة عاشوراء سنة احدى وستين وثلثمائة وتوفى بغزنة وقبره بهايزار ويدعىعندم وقدصنف فىحركاته وسكناته وأحواله لحظة لحظة رحمه الله تعالى وتوفى في جمادي الأولى.

## ﴿ سنة اثنتين وعشرين واربعائة ﴾

فيها توفى القادر بالله الخليفة أبو العباس أحمد بن الأمير اسحق بن المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي توفى ليلة الحادى عشر من ذى الحجة وله سبع وثمانون سنة و كانت خلافته احدى وأربعين سنة و ثلاثة أشهر وكان أبيض كث اللحية طويلها يخضب شيبه قال الخطيب كان من الديانة وادامة

<sup>(</sup>١) في الاصل «راية في الإسلام» ولايتم بذلك السجع المقصود.

التهجيد و كثرة الصدقات على صفة اشتهرت عنه صنف كتابا في الأصول فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وتكفير المعتزلة القائلين بخاق القرآن فكان يقرأكل جمعة و يحضره الناس مدة وقالأبو الحسن الابهري أرسلني بهاء الدولة إلى القادر بالله فسمعته بنشد:

> والله ياهذا لرزقك ضامن تغنى كأنك للحوادث آمن فاعمل ليوم فراقها باخائن أصبحت تجمعه لغير الخازن لم يبق فيه مع المنية ساكن حق وأنت بذكره متهاون

سبق القضاء بكل ماهو كائن تعنى بما يفني وتترك مامه أوماترى الدنيا ومصرع أهلها واعلم بأنك لاأبالك في الذي ياعام الدنيا أتعمر منزلا ان المنية لاتؤامر من أتت في نفسه يوماً ولاتستأذن

فقلت الحمـد لله الذي وفق أمير المؤمنين لانشاد مثل هـدَم الأبيات فقال بل لله المنة اذ ألهمنا لذكره ووفقنا لشكره ألم تسمع قول الحسن البصري في أهل المعاصي هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء قال الذهبي كان في هذا العصر رأس الأشعرية أبو اسحق الاسفرائيني ورأس المعتزلة القاضي عبدالجبار ورأس الرافضة الشيخ المفيد ورأس الكرامية محمد بنالهيضم ورأس القراء أبو الحسن الحمامي ورأس المحدثين الحافظ عبــد الغني بن سعيد ورأس الصوفية أبو عبد الرحمن السلمي ورأس الشعراء أبو عمر ابن دراج ورأس المجودين ابن البواب ورأس الملوك السلطان محمود بن سبكتكين قلت و يضم الى هذا رأس الزنادقة الحاكم بأمر الله ورأس اللغويين الجوهري ورأس النحاة ابن جني ورأس البلغاء البـديع ورأس الخطباء ابن نباتة ورأس المفسرين أبو القسم بنحبيب النيسابوري ورأس الخلفا القادر فانه من أعلامهم تفقه وصنف و ناهيك بأن الشيخ تقى الدين بن الصلاح عده من الفقها الشافعية

وأورده فى طبقاتهم ومدته فى الخلافة من أطول المدد انتهى ماأورده السيوطى وقال الذهبى لمامات القادر بالله استخلف ابنه القائم بأمر الله وله احدى وثلاثون سنة فبا يعه الشريف المرتضى ثم ان الأمير حسن بن عيسى بن المقتدر قام وقامت الأتراك على القائم بالرسم الذي للبيعة فقال ان القادر لم يخلف مالا وصدق لأنه كان من أفقر الخلفاء وصالحهم على ثلاثة آلاف دينار ليس الا وعرض القائم خاناً وبستاناً للبيع وصغر دست الخلافة الى هذا الحد انتهى .

وفيها أبو القسم الكتانى طلحة بن على بن الصقر البغدادى كان ثقة صالحاً مشهورا عاش ستاً وثمانين سنة ومات فى ذى القعدة و روى عن النجادوأ حمد ابن عثمان الادمى ودعلج وجماعة.

وفيها أبو المطرف بن الحصار قاضى الجماعة بالأندلس عبد الرحمن بن أحمد ابن سعيد بن غرسية مات فى آخر الكهولة وكان عالما بارعا ذكياً متفنناً فقيه النفس حاضر الحجة صاحب سنة توفى فى شعبان.

وفيها القاضى عبد الوهاب بن على بن نصر أبو محمد البغدادى المالكي أحد الأعلام سمع من عمر بن سنبك وجماعة و تفقه على ابن القصار وابن الجلاب و رأى أبا بكر الابهرى وانتهت اليه رياسة المذهب قال الخطيب لم ألق فى المالكية أفقه منه ولى قضاء بادرايا(۱) وتحول في آخر أيامه الى مصرفات بها فى شعبان وقد ساق القاضى ابن خلكان نسب القاضى عبد الوهاب الى مالك بن طوق الثعلبي صاحب الرحبة قاله فى العبر وقال أبو اسحق الشيرازى سمعت كلامه فى النظر وكان فقيها متأدبا شاعراً له كتب كثيرة فى كل فن وعاش ستين سنة وذكره ابن بسام فى كتاب الذخيرة فقال كان فقيه الناس ولسان أصحاب القياس وقد وجدت له شعرا معانيه أجلى من الصبح وألفاظه أحلى من الظفر بالنجح و نبت به بغداد كعادة البلاد بذوى فضلها و كحكم الأيام فى محسني أهلها ودع ماءها وظلها وحدثت انه شيعه يوم فصل عنها من أكابرها وأصحاب

<sup>(</sup>١) فى الأصل «باذرايا» بالذال المعجمة وهو خلاف ما جاء في معجم البلدان ٠

محابرها جملة موفورة وطوائف كثيرة وانه قال لهم لو وجـدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ماعدلت ببلدلم بلوغ أمنية وفى ذلك يقول:

سلام على بغداد في كل موطن وحق لها مني سلام مضاعف فوالله مافارقتها عن قلى لها وانى بشطى جانبيها لعارف ولكنها ضاقت على بأسرها ولمتكن الارزاق فيهاتساعف وكانت كالكنت أهوى دنوه وأخلاقه تنأى به وتخالف

واجتاز بطزيقه بمعرة النعارب وكان قاصدا مصر وبالمعرة يومئذ أبو العلاء

فأضافه و في ذلك يقول من أبيات:

والمالكي أبن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأى والسفرا اذا تفقه أحيا مالكا جدلا وينشر الملك الضليل ان شعرا ثم توجه الى مصر فحمل لواءها وملا أرضها وسماءها وأمتع سادتها وكبراءها وتناهت اليه الغرائب وانثالت في يديه الرغائب فمات لأول ماوصلها من أكلة اشتهاها فأكلها وزعموا أنه قالوهو يتقلبونفسه تتصعدو تتصوب لاا لهالاالله اذا عشنا متنا وله أشعار رائقة ظريفة فمن ذلك قوله:

ونائمة قبلتها فتنهت فقالت تعالو افاطلبو االلص بالحد فقلت لها انى فديتك غاصب وماحكموا فى غاصب بسوى الرد خذيها وكفي عن أثيم ظلامة (١) وان أنت لم ترضى فألفا على العد على كبد الجاني ألذ من الشهد وباتت يسارى وهي واسطة العقد

فقالت قصاص يشهد العقل انه فباتت يميني وهي هميان خصرها فقالت ألم أخبر بأنك زاهـد فقلت بلي مازلت أزهد في الزهد

وكانت ولادته ببغداديوم الخيس سابع شوال سنة اثنتين وستين وثلثمائة وتوفى ليلة الاثنين رابع عشر صفر بمصر ودفن بالقرافة الصغرى فيما بين قبة الشافعي رضى الله عنه وباب القرافة وكان أبوه من أعيان الشهود ببغداد .

<sup>(</sup>١) في الاصل « ملامة ».

وكان أخوه أبو الحسن محمد بن على بن نصر أديباً فاضلا صنف كتاب المفاوضة للملك العزيز جلال الدولة أبى منصور بن أبى طاهر بن بويه جمع فيه ماشاهده وهو من الكتب الممتعة فى ثلاثين كراسة وله رسائل ومولده ببغداد فى احدى الجمادين سنة اثنتين وسبعين وثلثمائة وتوفى يوم الأحد سابع عشرى شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وأربعائة بواسط وكان قد أصعد اليها من البصرة فمات بها .

و توفى أبوهما أبو الحسن على يوم السبت ثانى شهر رمضان سنـــة احدى وتسعين و ثلثهائة قاله ابن خلكان .

وفيها أبو الحسن الطرازى على بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادى ثم النيسابورى الأديب روى عن الأصم وأبى حامد بن حسنويه وجماعة وبه ختم حديث الأصم توفى فى الرابع والعشرين من ذى الحجة .

وفيها أبو الحسن بن عبدكويه على بن يحيى بن جعفر امام جامع اصبهان فى المحرم حج وسمع باصبهان والعراق والحجاز وحدث عن أحمد بن بندارالشعار وفاروق الخطابى وطبقتهما وأملى عدة مجالس.

وفيها محمد بن مروان بن زاهر أبو بكر الابادى الاشبيلي المالكي أحداركان المذهب كان واسع الرواية عالى الاسناد عاشستاً وثمانين سنة وحدث عن محمد ابن معوية القرشي وأبى على القالى وطائفة وهو والد الطبيب عبدالملك وجد الطبيب العلامة الرئيس أبي العلاء زهر ·

وفيها محمد بن يوسف القطان الحافظ أبو أحمد الأعرج النيسابورى مات كهلا ولم ينشر حديثه روى عن أبى عبدالله الحاكم وطبقته و رحل الى العراق والشام ومصر.

وفيها أبو نصر المفسر منصور بن الحسين بنيسابور مات قبل الطرازى وحدث عن الأصم وغيره.

( ۲۸ - ثالث الشذرات )

وفيها يحيى بن عمار الامام أبو زكريا الشيباني السجستاني الواعظ نزيل هراة روى عن حامد الرفا وطبقته وكان له القبول التام بتلك الديار لفصاحته وحسن موعظته و براعته في التفسير والسنة وخلف أمو الاكثيرة ومات في ذي القعدة وله تسعون سنة.

# ﴿سنة ثلاث وعشرين وأربعائه

فيها سار الملك المسعود بن محمود بن سبكتكين فدخــل اصبهان بالسيف وقتل عالما لايحصون وفعل مالا تفعله الكفرة .

وفيها توفى أبو القسم الحرقى عبد الرحمن بن عبيد الحربى المحدث قال الخطيب كان صدوقا غير ان سماعه فى بعض مارواه عن النجادكان مضطربا مات فى شوال وله سبع وثمانون سنة .

وفيها أبو الحسن النعيمي على بن أحمد بن الحسن بن محمد البصرى الحافظ روى عن طائفة ومات كهلا قال الخطيب كان حافظاً حاذقا (١) متكلماشاعرا وقال ابن ناصر الدين كان شديد العصبية في السنة والديانة واتهم بوضع حديث في صباه ثم تاب و لازم الثقة والصيانة.

وفيها أبو الفضل الكاغدى منصور بن نصر السمرقندى مسند ماورا النهر روى عن الهيثم الشاشى ومحمد بن عبد الله بن حمزة توفى بسمرقند فى ذى القعدة وقد قارب المائة.

## (سنة اربع وعشربن واربعائة)

فيها كما قال فى العبر اشتد الخطب ببغداد بأمر الحرامية وأخذوا أموال الناس عيامًا وقتلوا صاحب الشرطة وأخذوا لتاجر ماقيمته عشرة آلاف دينار

<sup>(</sup>١) في نسخة المصنف طمست «حاذقا».

و بقى النياس لايجسرون ان يقولوا فعل البرجمى خوفا منه بل يقولواعنه القائد أبو على واشتهر عنه انه لا يتعرض لامرأة ولا يدع أحداً يأخذ شيئاً عليها .

وفيها توفى أبو على الفشيذيزجى \_ بفتح الفاء وكسر المعجمة وتحتيتين ساكنتين وفتح المهملة (١) بينهما والزاى وجيم نسبة الى فشيديزة بلد \_ الحسين ابن الخضر البخارى قاضى بخارا وشيخ الحنفية فى عصره روى عن محمد بن محمد بن صابر وجماعة توفى فى شعبان وقد خرج له عدة أصحاب.

وفيها أبو طاهر الدقاق حمزة بن محمد بن طاهر الحافظ أحداً صحاب الدارقطني كان البرقاني يخضع لمعرفته وعلمه .

وفيها الامام أبو محمد بن ذنين (٧) عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان الصدفى الطليطلى روى عن أبى جعفر بن عون الله وطبقته وأكثر عن أبى محمد بن أبى زيد القيروانى وعن أبى بكر المهندس وأبى الطيب بن غلبون بمصر وكان زاهدا عابداً خاشعاً مجاب الدعوة منقطع القرين عديم النظر مقبلا على الاثر والسنة أمارا بالمعروف لاتأخذه فى الله لومة لائم مع الهيبة والعزة وكان يعمل كرمه بنفسه.

وفيها أبو بكر الاردستاني ـ بفتح الهمزة فسكون الراء ففتح المهملة فسكون المهملة ففتح الفوقية نسبة الى اردستان بلد قرب اصبهان وقيل بكسر الهمزة والدال \_ محمد بر لبراهيم الحافظ العبد الصالح روى صحيح البخارى عن اسماعيل بن حاجب وروى عن أبى حفص بن شاهين وهذه الطبقة .

<sup>(</sup>١) الذي في معجم ياقوت « وذال معجمة مكسورة » (٢) في النسخ «دنين» بالدال المهملة ، وفي الصلة بالمعجمة .

## ﴿ سنة خمس وعشرين واربعائة ﴾

فيها كما قال فى الشذور هبت ريح سوداء بنصيبين فقلعت من بساتينها كثيرا ورمت قصرا مبنياً بآجر وحجارة وكاس ووقع هنا كثيرد فى أشكال الاكف والنامرد والاصابع وزلزلت الرملة فهدم نحو من نصفها وخسف بقرى وسقط بعض حائط بيت المقدس وسقطت منارة جامع عسقلان وجزر البحر نحو ثلاثة فراسخ فحرج الناس يتتبعون السمك والصدف فعاد الماء فأخذ قوما منهم انتهى.

وفيها الحافظ الكبير الثقة البرقافي-بالفتحنسبة الى برقان قرية بخوارزم سنة احمد بن احمد بن غالب الحوارزمى الفقيه الشافعي مولده بخوارزم سنة ست وثلاثين وثلثهائة وسمع بها بعد الخسين من أبي العباس بن حمدان وجماعة وببغداد من أبي على بن الصواف وطبقته وبهراة وبنيسابور وجرجان ومصر و دمشق قال الخطيب كان ثبتاً ورعا لم ير في شيوخنا أثبت منه عارفاً بالفقه كثير التصنيف ذا حظ من علم العربية صنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة وكان حريصاً على العلم منصرف الهمة اليه وقال ابو محمد الخلال كان البرقاني نسيج وحده وقال الاسنوي كان المذكور إماماً حافظاً ورعا مجتهداً في العبادة حافظاً للقرآن قال الشيخ في طبقاته تفقه في صباه وصنف في الفقه ثم اشتغل بعلم الحديث فصار الشيخ في طبقاته تفقه في صباه وصنف في الفقه ثم اشتغل بعلم الحديث فصار التصنيف الى حين وفاته قال وعاده الصوري في آخر جمادي الآخرة فقال له سألت الله أن يؤخر وفاتي حتى يهل رجب فقد روى ان فيه لله تعالى عتقاء من النار فعسي أن أكون منهم فاستجيب له انهي كلام الاسنوي.

وفيها ابو علي بن شاذان البزار الحسن بن أبي بكر احمد بن ابراهيم بن

الحسن بن محمد بن شاذان البغدادى و لد سنة تسع وثلاثين و ثلثمائة وسمعه ابوه من أبي عمرو بن السماك وأبي سهل بن زياد والعبادانى وطبقتهم فاكثر وطال عمره وصار مسند العراق قال الخطيب كان صدوقا صحيح السماع يفهم الدكلام على مذهب الاشعرى سمعت أبا القسم الازهرى يقول أبو على أو ثق من برأ الله في الحديث و توفى في آخر يوم من السنة و دفن من الغدفى أول سنة ست و عشرين.

وفيها ابن شبانة العدل ابو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله الهمداني روى عن أبي القسم عبد الرحمن بن عبيد وطائفة وكان صدوقا .

وفيها أبو الحسن الجوبرى - بفتح الجيم والموحدة نسبة الى جوبر قرية بدمشق - عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن ياسر التميمى الدمشقى كان ابوه محدثا فأسمعه الكثير من على بر أبى العقب وطائفة وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب.

وفيها عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر ابو نصر المرى الدهشقى بن الحبان الشروطى الحافظ روى عن أبى عمر بن فضالة وطبقته وصنف كتباكثيرة قاله الكتانى ومات فى شوال.

وفيها ابو الفضل الهروى الزاهد عمر بن ابراهيم روى عرب أبى بكر الاسمعيلي وبشر بن احمد الاسفرائيني وطبقتهما وكان فقيها عالما ذا زهد وصدق وورع وتبتل.

وفيها ابو بكر بن مصعب التاجر محمد بن على بن ابراهيم الاصبهاني روى عن ابن فارس واحمد بن جعفر السمسار وجماعة وتوفى فى ربيع الأول.

﴿ سنة ست وعشربن واربعمائة ﴾ فيها زاد بلاء الحرامية وجاهروا بأخذالاموالو باظهار الفسق والفجور والفطر في رمضان حتى تملكو بغداد في المعني .

وفيها ابوعام بن شهيد احمد بن عبد الملك بن مروان بن ذى الوزار تين احمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد الاشجعى القرطبي الشاعر حامل لواء البلاغة والشغر بالاندلس قال ابن حزم توفى فى جهادى الأولى وصلى عليه ابو الحرم جمهور ولم يخلف له نظيراً فى الشعر والبلاغة و كان سمحاً جواداً عاش بضعا واربعين سنة.

وفيها ابو محمد بن الشقاق عبد الله بن سعيد كبير المالكية بقرطبة و رأس القراء توفى فى رمضان وله ثمانون سنة أخذ عن أبى عمر بن المكوى وطائفة .

وفيها ابو بكرالمنيني محمد بن رزق الله بن أبى عمرو الاسود خطيب منين روى عن على بن أبى العقب والحسين بن احمد بن أبى ثابت وجماعة قال ابو الوليد الدربندي لم يكن بالشام من يكتني بابى بكرغيره وكان ثقة وقال الكتابى توفى فى جمادى الأولى و له أربع و ثمانون سنة و كان يحفظ القرآن بأحرف.

وفيها ابو عمرو الرزجاهي \_ بفتح الراء والجيم وسكون الزاى نسبة الى رزجاه قرية ببسطام \_ محمد بن عبدالله بن احمد البسطامي الفقيه الأديب المحدث تفقه على أبي سعد الصعلوكي وأكثر عن ابن عدى وطبقته ومات في ربيع الأول وله خمس و ثمانون سنة وكان يقرىء العربية قاله في العبر والله تعالى أعلم.

#### ﴿ سنة سبع وعشرين واربعمائة ﴾

فيها توفى أبو اسحق الثعالبي أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسابورى المفسر روى عن أبى محمد المخلدى وطبقته من أصحاب السراج وكان حافظا واعظا رأساً فى التفسير والعربية متين الديانة قاله فى العبر، وقال ابن خلكان كان أوحد زمانه فى علم التفسير وصنف التفسير الكبير الذى فاق غيره من التفاسير وله كتاب العرائس فى قصص الأنبياء وغير ذلك ذكره السمعاني وقال يقال له

الثعلى والثعالي وهو لقب له وليس بنسب قاله بعض العلماء وقال أبوالقسم القشيري رأيت رب العزة عزوجل في المنام وهو مخاطبني وأخاطبه فكان في اثناء ذلك أن قال الرب تعالى اسمه أقبل الرجل الصالح فالتفت فاذا أحمد الثعالي مقبل. انتهى ماقاله اس خلكان مختصرا.

وفها أبو النعان تراب بن عمر بن عبيـد المصرى الكاتب روى عن ابى أحمد بن الناصح وجماعة توفى فى ربيع الآخر بمصروله خمس وثمانون سنة . وفيها أبو القسم السهمي حمزة بن يوسف الجرجاني الثقة الحافظ من ذرية

هشام بن العاص سمع سنة أر بع و خمسين من محمد بن أحمد بن اسمعيل الصر ام صاحب محمد بن الضريس ورحل الى العراق سنة ثمان وستين فادرك ابن ماسي

وهو مكثر عن ابن عدى الاسمعيلي وكان من أئمة الحديث حفظا ومعرفة واتقاناً.

وفيهاأبو الفضل الفلكي على بن الحسين الهمداني الحافظ رحل الكثير وروى عن أبي الحسين بن بشران وأبي بكر الحيري وطبقتهما ومات شايا قبل أوان الرواية ولو عاش لما تقدمه أحد في الحفظ والمعرفة لفرط ذكائه وشدة اعتنائه وقد صنف كتاب المنتهى في الـكمال في معرفة الرجال ألف جزء لم يبيضه قال شيخ الاسلام الانصارى مارأيت أحدا أحفظ من أبي الفضل إن الفلكي ومات بنيسابور وكان جده يلقب بالفلكي لبراعته في الهيئة والحساب (١).

وفيها ابو على الجياني الحسين بن محمد الغساني الاندلسي المحدث له كتاب تقييد المهمل اجاد فيه واحسن وكان من افراد الحفاظ مع معرفة الغريب والشعر والنسبوحسن الخط، وجيان (٢) بلدة كبيرة بالأندلس وجيان أيضا من أعمال الرى قاله ابن الأهدل.

وفيها الظاهر لاعزاز دين الله على بن الحاكم منصور بن العزيز العبيدي

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته بأوجز بمـا هنا (٢) في الاصل «جيا » ·

المصرى صاحب مصر والشام بويع بعد أبيه وشرعت دولتهم فى انحطاط منذ ولى وتغلب حسان بن مفرج الطائى على أكثر الشام وأخذ صالح بن مرداس حلب وقوى نائبهم على القير وان وقد وزر للظاهر الوزير نجيب الدو لة على بن احمد الجرجراى وكان هذا اقطع اليدين من المرفقين (١) قطعهما الحاكم فى سنة أربع واربعائة فكان يكتب العلامة عنه القاضى القضاعى قال ابن خلكان قطعت يداه فى شهر ربيع الآخر سنة أربع واربعائة على باب القصر البحرى بالقاهرة وحمل الى داره وكان يتولى بعض الدواوين فظهرت عليه خيانة فقطع بسبها ثم بعد ذلك ولى ديوان النفقات سنة تسع فظهرت عليه خيانة فقطع بسبها ثم بعد ذلك ولى ديوان النفقات سنة تسع فاربعائة ثم و زر للظاهر فى سنة اثنتى عشرة واربعائة وهذا كله بعد ان انتقل فى الحدم بالارياف والصعيد وكانت علامته فى الكتابة الحد لله شكراً انتعمته واستعمل العفاف و الامانة الزائدة من الاحتراز والتحفظ و فى ذلك يقول جاسوس الملك:

يا احمقا اسمع وقل ودع الرقاعة والتحامق أأقمت نفسك في الثقا توهبك فيها قلت صادق فرن المرافق قطعت يداك من المرافق

وهو منسوب الى جرجرايا - بفتح الجيمين قرية من أرض العراق - وكانت ولادة الظاهريوم الاربعاء عاشر شهر رمضان سنة خمس و تسعين و ثلثمائة بالقاهرة وكانت ولايته بعد فقد أبيه بمدة لأن أباه لما فقد كان الناس يرجون ظهوره ويتبعون آثاره الى أن تحقق عدمه فأقاموا ولده المذكور وتوفى ليلة الاحدمنتصف شعبان بالمقص (٢) بالموضع المعروف بالدكة من القاهرة وتوفى وزيره الجرجراى سنة ست وثلاثين في سابع شهر رمضان وكانت وزار ته لظاهر ولولده المستنصر سبع عشرة سنة وثمانية أشهر و ثمانية عشريو ماولماتو في الظاهر بايعوا بعده ولده المستنصر وهو صبى .

<sup>(</sup>١) في الأصل «الموقعين» (٢) في الأصل «المغس».

وفيها محمد بن المزكى أبى اسحق ابراهيم بن محمد بن يحيى ابو عبدالله النيسابورى مسند نيسابور فى زمانه روى عن أبيه وحامد الرفا ويحيى بن منصور القاضى و أبى بكر بن الهيثم الانبارى وطبقتهم وسمع منه الشير وى

# ﴿ سنة ثمان وعشرين واربعائة ﴾

فيها توفى ابو بكر الاصهانى البزدى احمد بن على بن محمد بن منجويه الحافظ نزيل نيسابور ومحدثها صنف التصاتيف الكثيرة و رحل ووصل الى بخارا و حدث عن أبى بكر الاسمعيلي وأبى بكر بن المقرىء وطبقتهما روى عنه شيخ الاسلام وقال هو احفظ من رأيت من البشر قاله فى العبر و توفى فى المحرم وله احدى و ثمانون سنة وقال ابن ناصر الدين كان احد الحفاظ المجودين ومن أهل الورع و الدين ثقة من الاثبات صنف على الصحيحين وجامع الترمذى وسنن أبى داود مصنفات انتهى .

وفيها أبو بكر بن النمط احمد بن محمد بن الصقر البغدادي المقرى، الثقة العابد روى عن أبى بكر الشافعي وفار وق وطبقتهما .

وفيهاابوالحسين القدوري احمد بن محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان البغدادي الفقيه شيخ الحنفية بالعراق انتهت اليه رياسة المذهب وعظم جاهه و بعدصيته و كان حسن العبارة في النظم وسمع الحديث وروى عنه ابو بكر الخطيب صاحب التاريخ وصنف في المذهب المختصر المشهور وغيره و كان يناظر الشيخ ابا حامد الاسفرائيني الفقيه الشافعي و يبالغ في تعظيمه بحيث حكى عنه ابن خلكان انه كان يفضل الاسفرائيني على الشافعي وهذا عجب عجاب وكانت ولادة القدو ري سنة اثنتين وستين وثلثمائة و تو في يوم الاحد خامس رجب من هذه السنة ببغداد ودفن من يومه بداره في درب الى خلف ثم نقل الى تربة في شارع المنصور فدفن بجانب الى بكر الخوار زمي الفقية الحنفي.

( ٢٩ - ثالث الشذرات )

وفيها أبو على بن سينًا الرئيس الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا صاحب التصانيف الكثيرة في الفلسفة والطب وله من الذكاء الخارق والذهن الثاقب مافاق به غيره وأصله بلخي ومولده ببخاراو كان أبوه من دعاة الاسمعيلية فأشغله فى الصغر وحصل عدة علوم قبل أن يحتلموتنقل فى مدائن خراسان والجدال وجرجان ونال حشمة وجاها وعاش ثلاثا وخمسين سنة قال ابن حلكان في ترجمة ابن سينا اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم وأعتق مماليك وجعل يختم في كل ثلاثة أيام ختمة ثم مات بهمذان يوم الجمعة في شهر رمضان قاله جميعه في العبر وقال ابن خلكان كان أبوه من العمال الكفاة تولى العمل بقرية من ضياع بخارا يقالها خرميثن (١)من أمهات قراها وولد الرئيس أبو على وكذلك أخوه بها واسم أمه ستارة وهي من قرية يقال لها أفشنة بالقرب من خرميتن (١) شمانتقلوا الى بخارا وتنقل الرئيس بعـــد ذلك في البلاد واشتغل بالفنون وحصل العلوم والفنون ولما بلغ عشر سنين من عمره كان قد اتقن علم القرآن العزيز والأدب وحفظ أشياء من أصول الدين وحساب الهندوالجبر والمقابلة ثم توجه نحوهمالحكيم أبو عبد الله الناتلي فأنزله أبو الرئيس عنده فابتدأ أبو على يقرأ عليه كتاب ايساغوجي واحكم عليه علم المنطق واقليدس والمجسطي وفاقه أضعافا كثيرة حتىأوضح لهرموزه وفهمه اشكالات لم يكن الناتلي يدريها و كان مع ذلك يختلف في الفقه الى اسمعيل الزاهد يقرأ ويبحث ويناظر ونظر في الفصوص والشروح وفتح الله تعالى عليه أبواب العلوم ثم رغب بعد ذلك في علم الطبوتأمل الكتب المصنفة فيه وعالج تأدباً لا تكسبا وعلمه (٢)حتى فاق فيه على الأوائل والأواخر فى أقل مدة

<sup>(</sup>١) في نسخة المصنف «خرمتين» وفي غيرها «خرشين» وفي ابن خلكان «خرميثنا». وفي معجم ياقوت «خرميثن الياء المثناة من تحت و ثاء مثلثة مفتوحة وآخره نون». (٣) في الأصل «وعمله».

وأصبح فيه عديم القرين فقيد المثيل واختلف اليه فضلاء هذا الفن يقرءون عليه أنواعه والمعالجات المقتبسةمن التجربة وسنه اذ ذاك نحو ستعشرة سنة وفي مدة اشتغاله لم ينم ليلة واحدة بكمالها ولا اشتغل في النهار بسوى المطالعة و كان اذا أشكلت عليه مسئلة توضأ وقصد المسجد الجامع وصلى ودعا الله عز وجل أن يسهلها عليه ويفتح مغلقها له وذكر عند الامير نوح الساماني صاحب خراسان في مرضه فأحضره وعالجه حتى برىء واتصل به وقرب منه ودخل دار كتبه وكانت عديمة المشل فها من كل فن الكتب المشهورة بأمدى الناس وغيرها وحصل نخب فرائدها واطلع على أكثر علومها واتفق بعــد ذلك احتراق تلك الخزانة فتفرد أبو على بما حصله من علومها و كان يقال ان أبا على توصل الى احراقها ليتفرد بمعرفة ماحصله منها وينسبه الى نفسه ولم يستكمل ثماني عشرة سنة من عمره الاوقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرها التي عاناها و توفى أبوه وسن أبي على اثنتان وعشرون سنة وكان يتصرف هو ووالده في الاحوال ويتقلدون للسلطان الاعمال وسار الي همذان وتولي الوزارة لشمس الدولة ثم تشوش العسكر عليـه فأغاروا على داره ونهبوها وقبضوا عليه وسألوا شمس الدولة قتلله فامتنع ثم أطلق فتوارى ثم مرض شمس الدولة بالقولنج فأحضره لمداواته وأعاده وزيراً ثم مات شمس الدولة و تولى تاج الدولة فلم يستوزره فتوجه الى اصبهان وبهاعلاء الدولة بن كاكويه (١) فأحسن اليه و كان أبو على قوى المزاج وتغلب عليه قوة الجماع حتى انهكته ملازمته وأضعفته ولم يكن يداوى مزاجه فعرض لهقولنج فحقن نفسه في يوم وأحد ثمان مرات فقرح بعض أمعائه وظهر له سحج واتفق سفره مع علاء الدولة فحدث له الصرع الحادثعقيب القولنج فأمر باتخاذ دانقينمن كرفس في جملة ما يحقن به فجعل الطبيب الذي يعالجه فيه خمسة دراهم فازداد السحج

<sup>(</sup>١) كذا في ابن خليكان وابن الأثير ، وفي الإصل «باكويه» ·

به من حدة الكرفس وطرح بعض غلمانه فى بعض ادويته شيئا كثيرا من الأفيون و كان سببه ان غلمانه خانوه فى شيء فخافوا عاقبة امره عند برئه وكان منذ حصل له الألم يتحامل و يجلس مرة بعد أخرى و لا يحتمى و يجامع فكان يصلح اسبوعا و يمرض اسبوعا ثم قصد علاء الدولة همذان ومعه الرئيس فحصل له القولنج فى الطريق و وصل الى همذان وقدضعف جدا وأشرفت قو ته على السقوط فأهمل المداواة وقال المدبر الذى فى بدنى قد عجز عن تدبيره فلا تنفعنى المعالجة ثم اغتسل و تاب و تصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم على من عرفه وأعتق مماليكه و جعل يختم فى كل ثلاثة أيام ختمة ثم مات فى التاريخ المذكور وكان نادرة عصره فى معرفته و ذكائه و تصانيفه وصنف كتاب الشفاء فى الحكمة والنجاة والإشارات والقانون وغير ذلك ما يقارب مائة مصنف مابين مطول ورسالة فى فنون شتى وله رسائل بديعة منها رسالة حى بن يقظان ورسالة سلامان ورسالة الطير و غيرها و انتفع الناس بكتبه و هو أحد فلاسفة المسلمين ومن شعره قوله فى النفس:

فع ورقاء ذات تعزز وتمنع وهي التي سفرت ولم تتبرقع وهي التي سفرت ولم تتبرقع كل كرهت فراقك وهي ذات تفجع ألفت مجاورة الخراب البلقع ومنازلا بفراقها لم تقنع من ميم مركزهابذات الأجرع بين المعالم والطلول الخضع بمدامع تهمي ولم تتقطع (١)

هبطت اليك من المحل الأرفع محجوبة عن كل مقلة عارف وصلت على كره اليكور بما انفت وما ألفت فلماواصلت وأظنها نسيت عهودا بالحي حتى اذا اتصلت بهاءهبوطها علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت تبكى وقدذ كرت عهوداً بالحي حتى اذا قرب المسير الى الحي

<sup>(</sup>١) فى ابن خلكان ألفاظ في هذا البيت تخالف ماهنا ,

والعلم يرفع كل من لم يرفع في العالمين فخرقها لم يرقع لتكون سامعة لما لم تسمع سام الى قعر الحضيض الأوضع طويت عن الفطن اللبيبالأروع قفص عن الاوج الفسيح الأرفع (١) ثم انطني فكائه لم يلسع

وغدت تغرد فوق ذروة شاهق وتعود عالمة بكل خفية فهبوطها اذ كان ضربة لازم فلائى شيء أهبطت من شاهق ان كان أهبطها الالله لحكمة اذ عاقهاالشرك الكثيف فصدها فكائها برق تألق بالحي ومن المنسوب اليهقوله:

اجعل غذاءك كل يوم مرة واحذر طعاما قبل هضم طعام واحفظ منيك مااستطعت فانه ماء الحياة يراق فى الارحام وفضائله كثيرة مشهورة وكانت ولادته(٢)فى سنة سبعين وثلثمائة فى شهر صفر وتوفى بهمذان يوم الجمعة من شهر رمضان ودفن بها وكان الشيخ كال الدين بن يونس رحمه الله يقول ان مخدومه سخط عليه واعتقله فمات فى السجر.

رأيت ابن سينايداوى (٣) الرجا ل وفى السجن مات أخس المات في النجاة في من موته بالنجاة انتهى ماأورده ابن خلكان ملخصاوقال ابن الأهدل قال اليافعي طالعت كتابه الشفا وما اجدره بقلب الفاء قافا لاشتاله على فلسفة لاينشر لها قلب متدين والله أعلم بخاتمته وصحة توبته وقد كفره الغزالي فى كتابه المنقذ من الضلال وقال ابن الصلاح لم يكن من علماء الاسلام بل كان شيطاناً من شياطين الانس وأثنى عليه ابن خلكان انتهى كلام ابن الأهدل أيضا وقد تقدم ذكره مع ترجمة الفارابي فليراجع.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « الأربع » (۲) في الأصلِ « وزارته » (۳) فى ابن خلكان «يعادى » ولعله تحريف ,

وفيها ذو القرنين أبو المطاع المطاع بن الحسن بن عبدالله بن حمدان وجيه الدولة بن ناصر الدولة الموصلي الأديب الشاعر الأمير ولى امرة دمشق سنة احدى وأربعائة وعزل بعد أشهر من جهة الحاكم ثم وليها لابنه الظاهر سنة اثنتي عشرة وعزل ثم وليها ثالثا سنة خمس عشرة فبقى الى سنة تسع عشرة وله شعر فائق منه قوله:

انى لأحسد «لا » فى أسطر الصحف اذا رأيت عناق اللام للالف وما أظنهما طال اعتناقهما الالما لقيا من شدة الشغف و تو فى فى صفر .

وفيها أبو طاهر البغدادي عبد الغفاربن محمد المؤدب روى عن أبى بكر الشافعي وأبى على الصواف وعاش ثلاثا وثمانين سنة

وفيهاأ بو عمر و البغدادي عثمان بن محمد بن يوسف بندوست صدوق روى عن النجاد وعبد الله بن اسحق الخراساني وتوفى في صفر.

وفيها أبو الحسن الحنائى على بن محمد بن ابراهيم الدمشقى المقرى المحدث الحافظ الناقد الزاهد روى عن عبد الوهاب الكلابى وخلق ورحل الى مصر خرج لنفسه معجها كبيرا قال الكتانى توفى شيخنا وأستاذنا أبو الحسن فى ربيع الأول وكان من العباد وكانت له جنازة عظيمة ما رأيت مثلها وعاش ثمانيا وخمسين سنة.

وفيها ابو على الهاشمى الحنبلى محمد بن احمد بن أبى موسى البغدادى صاحب التصانيف ومن اليه انتهت رياسة المذهب أخذ عن أبى الحسن التميمى وغيره وحدث عن ابن المظفر وكان رئيساً رفيع القدر بعيد الصيت قال ابن أبى يعلى في طبقاته كان سامى الذكر له القدم العالى والحظ الوافر عند الامامين القادر بالله والقائم بأمر الله صنف الارشاد في المذهب وشرح كتاب الخرقي وكانت حلقته بجامع المنصور يفتي ويشهد قرأت على المبارك بن عبد الجبار

من أصله في حلقتنا بجامع المنصور قلت له حدثك القاضي الشريف ابو على قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من و اجب الدبانات حقيقة الايمان عند أهل الأديان الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ان الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لا يغيره الأبد ليس له والدولا ولد وانه سميع بصبر بديع قــدير حكيم خبير على كبير ولى نصير قوى مجير ليس له شبه ولا نظير ولا عون ولا ظهير ولا شريك ولا وزير ولابد ولا مشير سبق الاشياء فهو قديم قدمها وعلم كون وجودها في نهاية عدمها لم تملكه الخواطر فتكيفه ولم تدركه الابصار فتصفه ولم يخل من علمه مكان فيقع به التأيين ولم يعدمه زمان فينطلق عليه التأوين ولم يتقدمه دهر و لا حين ولا كان قبله كون ولا تكوين ولا تجرى ما هيتـه في مقال ولا تخطر كيفيته ببـال ولا يدخل في الامثال والاشكال صفاته كذاته ليس بجسم في صفاته جل أن يشبه بمبتدعاته أو يضاف الى مصنوعاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لاطاعوه خلق الخلائق وافعالهم وقدر أر زاقهم وآجالهم لاسمى له في أرضه وسمواته على العرش استوى وعلى الملك احتوى وعلمه محيط بالاشياء كذلك سئل احمد ابن مجمد بن حنبل عن قوله عز وجل (ما يكون من نجوى ثلاثة الاهو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا) فقال علمه القرآن كلام الله تعالى وصفة من صفات ذاته غير محدث ولا مخلوق كلام رب العالمين في صدور الحافظين وعلى ألسن الناطقين وفي اسماع السامعين وبأكف الكاتبين وبملاحظة الناظرين برهانهظاهر وحكمـه قاهر ومعجزه باهر وان الله تعالى كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما وانه خلق النفوس وسواها وألهمها فجورها وتقواها والايمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وان معكل عبد رقيبا وعتيدا وحفيظا وشهيدا يكتبان

حسناته و یحصیان سیئاته و ان کل مؤمن و کافر و بر وفاجر یعاین عمله عند حضور منيته ويعلم مصيره قبل ميتته وان منكرا ونكيرا الىكل أحد ينزلان سوى النبيين فيسألان ويمتحنان عما يعتقده من الايمان وان المؤمن يحبر في قبره بالنعيم والكافر يعذب بالعذاب الأليم وانه لامحيص لمخلوق من القــدر المقدور ولن يتجاوز ماخط في اللوح المسطور وان الساعة آتية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبوروان الله جل اسمه يعيد خلقه كما بدأهم و يحشرهم كما ابتدأهم منصفايح القبور وبطون الحيتان في تخوم البحوروأجوافالسباع وحواصل النسور وانالله تعالى يتجلى فى القيامة لعباده الأبرار فير ونه بالعيون والأبصار وانه يخرج أقواما من النار فيسكنهم دار القراروانه يقبل شفاعة محمد المختار في أهل الكبائر والأو زار وان الميزان حقتوضع فيه أعمال العباد فمن ثقلت موازينه نجا من الناروان الصراط حق تجوزه الأبراروان حوض رسول الله صلى الله عليـه وسلم حق يرده المؤمنون و بذاد عنـه الكفار وان الايمان غير مخلوق وهو قول باللسان واخلاص بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالأوزار وان محمداً صلى الله عليـه وسلم خاتم النبيين وأفضل المرسلين وأمته خيير الأمم أجمعين وأفضامهم القرن الذين شاهـدوه وآمنوا به وصدقوه وأفضل القرن الذين صحبوه أربع عشرة مائة بايعوه بيعــة الرضوان وأفضلهم أهل بدر نصروه وأفضلهم أربعون فىالدار كنفوه وأفضلهم عشرة عزروه ووقروه شهدلهم بالجنة وقبض وهوعنهم راض وأفضل هؤلاء العشرة الأبرار الخلفاء الراشدون المهديون الاربعة الاخيار وأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على عليهم الرضوان وأنضلالقرون بعدهمالقرن الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يتبعونهم وان نتوالى أصحاب محمد عليه السلام باسرهم ولانبحثعن اختلافهم في أمرهم وتمسك عن الخوض في ذكرهم إلاً بأحسن الذكر لهم وان نتوالى أهـل القبـلة ممن ولى حرب المسلمين على

ما كان منهم من على وطلحة والزبير وعائشة ومعوية رضوان الله عليهم ولا ندخل فيما شجر بينهم اتباعا لقول رب العالمين (والذين جاء وامن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رءوف رحيم) وذكر أبو على بن شوكة قال اجتمعنا جماعة من الفقهاء فدخلناعلى القاضى أبى على بن أبى موسى الهاشمى فذكر ناله فقرنا وشدة ضرنا فقال لنا اصبر وا فان الله سير زقكم و يوسع عليكم وأحدثكم فى مثل هذا ماتطيب به قلوبكم اذكر سنة من السنين وقد ضاق بى الأمر شيء عظيم حتى ماتطيب به قلوبكم اذكر سنة من السنين وقد ضاق بى الأمر شيء عظيم حتى أخشابها وتقوت بثمنها وقعدت فى البيت لم أخرج وبقيت سنة فلما كان بعد سنة قالت لى المرأة الباب يدق فقلت افتحى له الباب ففعات فدخل رجل فسلم على فلما رأى حالى لم يجلس حتى انشدنى وهو قائم:

ليس مر. شدة تصيبك الا سوف تمضى وسوف تكشفكشفا لايضق ذرعك الرحيب فان النار يعلو لهيبها ثم تطفا قد رأينامن كان أشنى على الهلك فراته نجاته حين أشنى ثمخرج عنى ولم يقعد فتفاءلت بقوله فلم يخرج اليوم حتى جاءنى رسول القادر بالله ومعه ثياب و دنانير و بغلة بمركب ثم قال لى أجب أمير المؤمنين وسلم الى الدنانير والثياب والبغلة فغيرت من حالى و دخلت الحمام وصرت الى القادر بالله فرد الى قضاء الكوفة وأعمالها وأثر حالى أو كما قال ، مولده فى ذى القعدة سنة خمس وأربعين و ثلثمائة و و فاته فى ربيع الآخر و دفن بقرب قبر امامنا . انتهى ماقاله ابن أبى يعلى ملخصاً .

وفيها أبوعلى العكبرى الحسن بن شهاب الحسن على بن شهاب الفقيه الثقة الأمين ولد بعكبرا في محرم سنة خمس وثلاثين وثلثمائة وقيل سنة احدى وثلاثين وسمع الحديث على كبر السن من ابن الصواف وطبقته و لازم أبا (٣٠ – ثالث الشذرات)

عبد الله بن بطة الى حين وفاته وله اليد الطولى فى الفقه والأدب والاقراء والحديث والشعر والفتيا وقال الخطيب سمعت البرقانى وذكر بحضرته ابن شهاب فقال ثقة أمين وقال ابن شهاب كسبت فى الوراقة خمسة وعشرين ألف درهم راضية وكنت أشترى كاغداً بخمسة دراهم فاكتب فيه ديوان المتنبى فى ثلاث ليال وأبيعه بمائتى درهم وأقله بمائة وخمسين درهما وقال ابن شهاب أقام أخى أبو الخطاب معى فى الدار عشرين سنة ماكلمته وأشار الى أنه كان ينسب الى الرفض وصنف أبو على المصنفات فى الفقه والفرائض والنحو و تو فى فى رجب ودفن بعكبرا وقال الازهرى أخذ السلطان من تركة ابن شهاب ماقدره ألف دينار سوى ماخلفه من الكروم والعقار وكان أوصى بثلث ماله لمتفقهة الحنابلة ولم يعطوا شيئا وقيل انه صلى سبعين سنة التراويح.

وفيها ابن باكويه الامام أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبيدالله الشيرازى الصوفى أحد المشايخ الكبار وصاحب محمد بن خفيف رحل وعنى بالحديث وكتب بفارس والبصرة وجرجان وخراسان و بخارى ودمشق والكوفة واصبهان فأكثر وحدث عن أبى أحمد بن عدى والقطيعي وطبقتهما قال أبو صالح المؤذن نظرت في أجزائه فلم أجد عليها آثار السماع وأحسن ماسمعت عليه الحكايات قاله في العبر.

وفيها مهيار بن مرزويه الديلى أبو الحسن الكاتب الشاعر المشهور كان مجوسيا فأسلم على يد أستاذه فى الأدب الشريف الرضى فقال له ابن برهان يامهيار انتقلت من زاوية الى زاوية فى النار فانك كنت مجوسيا ثم صرت سبابا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شاعرا مجيدا مقدما على شعراء عصره وديوانه فى ثلاث مجلدات ذكر ابن الأثير فى تاريخهأن اسلامه كان سنة أربع وتسعين وثلثمائة قال وكان شاعرا جزل القول مقدما على أهل وقته وهو رقيق الحاشية طويل النفس فى قصائده وذكره أبو بكر الخطيب

فى تاريخ بغداد ، وأثنى عليه وأثنى عليه الباخرزى فى كتابه دمية القصر فقال فى حقه هو شاعر له فى مناسك الفضل مشاعر وكاتب تجلى تحت كل كامتين مر. كلماته كاعب ومافى قصيدة من قصائده بيت يتحكم عليه بلووليت فهى مصبوبة فى قوالب القلوب وبمثلها يعتذر الزمان المذنب عن الذنوب وذكره أبو الحسن على بن بسام فى كتاب الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة و بالغ فى الثناء عليه وذكر شيئا من شعره ومن غرر قصائده قصيدته التى مطلعها:

بكر العارض تحدوه النعامى وستميت (١) الرى يادا راماما ومن ذلك قصيدته المشهورة التي أولها : ﴿ سَقَى دارِهَا بِالرَّقَتِينِ وَحَيَاهَا ﴿ وَكَذَلَكُ قُولُهُ مِن قَصِيدَتُهُ الطّنَانَةُ السّائرة :

بطرفك والمسحور يقسم بالسحر أعمدا رمانى أم أصاب ولايدرى تعرض بى فى القانصين مسددا اشارة مدلول السهام على النحر رنا اللحظة الأولى فقلت مجرب وكررها أخرى فأحسست بالشر فهل ظن ماقد حرم الله من دمى مباحا له أم نام قومى عرب الوتر وهى طويلة حسنة فى بابها ومن نظمه الحسن قصيدته التى أولها وهو من مطلع البدور:

بكى النار سترا على الموقد وغار مغالطة المنجد الى غير ذلك من نظمه اللطيف.

## ﴿ سنة تسع وعشرين واربعائة ﴾

فيها توفى أبو عمر الطلمندكى \_ بفتحات وسكون النون نسبة الى طلمنكة مدينة بالأندلس \_ أحمد بن محمد بن عبدالله بن عيسى المعافرى \_ بالفتح وكسر الفاء و راء نسبة الى المعافر بطن من قحطان \_ الأندلسى المقرىء المحدث الحافظ

<sup>(</sup>١) فيابنخلكان «فسقاك» مكان «وسقيت» .

عالم أهل قرطبة صاحب التصانيف وله تسعون سنة روى عن أبى عيسى الليثى وأحمد بن عون الله وحج فأخذ بمصر عن أبى بكر الأدفوى (١) وأبى بكر المهندس وخلق كثير وكان خبيرا فى علوم القرآن تفسيره وقراءاته واعرابه وأحكامه ومعانيه وكان ثقة صاحب سنة واتباع ومعرفة بأصول الديانة قال ابن بشكوال كان سيفا مجردا على أهل الاهواء والبدع قامعا لهم غيورا على الشريعة شديدافى ذات الله تعالى .

وفيها أبو يعقوب القراب اسحق بن إبراهيم بن محمدالسرخسى ثم الهروى الحافظ محدث هراة وله سبع وسبعون سنة روى عن زاهر بن أحمد السرخسي وخلق كثير وزاد عدد شيوخه على ألف ومائتي نفس وصنف تصانيف كثيرة وكان زاهدا صالحا مقلا من الدنيا.

وفيها يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث قاضى الجماعة بقرطبة ابوالوليد ويعرف بابن الصفار ولهاحدى وتسعون سنة روى عن محمد بن معوية القرشى وأبى عيسى الليثى والكبار وتفقه على الى بكر بن ذرب و ولى القضاء مع الخطابة والوزارة ونال رياسة الدين والدنيا وكان فقيها صالحاً عدلا حجة علامة فى اللغة والعربية والشعر فصيحا مفوهاً كشير المحاسن له مصنفات فى الزهد وغيره توفى فى رجب قاله فى العبر .

#### ﴿ سنة ثلاثين واربعمائة ﴾

فيها قويت شوكة الغز وتملك بنوسلجوق خراسان وأخـدَوا البلاد من السلطان مسعود.

وفيها لقب أبو منصور بن السلطان جلال الدولة بالملك العزيز وهو أول من لقب بهذا النوع من ألقاب ملوك زماننا قاله فى العبر .

<sup>(</sup>١) في الأصل « الأذفوي « بالمعجمة وهو خطأ علي مافي المعجم .

وفيها توفى أبو نعيم الاصبهانى أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ الصوفى الأحول الشافعى سبط الزاهد محمد بن يوسف البنا باصبهان فى المحرم ولهأربع وتسعون سنة اعتنى به أبوه وسمعه فى سنة أربع وأربعين وثلثمائة و بعدها وتفرد فى الدنيا بعلو الاسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث وفنو نهر وى عن ابن فارس والعسال و(١) أحمد بن معبد السمسار وأبى على بن الصواف وأبى بكر بن خلاد وطبقتهم بالعراق والحجاز وخراسان وصنف التصانيف الكبار المشهورة فى الاقطار منها كتاب حلية الأولياء قال ابن ناصر الدين ولما صنف كتاب الحلية حملوه الى نيسابور فبيع (٢) بار بعائة دينار ولا يلتفت الى قول من تكلم فيه لأنه صدوق عمدة كما لا يسمع قول أبى نعيم فى ابن مندة وكلام كل منهما فى الآخرة غير مقبول . انتهى وقال ابن النجار هو تاج المحدثين وأحد أعلام الدين .

وفيها أبو بكر الاصبهاني أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحرث التميمي المقرى النحوى سكن نيسابور وتصدر للحديث ولاقراء العربية وروى عن أبى الشيخ و جماعة و روى السنن عن الدار قطني و توفى في ربيع الأول

وله احدى وثمانون سنة.

وفيها أبو عبد الرحمن الجيزى اسماعيل بن أحمد النيسابورى الضرير المفسر روى عن زاهر السرخسى وطبقته وصنف التصانيف فى القراءات والتفسير والوعظ والحديث وكان أحد الأئمة قال الخطيب قدم علينا حاجاً ونعم الشيخ كان علماً وأمانة وصدقا وخلقا ولد سنة احدى وستين وثلثمائة وكان معه صحيح البخارى فقرأت جميعه عليه فى ثلاثة مجالس وقال عبدالغافر كان من العلماء العاملين نفاعا للخلق مباركا.

وفيها أبو زيد الدبوسي ـ بفتح الدال المهملة وضم الموحدة لمخاففة ومهملة .

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل و تاريخ بغداد ، وفى التذكرة «الغسال» بالمعجمة في ترجمته و ترجمته و ترجمة أبي نعيم ولعله تحريف (٢) في الأصل « فأبيع »

الى دبوسية بلد بين بخار ا وسمرقند ـ عبد الله بن عمر بن عيسى الحنفي القاضى العلامة دان أحد من يضرب به المثل فى النظر واستخراج الحجج وهو أول من أبرز علم الخلاف الى الوجود وكان شيخ تلك الديار توفى ببخارى.

وفيها أبوالقسم بن بشران عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمدالأموى مولاهم البغدادى الواعظ المحدث مسند وقته ببغداد فى ربيع الآخر وله احدى وتسعون سنة سمع النجاد وأبا سهل القطان وحمزة الدهقان وطبقتهم قال الخطيب كان ثقة ثبتا صالحا و كان الجمع فى جنازته يتجاوز الحد ويفوت الاحصاء رحمه الله تعالى.

وفيها أبو منصور الثعالبي عبد الملك بن محمد بن اسمعيل النيسابورى الأديب الشاعر صاحب التصانيف الأدبية السائرة في الدنيا عاش ثمانين سنة قال ابن بسام صاحب الذخيرة كار في وقته راعي بليغات العلم وجامع أشتات النثر والنظم رأس المؤلفين في زمانه وامام المصنفين بحكم أقرانه سار ذكره سيرا لمثل وضربت اليه آباط الابل وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب طلوع النجم في الغياهب وتآليفه أشهر مواضع وأبهر مطالع وأكثر راو لهاوجامع من أن يستوفيها حد أووصف أو يوفيها حقوقها نظم أورصف وذكر له طرفا من النثر وأورد شيئامن نظمه فهن ذلك ما كتبه الى الأمير أبي الفضل الميكالي:

لك في المفاخر معجزات جمة أبدا لغيرك في الورى لم تجمع بحران بحرف البلاغة شانه شعرالوليدوحسن لفظ الاصمعى كالنور او كالسحر أو كالبدر أو كالوشى في برد عليه موشع شكرا فكم من فقرة لك كالغنى وافي الكريم بعيد فقر مدقع واذا تبين نور شعرك ناضرا(۱) فالحسن بين مرصع ومصرع ارجلت فرسان الكلام ورضت أفراس البديع وأنت أمجد مبدع

<sup>(</sup>١) في ابن خلكان « تفتق» مكان « تبين» وفي الإصل « ناظر ا» محل « ناضر ا » .

و نقشت في فص الزمان بدائعاً نزرى بآثار الربيع الممرع وله من التآليف يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر وهو أكبر كتبه وأحسنها وأجمعها وفيها يقول ابن قلاقس:

أبيات أشعار اليتيمه أبكار افكار قديمــه ماتوا وعاشت بعدهم فلذاك سميت اليتيمه

ولهأيضا كتاب فقه اللغة وسحر البلاغة وسر البراعة وفي كتبه دلالة على كثرة اطلاعه وله أشعار كثيرة وكانت ولادته سنة خمسين وثلثمائة وتوفى في هذه السنة أو التي قبلها ونسبته الى خياطة جلود الثعالب وعملها قيل له ذلك لانه كان فراء.

وفيها الحوفى أبو الحسن على بن ابراهيم بن سعيد صاحب اعراب القرآن في عشر مجلدات كان اماما فى العربية والنحو والادب وله تصانيف كثيرة قال فى العبر هو تلميذ الادفوى (١) انتفع به أهل مصر وتخرجوا به فى النحو انتهى . وقال السيوطى فى حسن المحاضرة هو من قرية يقال لها شبرا من أعمال الشرقية انتهى . وقال أيضا فى لباب الانساب والحوفى بالفاء نسبة الى حوف وكنت أظن أنها قرية بمصر حتى رأيت فى تاريخ البخارى أنها من عمان قلت بل هى ناحية بمصر كبيرة معروفة فيها قرى كثيرة وجزم به ياقوت رحمه الله تعالى وغيره انتهى .

وفيها أبو عمران الفاسي موسى بن عيسى بن أبى حاج (٣) البربرى الغفجومى نسبة الى غفجوم (٣) بطن من زناتة (٤) قبيلة من البربر بالمغرب شيخ المالكية بالقيروان وتلميذ أبى الحسن القابسي دخل الاندلس وأخذ عن عبد الوارث

<sup>(</sup>١) فى الاصل « الاذفوى » بالمعجمة كما تقدم خطأ (٢) فى الديباج «حجاج» (٣) فى الاصل « الغفجومى وغفجوم (٣) فى الاصل « الغفجومى وغفجوم بالغين المعجمة والفاء المفتوحة والجيم المضمومة » (٤) فى الاصل «رنانة».

ابن سفيان وطائفة وحج مرات وأخذ علم الكلام ببغداد عن ابن الباقلانى قرأ على الحمامي وكان اماما فى القراءات بصيرا بالحديث رأسا فى الفقه تخرج به خلق فى المذهب ومات فى شهر رمضان وله اثنتان وستون سنة .

### ﴿ سنة احدى و ثلاثير ه اربعائة ﴾

فيها توفى أبو الحسن بشرى بن عبد الله الرومى القاضى ببغداد يوم الفطر وكان صالحا صدوقا روىءن أبى بكر بن الهيثم الانبارى وخلق.

وفيها ابن دوما أبو على الحسن بن الحسين النعالى ببغداد ضعيف ألحق نفسه في طباق روى عن أبى بكر الشافعي وطائفة .

وفيها أبو العلاء الاستوائى صاعد بن محمد بن أحمد النيسابورى الحنفي قاضى نيسابور ورئيس الحنفية وعالمهم توفى فى آخر السنة روىعن اسمعيل بن نجيد وجماعة وعاش سبعا وثمانين سنة.

وفيها ابن الطبيز (١) أبو القسم عبد الرحمن بن عبد العزيز الحلبي السراج الرامى نزيل دمشق وله مائة سنة روى عن محمد بن عيسى العلاف وابن الجعلى وجماعة تفرد في الدنيا عنهم وهو ثقة توفى في جمادى الأولى وفيه تشيع آخر من روى عنه الفقيه نصر المقدسي.

وفيها أبو عمر والقسطانى (٢) \_ بالضم نسبة الى قسطانة قرية بين الرى وساوة \_ عثمان بن أحمد القرطبي نزيل اشبيلية سمعه أبوه الموطأ من أبى عيسى الليثى وسمع من أبى بكر بن السليم وابن القوطى وجهاعة و كان خيرا ثقة توفى فى صفر وله ثمانون سنة .

وفيها أبو بكر وأبو حامد أحمد بن على كان من الحفاظ الايقاظ والمحدثين قاله ابن ناصر الدين.

<sup>(</sup>١) فى الذهبي «الطبير» (٢) في الاصل بالفاء في الكلمتين وهو خطأ على مافي المعجم.

وفيها أبو العلاء الواسطى محمد بن على بن أحمد بن يعقوب القاضى المقرى المحدث قرأ بالروايات على جهاعة كثيرة جرد العناية لها وأخذ بالدينور عن الحسين بن محمد بن حبش روى عن القطيعى ونحوه حكى عنه الخطيب أشياء توجب ضعفه ومات فى جهادى الآخرة وله اثنتان وثمانون سنة.

وفيها أبو الحسن محمدبن عوف المزنى الدمشقى وكانت كنيته الإصلية أبا بكر فلما منعت الدولة الباطنية من التكنى بأبى بكر تكنى بأبى الحسن روى عن أبى على الحسن بن منير والميانجي وطائفة قال الكتاني كان ثقة نبيلا مأمونا توفى في ربيع الآخر.

وفيها محمد بن الفضل بن نظيف أبو عبد الله المصرى الفراء مسند الديار المصرية سمع ابا الفوارس الصابوني والعباس بن محمد الرافعي وطبقتهما وأم بمسجد عبد الله سبعين سنة وكارف شافعيا عمر تسعين سنة وشهرين وتوفى في ربيع الآخر.

وفيها المسدد بن على ابو المعمر الاملوكي ـ بضمأوله واللام نسبة الى الملوك بطن من ردمان قبيلة من رعين ـ كان خطيب حمص سمع الميانجى وجماعة ثم سكن دهشق وأم بمسجد سوق الأحد قال الكتاني فيه تساهل.

وفيها المفضل بن اسمعيل بن أبى بكراحمد بن ابراهيم الاسمعيلي الجرجاني المعمر الشافعي مفتى جرجان ورئيسها ومسندها كان من أذكياء زمانه روى عن جده وطائفة كثيرة وتوفى فى ذى الحجة.

## ﴿ سْنَةُ اثْنَتَيْنِ وَثُلَاثَيْنِ وَارْبِعَالُهُ ﴾

فيها تو في المستغفري الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن المستغفر ابن الفتح النسفي صاحب التصانيف الكثيرة روى عن زاهر السرخسي وطبقته عاش ثمانين سنة و كان محدث ما وراء النهر في زمانه قال ابن ناصر الدين كان عاش ثمانين سنة و كان محدث ما وراء النهر في زمانه قال ابن ناصر الدين كان عاش ثمانين سنة و كان محدث ما وراء النهر في زمانه قال ابن ناصر الدين كان

حافظاً مصنفا ثقة مبرزاً على أقرانه لكنه يروى الموضوعات من غير ثبيين. وفيها ابو القسم الطحان عبد الباقى بن محمد البغدادى الثقة عاش ثمانيا وثمانين سنة و روى عن ابن الصواف وغيره.

وفيها ابو حسان المزكى محمد بن احمد بن جعفر شيخ التزكية والحشمة بنيسابور وكان فقيها ثقة صالحا خيرا حدث عن محمد بن اسحق الضبعى وابن نجيدوطبقتهما.

و فيها ابو طاهرالغبارى محمد بن احمد بن محمدالحنبلى له النبلوالفضل صحب جماعة منهم ابو الحسن الجزرى (١) وكانت له حلقتان احداهما بحامع المنصور والاخرى بجامع الخليفة وتوفى فى ذى القعدة وله ثمانون سنة .

وفيها محمد بن عمر بن نكير النجار ابو بكر البغدادي المقرى عرب ست وثمانين سنة روى عن أبي بحر البربهاري وابن خلاد النصيبيني وطائفة.

## ﴿ سنة ثلاث وثلاثين واربعائة ﴾

فيها توفى ابو نصر الكسار القاضى احمد بن الحسين الدينورى سمع سنن النسائي من ابن السنى وحدث به فى شوال من السنة .

وفيها أبو الحسين بن فاذشاه الرئيس احمد بن محمد بن الحسين الاصبهاني الثاني الرئيس راوى المعجم الكبير عن الطبراني توفى فى صفر وقد رمى بالتشيع والاعتزال.

وفيها ابوعثمان القرشى سعيد بن العباس الهروى المزكى الرئيس في المحرم وله أربع وثمانون سنة روى عن أبى حامد الرفا وأبى الفضل بن حميرويه وطائفة وتفرد بالرواية عن جماعة.

وفها ابو سعيد النصروي عبد الرحمن بن حمدان النيسابوري مسند وقته

<sup>(</sup>١) في مختصر الطبقات «الخرزى».

وراوی مسند اسحق بن راهویه عن السمذی روی عن ابن نجید و أبی بكر القطیعی وهذه الطبقة توفی فی صفر وهو منسوب الی جده نصر ویه . . .

و فيها ابو القسم الزيدى الحراني على بن محمد بن على العلوى الحسيني الحنبلي المقرى في شوال بحران و هو آخر من روى عن النقاش القراءات والتفسير وهو ضعيف قال عبد العزيز السكتاني وقد سئل عن شيء ما يكفى على بن محمد الزيدى ان يكذب حتى يكذب عليه قال في العبر و كان صالحاً ربانيا . انتهى .

وفيها مات الفقيه المشهورسالم بن عبد الله الهروى المعروف بغويلة تصغير غول وهو معدود فى طبقة الشيخ أبى محمد وهو الذى قيل انه ما عبر جسر بغداد مثله قاله ابن الاهدل.

وفيها عالم همذان عبد الله بن عبدان حكى عنه شيرويه في كتابه المنامات انه قال رأيت الحق في النوم فقال مايدل على انه يخاف على الاعجاب قاله ابن الاهدل أيضا فانظر الى هذا واضعافه بما وقع لكبراء الأمة كالامام الأعظم والامام احمد والامام القشيري و صاحب هذه الترجمة واضعافهم من اخبارهم برؤيته تعالى في المنام وقول المتكلمين بجوازها حتى قال اللقاني في شرح الجوهرة وأما رؤيته تعالى في المنام فول المتكلمين الخوازها حتى قال اللقاني في شرح تعالى كما لا يتمثل بالانبياء والى قول بعض الحنفية رضى الله تعالى عنهم و يكفر من قال رأيت الله في المنام انتهى ولكن لا ينبغي اطلاق اللسان بالتكفير في مثل هذا قال التم تاشي في شرح تنوير الأبصار في أول باب المرتدما لفظه وفي فتح القدير ومن هزل بلفظ كفر ارتدوان لم يعتقد للاستخفاف فهو ككفر العنادو الألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوي انتهى . وقد أعرضنا عن ذكرها هنا لأنها أفردت بالتأليف وأكثر من ايرادها أصحاب الفتاوي مع انه لا يفتى بشيء منها بالكفر الا فيها اتفق المشايخ عليه لا تفاق كلمتهم في الفتاوي وغيرها انه لا يفتى بتكفير الا فيها اتفق المشايخ عليه لا تفاق كلمتهم في الفتاوي وغيرها انه لا يفتى بتكفير الا فيها اتفق المشايخ عليه لا تفاق كلمتهم في الفتاوي وغيرها انه لا يفتى بتكفير الا فيها اتفق المشايخ عليه لا تفاق كلمتهم في الفتاوي وغيرها انه لا يفتى بتكفير

مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان فى كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة قال شيخنا وهو الذى تحرر من كلامهم ثم قال فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لايفتى بالتكفير بها وقد ألزمت نفسى أن لاأفتى بشيء منها انتهى كلام التمر تاشى بحروفه.

وفيها أبو الحسن بن السمسار على بن موسى الدمشقى حدث عن أبيه واخويه محمد وأحمد وعلى بن أبى العقب وابى عبد الله بن مروان والكبار وروى عن البخارى عرب أبى زيد المروزى وانتهى اليه علو الاسناد بالشام قال الكتانى كان فيه تساهل ويذهب الى التشيع توفى فى صفر وقد كمل التسعين.

وفيها أبو القسم المعتمد بن عباد القاضى محمد بن اسمعيل بن عباد بن قريش اللخمى الاشبيلي الذى ملكه أهل اشبيلية عليهم عند ما قصدهم الظالم يحيى بن على الادريسي الملقب بالمستعلى (١) وكائت لصاحب الترجمة اخبار ومناقب وسيرة عالية قال ابن خلكان كان المعتمد المذكور صاحب قرطبة واشبيلية وما والإهما من جزيرة الاندلس وفيه وفي أبيه المعتضد يقول بعض الشعراء:

من بنى المنذرين وهو انتساب زاد فى فخره بنو عباد فتيـة لم تلد سواها المعـالى والمعـالى قليـلة الاولاد

وكان من بلاد الشرق من أهل العريش المدينة القديمة الفاصلة بين الشام ومصر في أول الرمل من جهة الشام فتوجه به أبوه الى المغرب فاستوطناقرية تومين من اقليم طشاتة من أرض اشبيلية ومحمدهذا أول من نبغ فى تلك البلادو تقدم باشبيلية الى أن ولى القضاء بها فأحسن السياسة مع الرعية و تلطف بهم فومقته القلوب وكان يحيى المستعلى (١) صاحب قرطبة مذموم السيرة فتوجه الى اشبيلية عاصراً لها فلما نزل عليها اجتمع رؤساء اشبيلية وأعيانها وأتو االقاضى محمد

<sup>(</sup>١) في الاصل « المعتلي ».

المذكور وقالوًا له ترى ماحل بنا من هذا الظالم وما أفسد منأموال الناسفقم بنا نخرج اليهو نملكك ونجعل الأمر لك ففعل ووثبوا على يحيي فركب اليهم وهو سكران فقتل وتم الأمر لمحمد ثم ملك بعد ذلك قرطبة وغيرها ثم قيل له بعد تملكه واستيلائه على البلاد ان هشام بن الحكم في مسجد بقلعة رباح فأرسل اليه من أحضره وفوض الأمر اليه وجعل نفسه كالوزير بين يديه وفى هذه الواقعة يقول الحافظ أبو محمـد بن حزم الظاهري في كتابه نقط العروس أعجوبة لم يقع في الدهر مثلها فانه ظهر رجل يقال له خاف الحضري بعدنيف وعشرين سنةمن موت هشام بن الحكم المنعوت بالمؤيد وادعى انه هشام فبويع وخطب له على جميع منابر الاندلس في أوقات شتى وسفك الدماء وتصادمت الجيوش في أمره وأقام المدعى انه هشام زيفاً وعشرين سنة والقاضي محمـد بن اسمعيل في رتبة الوزير بين يديه والأمر اليه ولم بزل كذلك الى أن توفي المدعو هشام فاستبد القاضي محمد بالأمر بعده وكان من أهل العلم والأدب والمعرفة التامة بتدبير الدول ولميزل ملكا مستقلا الى أن توفى يوم الأحد تاسع عشرى جمادي الأولى ودفن بقصر اشبيلية وقيل انه عاش الى قريب خمسين وأربعائة واختلف أيضا في مبدأ استيلائه فقيل سنة أربع عشرة وهو الذي ذكره العهاد الكاتب في الخريدة وقيل سنة أربع وعشرين ولما مات محمد القاضي قام مقامه ولده المعتضد بالله عباد انتهى ماأو رده ابن خلكان ملخصا .

وفيها السلطان مسعود بن السلطان محمود بن سبكتكين تملك بعد أبيه خراسان والهند وغزنة وجرت له حروب وخطوب مع بني سلجوق وظهروا على ممالكة وضعف أمره فقتله امراؤه .

﴿ سنة أربع و ثلاثين وأربعائة ﴾ فيها كانتِ الزلزلة العظمي بتبريز فهدمت أسوارها وأحصي من هلك تحت

الردم فكانوا أكثر من أربعين الفا.

وفيها توفى أبو ذر الهر وى عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الإنصارى الحافظ الثقة الفقيه المالكى نزيل مكة روى عن أبى الفضل بن حميرويه وأبى عمر بن حيوية وطبقتهما وروى الصحيح عن ثلاثةمن أصحاب الفر برى وجمع لنفسه معجا وعاش ثمانيا وسبعين سنة وكان ثقة متقنا دينا عابدا ورعا بصيرا بالفقه والاصول أخذعلم الكلام عن ابن الباقلاني وصنف مستخرجا على الصحيحين وكان شيخ الحرم في عصره ثم انه تزوج بالسروات و بقى يحج كل عام ويرجع .

وفيها أبو محمد الهمدانى عبد الله بن غالب بن تمام المالكي مفتي أهل سبته وزاهدهم وعالمهم دخل الاندلس وأخــــن عن أبي بكر الزبيدي وأبي محمد الاصيلي ورحل الى القيروان فروى عن أبي محمد بن أبي زيد و بمصر عن أبي بكر المهندس وكان علامة متيقظاً ذكياً متبحراً في العلوم فصيحاً مفوهاً قليل النظير توفى في صفر عن سن عالية.

#### ﴿ سنة خمس وثلاثين واربعمائة ﴾

فيها استولى طغرلبك السلجوقى على الرى وخسر بها عسكره بالقتـل والنهب حتى لم يبق بها الانحو ثلاثة آلاف نفس وجاءت رسل طغر لبك الى بغداد فأرسل القاضى الماوردى اليه بذم ماصنع فى البلاد ويأمره بالاحسان الى الرعية فتلقاه طغرلبك واحترمه اجلالا لرسالة الخليفة .

واتفق موت جـلال الدولة السلطان ببغداد بالخوانيق وكان ابنه الملك العزيز بواسط وكان جلال الدولة ملكا جليلا سليم الباطن ضعيف السلطنة مصراً على اللهو والشرب مهملا لأمر الرعية عاش اثنتين وخمسين سـنة وكانت دولته سبع عشرة سـنة وخلف عشرين ولداً بنين وبنات ودفن بدار

السلطنة ببغداد ثم نقل.

وفيها توفى أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور أمير قرطبة ورئيسها وصاحبها ساس البلد أحسن سياسة وكان من رجال الدهر حزماً وعزماً ودهاء ورأياً ولم يتسم بالملك وقال أنا أدبر الناس الى أن يقوم لهم من يصلح فجعل ارتفاع الأموال بأيدى الأكابر وديعة وصير العوام جنداً وأعطاهم أموالا مضاربة وقرر عليهم السلاح والعدة وكان يشهد الجنائز و يعود المرضى وهو بزى الصالحين لم يتحول من داره الى دار السلطنة وتوفى فى المحرم عن احدى وسبعين سنة وولى بعده ابنه أبو الوليد.

وفيها أبو القسم الأزهرى عبيد الله بن أحمد بن عثمان البغدادى الصير فى الحافظ كتب الكثير وعنى بالحديث و روى عن القطيعى وطبقته توفى فى صفر عن ثمانين سنة .

وفيها جلال الدولة سلطان بغداد أبو طاهر فيروزجرد بن بهاء الدولة أبى نصر بن الملك عضد الدولة أبى شجاع بن ركن الدولة بن بويه الديلى وولى بعده ابنه الملك العزيز أبو منصور فضعف وخاف وكاتب ابن عمه أبا كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة فوعده بالجيل وخطب للاثنين معاً.

وفيها أبو بكر المياسي محمد بن جعفر بن على الذي روى الموطأ عن يحيي بن بكير عن ابن وصيف توفى في شوال وهو من كبار شيوخ نصر المقدسي .

وفيها أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن رزمة البغدادى البزاز روى عن أبى بكر بن خلاد وجماعة قال الخطيب صدوق كثير السماع مات فى جمادى الأولى .

وفيها أبو القسم المهلب أحمدبن أبى صفرة الأندلسي الأسدى قاضي المرية أخذ عن أبى محمد الأصيلي وأبى الحسن القابسي وطائفة و دار من أهل الذكاء المفرط والإعتناء التام بالعلوم وقد شرح صحيح البخاري وتوفى في

شوالفيسن الشيخوخة.

## ﴿ سنة ست و ثلاثين واربعمائة ﴾

فيها دخـل السلطان أبو كاليجار بغـداد وضربت له الطبول في أوقات الصلوات الخس ولم تضرب لاحد قبله الاثلاث مرات .

وفيهاتوفى تمام بن غالب أبو غالب بن التيان(١)القرطبي لغوى الأندلس بمرسية له مصنف بديع فى اللغة و كان علامة ثقة فى نقله ولقد أرسل اليه صاحب مرسية الأمير أبو الجيش مجاهد ألف دينار على أن يزيد فى خطبة هذا الكتاب انه ألفه لأجله فامتنع تورعا وقال ماصنفته الامطلقاً.

وفيها أبو عبد الله الصيمرى .. بفتح الصاد المهملة والميم وسكون الياء وراء آخر ونسبة الى صيمر نهر بالبصرة عليه عدة قرى \_ الحسين بن على الفقيه أحد الأثمـة الحنفية ببغداد روى عن أبى الفضـل الزهرى وطبقته وولى قضاء ربع الكرخ وكان ثقة صاحب حديث مات فى شوال وله خمس و ثمانون سنة .

وفيها الشريف المرتضى نقيب الطالبيين وشيخ الشيعة ورئيسهم بالعراق أبو طالب على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن زين العابدين بن الحسين ابن على بن أبى طالب رضى الله عنه الحسينى الموسوى وله احدى وثمانون سنة وكان إماماً فى التشيع والكلام والشعر والبلاغة كثير التصانيف متبحراً فى فنور العلم أخذ عن الشيخ المفيد وروى الحديث عن سهل الديباجى الكذاب وولى النقابة بعده ابن أخيه عدنان بن الشريف الرضى قال ابن حلكان كان اماما فى علم الكلام والشعر والأدب وله تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة فى أصول الدين وله ديوان شعر اذا وصف الطيف أجادفيه وقد استعمله

<sup>(</sup>١) فيالأصل «التياني» وفي البغية «التيان بفتح المثناة من فوق وتشديد التحتية.

في گثير من المواضع وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام على بن أبي طالب رضى الله عنه هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضى وقد قيل انه ليس من كلام على وأنما الذي جمعه ونسبه اليه هو الذي وضعه والله أعلم وله الكتاب الذي سهاه الدرر والغرر وهو في مجالس أملاها تشتمل على فنون في معانى الأدب تكلم فيها على النحو واللغة وغير ذلك وهو كتاب ممتع يدل على فضل كثير و توسع في الاطلاع على العلوم ، وذكره ابن بسام في آخر كتاب الذخيرة فقال كان الشريف امام أئمة العراق على الاختلاف والاتفاق اليه فزع علماؤها وعنه أخذ عظاؤها صاحب مدارسها وحمى سالكها وآنسها من سارت أخباره وعرفت به أشعاره وحمدت في ذات الله مآثره وآثاره الى تواليفه في الدين وتصانيفه في أحكام المسلمين مما يشهدله انه فرع تلك الأصول ومن ذلك البيت الجليل وأو ردله عدة مقاطيع فمن ذلك قوله:

ضن عنى بالنزر اذانا يقظا ن وأعطى كثيره فى المنام والتقينا كما اشتهينا ولا عيبسوى أنذاك فىالأحلام واذا كانت الملاقاة ليلا فالليالي خيير من الأيام ومن ذلك أيضا:

ياخليلي مر. ذؤابة قيس في التصابي رياضة الاخلاق عللاني بذكركم تطرباني واسقياني دمعي بكائس دهاق وخذا النوم عن جفوني فاني قد خلعت الكري على العشاق فلما وصلت هذه الابيات الى البصري الشاعر قال المرتضى خلع ما لا يملك على من لا يقبل ومن شعره أيضاً:

ولما تفرقنا كما شاءت النوى تبين ود خالص وتودد كأنىوقـــد سار الخليط عشــية اخوجنة بمـا أقوم وأقعـــد وله:

( ٣٢ - ثالث الشذرات )

قل لمن خده من اللحظ دام رق لى من جوانح فيك تدمى ياسقيم الجفون من غير سقم لا تلمنى ان مت فيهن سقا انا خاطرت فى هواك بقلب ركب البحر فيك إما و إما وحكى الخطيب ابوزكريا يحيى بن على التبريزى اللغوى ان أبا الحسن على ابن احمد بن سلك الفالى - بالفاء نسبة الى فالة بلدة بخوزستان - الأديب كانت له نسخة كتاب الجمهرة لابن دريد فى غاية الجودة فدعته الحاجة الى بيعها فباعها واشتراها الشريف المرتضى بستين ديناراً وتصفحها فوجد فيها أبياتا بخط الفالى وهى:

انست بها عشرين حولا و بعنها لقد طال و جدى بعدها و حنينى وما كان ظنى اننى سأبيعها ولو خلدتنى فى السجون ديونى ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل عيونى فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة محكوى الفؤاد حزين وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم مر مولى بهن ضنين فيقال انه بعث بها اليه وملح المرتضى وفضائله كثيرة وكانت ولادته فى سنة خمس وخمسين وثلثمائة وتوفى يوم الأحد خامس عشرى شهر ربيع الأول ببغداد ودفن فى داره عشية ذلك النهار رحمه الله تعالى انتهى ملخصاً.

وفيها ابو عبد الرحمر. النيلي محمد بن عبد العزيز بن عبد الله شيخ الشافعية بخراسان وله ثمانون سنة روى عن أبي عمرو بن حمدان وجماعة قال الاسنوى كانإماما في المذهب أديباً شاعراً صالحاز اهداً ورعاسمع وحدث وأملي وطال عمره ولد سنة سبع و خمسين وثلثمائة وله ديوان شعر و منه: ما حال من اسر الهوى ألبابه ما حال من كسر التصابى نابه نادى الهوى اسماعيه فأجابه حتى اذا ما جاز أغلق بابه أهوى لتمزيق الفؤاد فلم يجد في صدره قلبا فشق ثيابه

انتهى ملخصا.

وفيها ابو الحسين البصرى محمد بن على بن الطيب شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف الكلامية وكان من أذكياء زمانه توفى ببغدادفى ربيع الآخر وكان يقرىء الاعتزال ببغداد وله حلقة كبيرة قاله فى العبر وقال ابن خلكان كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة إمام وقته وله التصانيف الفائقة فى الاصول منها المعتمد وهو كتاب كبير ومنه أخذ فخر الدين الرازى كتاب المحصول وله تصفح الأدلة فى مجلدين وغرر الأدلة فى مجلد كبير وشرح الاصول الحسة وكتاب فى الامامة وأصول الدين وانتفع الناس بكتبه وسكن بغداد وتوفى بها يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخرودفن بمقبرة الشونين وصلى عليه القاضى ابو عبدالله الصيمرى انتهى ملخصا .

## ﴿ سنة سبع و ثلاثين ، اربعائة ﴾

فيها وقيل فى التى قبلها وبه جزم ابن ناصر الدين توفى ابو حامد احمد بن محمد بن احيد بن عبد الله بن ماما الاصبهانى كان حافظا بصيراً بالآثار ولهذيل على تاريخ بخارا لغنجار.

وفيها أبو نصر المنازى أحمد بن يوسف السليكى المكاتب كان من أعيان الفضلاء وأماثل الشعراء وزر لأبى نصر أحمد بن مروان الكردى صاحب ميافارقين وديار بكر أرسله الى القسطنطينية مرارا وجمع كتباكثيرة ثم وقفها على جامع ميافارقين وجامع آمد وهي موجودة بخزائن الجامعين ومعروفة بكتب المنازى وكان قداجتمع بأبى العلاء المعرى بمعرة النعمان فشكا أبو العلاء اليه حاله وأنه منقطع عن الناس وهم يؤذونه فقال مالهم ولك وقد تركت لهم الدنيا والآخرة فقال أبو العلاء والآخرة أيضا والآخرة أيضا وجعل يكررها ويتألم لذلك وأطرق فلم يكلمه الى أن قام وكان قد اجتاز في بعض أسفاره بوادى بزاعا فأعجبه حسنه وما هو عليه فعمل فيه هذه الإبيات;

وقاه مضاعف الغيث العميم وقانا لفحة الرمضاء واد نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم يصد الشمس أنى واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم يروع حصاه حالية العذاري فتلمس جانب العقد النظيم

ذكر أنه عرض هذا القصيد في جماعة من الشعراء على أبي العلاء المعرى فقال له أنت أشعر من بالشام ثم بعد خمس عشرة سنة عرض عليه مع جماعة

من الشعراء قوله:

اذا أصغى له ركب تلاحي لقد عرض الحمام لنا بسجع شجى قلب الخلل فقيل غني وبرح بالشجى فقيل ناحا اذا اندملت أجدلها جراحا وكم للشوق في احشاء صب ضعيف الصبر عنـك وان تقاوى وسكران الفؤاد وان تصاحا كاحداق المها مرضى صحاحا كذاك بنوالهوى سكرى صحاة

فقالله أبو العلاءومن بالعراق عطفا على قوله السابق أنت أشعر من بالشامومن شعره أيضا:

> ولى غلام طال في دقة كطاقليدس لاعرض له وقد تناهى عقله خفة فصار كالنقطة لاجزءله

والمنازي بفتح الميم والنون نسبة الى منازجرد بزيادةجيم مكسورة وهيمدينة عند خرت برت وهي غير مناز كرد القلعة التي من أعمال خلاط.

وفيها أبو محمد القيسي مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرىء أصله من القيروان وانتقل الى الاندلس وسكن قرطبة وهو من أهل التبحر في العملوم خصوصاالقرآن كشير التصنيف والتصانيف عاش اثنتين وثمانين سنة ورحل غير مرةوحج وجاور وتوسع في الرواية وبعد صيته وقصده الناس من النواجي لعلمه ودينه وولى خطابة قرطبة لأبى الحزم جهور وكان

مشهورا بالصلاح واجابة الدعوة حسن الفهم والخلق جيد الدين والعقل وحج أربع حجج متوالية ثم رجع من مكة الى مصر ثم الى القير وان ثم ارتحل الى الاندلس ثم صنف التصانيف الكثيرة منها الهداية الى بلوغ النهاية فى معانى القرآن الكريم وتفسيره وأنواع علومه وهو سبعون جزءا وكتاب المأثور التبصرة فى القراءات فى خمسة أجزاء وهو من أشهر تا ليفه وكتاب المأثور عن مالك فى أحكام القرآن وتفسيره عشرة أجزاء وكتاب مشكل المعانى والتفسير خمسة عشر جزءاً ومصنفاته تفوت العدكثرة ومن نظمه قوله من قصدة :

عليك باقلال الزيارة انها اذا كثرت كانت الى الهجر مسلكا ألم ترأن الغيث يسأم دائما ويطلب بالأيدى اذا هو امسكا

# ﴿ سنة ثمان و ثلاثين واربعائة ﴾

فيها توفى أبو على البغدادى الحسن بن محمد بن ابراهيم المالكي مصنف الروضة في القراءات العشر.

وفيها أبو محمد الجويني - نسبة الى جوين ناحية كبيرة من نواحى نيسابور تشتمل على قرى كثيرة - عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية - بمثنا تين تحت أولاهما مضمومة مشددة والثانية مفتوحة - شيخ الشافعية ووالد امام الحرمين قال ابن شهبة فى طبقاته كان يلقب ركن الاسلام أصله من قبيلة من العرب قرأ الادب بناحية جوين على والده والفقه على أبى يعقوب الابيوردى شم خرج الى نيسابور فلازم ابا الطيب الصعلوكي شم رحل الى مرو لقصده القفال فلازمه حتى برع عليه خلافا ومذهبا وعاد الى نيسابور سنة سبعوار بعمائة وقعد للتدريس والفتوى وكان اماما فى التفسير والفقه والادب مجتهدا فى العبادة ورعا مهيبا صاحب جد ووقار قال شيخ الاسلام أبوعثهاني الصابوني لوكان

الشيخ أبو محمد فى بنى اسرائيل لنقلت الينا أوصافه وافتخروا به وقال أبوسعيد عبد الواحد بن أبى القسم القشيرى صاحب الرسالة ان المحققين من أصحابنا يعتقدون فيه من الكمال انه لو جاز ان يبعث الله تعالى نبياً فى عصره لما كان الاهو توفى بنيسابور فى ذى القعدة قال الحافظ أبو صالح المؤذن غسلته فلما لففته فى الأكفان رأيت يده اليمني الى الابطمنيرة كلون القمر فتحيرت وقلت هذه بركة فتاويه وصنف تفسيرا كبيرا يشتمل على عشرة أنواع من العلوم فى كل آية وله تعليقة فى الفقه متوسطة والفروق مجلد ضخم والسلسلة مجلد وكتاب المختصر وهو مختصر مختصر المزنى وكتاب التبصرة مجلد لطيف غالبه فى العبادات وغير ذلك انتهى كلام ابن شهبة.

وقال الاسنوى وكان له أخ فاضل يقال له أبو الحسن على رحل وسمع الكثير وعقد له مجلس الاملاء بخراسان وكان يعرف بشيخ الحجاز غلب عليه التصوف وصنف فيه كتابا حسناً سماه كتاب السلوة مات فى ذى القعدة سنة ثلاث وستين وأر بعمائة انتهى.

رسنة تسع و ثلاثين و اربعائة ﴾

فيها توفى أبو محمد الخلال الحسن بن محمد بن الحسن البغدادى الحافظ فى جمادى الأولى وله سبع و ثمانون سنة روى عن القطيعى وأبى سعيد الحرق وطبقتهما قال الخطيب كان ثقةله معرفة خرج المسند على الصحيحين وجمع أبواباً وتراجم كثيرة قال فى العبر آخر من روى عنه أبو سعد أحمد بن الطيورى وفيها على بن منير بن أحمد الخلال أبو الحسن المصرى الشاهدفى ذى القعدة روى عن الذهلى وأبى أحمد بن الناصح .

وفيها الندير الواعظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الشيرازى روى عن اسمعيل ابن حاجب الكشاني وجماعة و وعظ ببغداد فاز دحموا عليه وشغفوا بهورزق

قبولا لم يرزقه أحد وصاريظهر الزهد ثم انه تنعم وقبل الصلات فأقبلت الدنيا عليه وكرثر مريدوه ثم انه حض على الجهاد فسارع اليه الخلق من الاقطار واستجمع له جيش من المطوعة فعسكر بظاهر بغداد وضرب له الطبل وسار بهم الى الموصل واستفحل أمره فصار الى اذربيجان وضاهى أمير تلك الناحية ثم خمد سوقه وتراجع عامة أصحابه ثم مات قاله فى العبر.

وفيها محمد بن عبد الله بن عابد أبو عبد الله المعافري محدث قرطبة روى عن ابى عبد الله بن مفر حوطبقته ورحل فسمع من ابى محمد بن ابى زيد وابى بكر ابن المهندس وطائفة و كان ثقة عالما جيد المشاركة فى الفضائل توفى في جمادى الأولى عن بضع و ثمانين سنة وهو آخر من حدث عن الأصيلي.

وفيها محمد بن حامدالمعروف بابن خيار الحنبلي وكان ينزل باسكاف وله قدم في انواع العلوم والآداب والفقه وكان يشار اليه بالصلاح والزهد.

وفيها هبةالله بن محمدبن احمد ابو الغنائم بن البغدادي انفذه و الده ابو طاهر الى الى يعلى فدرس عليه وانجب وافتى و ناظر و جلس بعد موت ابيه فى حلقته .

رسنة اربعين واربعمائة

فيها مات السلطان ابو كاليجار واسمه مرز بان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة الديلي البويهي نسبة الى بويه (١) مات بطريق كرمان وقصدوه في يوم ثلاث مرات وكان معه نحو اربعة آلاف من الترك والديلم فنهبت خزائنه وحريمه وجواريه وطلبوا شيراز فسلطنوا ابنه الملك الرحيم أبا نصر وكانت مدة أبى كاليجار أربع سنين وكان مولده بالبصرة سنة تسع وتسعين و ثلثمائة سامحه الله .

<sup>(</sup>۱) فى نسخة المصنف « بيويه » مكان « بويه » وفى غيرها « البنوهى نسبة الى بنويه » ولعله تحريف .

وفيها أقام المعزبن باديس الدعوة بالمغرب للقائم بأمر الله العباسي وخلع طاعة المستنصر العبيدي فبعث المستنصر جيشاً من العرب يحاربونه فذلك أول دخول العربان الى افريقية وهم بنو رياح وبنو زغبة وتمت لهم أمو ريطول شرحها .

وفيها توفى الحليمي أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن نصر المصرى الوراق يوم الاضحى وله احدى وثمانون سنة روى عن أبى الطاهر الذهلى وغيره.

وفيها الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد الأمير أبو محمد العباسي روى عن مؤدبه أحمد اليشكري وكان رئيسا ديناحافظاً لأخبار الخلفاء توفى في شعبان وله نيف وتسعون سنة .

وفيها أبو القسم عبيد الله بن أبى حفص عمر بن شاهين روى عن أبيهو أبى بحر البربهاري والقطيعي وكان صدوقا عالى الاسناد توفى في ربيع الأول.

وفيها أبوطالب أحمد بن عبد الله بن سهل المعروف بابن البقال الحنبل صاحب الفتيا والنظر والمعرفة والبيان والافصاح واللسان سمع أبا العباس عبد الله بن موسى الهاشمي وأبا بكر بن شاذان في آخرين ودرس الفقه على أبى عبد الله بن حامد وكانت له حلقة بجامع المنصور وله المقامات المشهودة بدار الخلافة من ذلك قوله بالديوان والوزير يومئذ حاجب النعان الخلافة بيضة والحنبليون حضانها ولئن انفقست البيضة عن محفاسد الخلافة خيمة والحنبليون طنابها ولئن سقطت الطنب لتهوين الخيمة وغير ذلك و توفى في شهر ربيع الأول ودفن بمقبرة امامنا .

وفيها على بن ربيعة أبو الحسن التميمي المصرى البزاز راوية الحسن بن رشيق توفى في صفر .

وفيها أبو ذر محمد بن ابراهيم بن على الصالحاني ـبسكون اللامنسبة الى صالحان محملة باصبهان ـ الاصبهاني الواعظ روى عن أبى الشيخ ومات في ربيع الأول.

وفيها أبو عبدالله الكارزيني محمد بن الحسين الفارسي المقرى، نزيل الحرم ومسند القراء توفى فيهاأو بعدها وقد قرأ القراءات على المطوعي قرأ عليه جماعة كثيرة وكان من ابناء التسعين قال الذهبي ماعلمت فيه جرحا.

وفيهامسنداصبهانأبو بكر بنريذة (١) محمد بن عبد الله بن أحمد بن ابراهيم الاصبهاني التاجر راوية أبى القسم الطبراني توفى فى رمضان وله أربع و تسعون سنة قال يحيى بن منده ثقة أمين كان أحد وجوه الناس وافر العقل كامل الفضل مكرما لأهل العلم حسن الخط يعرف طرفاً من النحو واللغة .

وفيها مسند العراق أبوطالب بن غيلان محمد بن محمد بن ابراهيم بن إ غيلان الهمداني البغدادي البزازسمع من أبي بكر الشافعي حد عشر جزءا وتعرف بالغيلانيات لتفرده بها قال الخطيب كان صدوقا صالحا دينا وقال الذهبي مات في شوال وله أربع وتسعون سنة.

وفيهاأ بومنصور السواق محمدبن محمدبن عثمان البغدادى البندار و ثقه الخطيب ومات في آخر العام عن ثمانين سنة روى عن القطيعي ومخلد بن جعفر.

#### ﴿ سنة احدى واربعين واربعمائة ﴾

فيها توفى أبو على أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن القسم بن أبى نصر التميمى الدمشقى المعدل أحدا لأكابر بدمشق روى عن يوسف الميانجى وجماعة. وفيها أبو الحسن العتيقى أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سعيد الرزاز واسحق بن سعد النسوى وطبقتهما وجمع وخرج على الصحيحين وكان ثقة فهما توفى فى صفر .

وفيها أبوالعباس البرمكي أحمدبن عمر بن أحمد بن ابراهيم بن اسمعيل الحنبلي سمع أباحفص بن شاهين وأبا القسم بن حبابة قال الخطيب كتبت عنه وكان صدوقا

<sup>(</sup>۱) فى النسخ «زيده» وفى تاريخ الذهبى « ريدة » . (۳۳ ــ ثالث الشذرات )

سألته عن مولده فقال فى ذى الحجة سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة ومات فى ليلة الخيس الثالث والعشرين من جمادى الآخرة ودفن فى مقبرة امامنا أحمد وصحب أباه وقرأ على أبى عبد الله بن حامد .

وفيها أبو الحسن أحمد بن المظفر بناحمد بن مزداد الواسطى العطار راوى مسندمسددعن ان السقا تو فى فى شعبان .

وفيها ابو القسم الافليلي ـ وافليل (١) قرية بالشام ـ ثم القرطبي ابراهيم ابن محمد بن زكريا الزهري الوقاصي توفى في ذي القعدة بقرطبة وله تسع وثمانون سنة روى عن ابي عيسي الليثي وابي بكر الزبيدي وطائفة وولي الوزارة لبعض أمراء الاندلس وكان رأسا في اللغة والشعر اخباريا علامة صادق اللهجة حسن الغيب صافى الضمير عني بكتب جمة وشرح ديوان المتنبي شرحا جيدا وهو مشهور

وفيها أبو الحسن بن سختام الفقيه على بن ابراهيم بن نصرويه بن سختام ابن هر ثمة الغزنى الحنفي السمرقندى المفتى رحل ليحج وحدث ببغداد ودمشق عن أبيه ومحمد بن أحمد بن مت (٢) الاشتيخنى (٣) وجماعة وحمد في هذا العام و توفى فيه أو بعده في عشر الثمانين .

وفيها ابن حمصه أبو الحسن على بن عمر الحراني ثم المصرى الصواف عنده مجلس واحدعن حمزة الكتاني يعرف بمجلس البطاقة توفى في رجب قاله في العبر.

وفيها قرواش برب مقلد بنالمسيب الأمير أبو المنيع معتمد الدولة العقيلي صاحب الموصل كانت دولته خمسين سنة وكان أديباشاعراً نهابا وهابا على دبن الاعراب وجاهليتهم وتقدم الكلام عليه.

<sup>(</sup>١) الذي في معجم ياقوت , افليلاء قريةمن قرى الشام » .

<sup>(</sup>٢) فيغير نسخة المصنف «ابن ست» وهوخطأ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل. «الاستيخى» بالسين المهملة وهو خطأ على مافى معجم البلدان.

وفيها أبو الفضل السعدى محمد بن أحمد بن عيسى البغدادى الفقيه الشافعى. تلميذ أبى حامد الاسفرائيني وراوى معجم الصحابة للبغوى عنابن بطة توفى في شعبان وقد روى عن جماعة كثيرة بالعراق والشام ومصر .

وفيها أبو عبد الله الصورى محمد بن على بن عبد الله بن رحيم الساحلى الحافظ أحد أركان الحديث توفى بغداد فى جمادى الآخرة وقد نيف على الستين روى عن ابن جميع والحافظ عبد الغنى المصرى ولزمه مدة وأكثر عن المصريين والشاميين ثم رحل الى بغداد فلقى بها ابن مخلد صاحب الصفار وهذه الطبقة قال الخطيب كان من أحرص الناس على الحديث وأكثرهم كتباً له واحسنهم معرفة لم يقدم علينا افهم منه وكان دقيق الخط يكتب ثمانين سطرا فى ثمن الكاغد الخراساني وكان يسرد الصوم وقال أبو الوليد الباجى هو أحفظ من رأيناه وقال ابو الحسين بن الطيورى مارأيت أحفظ من الصورى وكان مقننا يعرف من كل علم وقوله حجة وعنه أخذ الخطيب علم الحديث وله شعر فائق وقال ابن ناصر الدين كان آية فى الاتقان مع حسن خلق ومزاح مع الطالبين وكان خطه دقيقا مع التحرير والمعرفة الزائدة كتب صحيح البخارى فى سبعة أطباق من الورق البغدادى.

وفيها السلطان مو دود صاحب غزنة بن السلطان مسعود بن محمود بن سحمود بن سبكتكين وكانت دولته عشر سنين ومات فى رجب وله تسع وعشرون سنة واقامو ابعده ولده وهو صى صغير ثم خلعوه.

#### ﴿ سنة اثنتين واربعين واربعائة ﴾

فيها عين ابن النسوى لشرطة بغداد فاتفقت الكلمة من السنه والشيعة انه متى ولى نزحوا عن البلد ووقع الصلح بهذا السبب بين الفريقين وصارأهل الكرخ يترحمون على الصحابة وصلوا في مساجد السنة وخرجوا كلهم الى زيارة المشاهد وتحابوا وتواددوا وهذا شيء لم يعهـدمن دهر قاله فى العبر .

. وفيها أبو الحسين الثورى أحمد بن على البغدادى المحتسب روى عن ابن لولو وطبقته وكان ثقةصاحب حديث .

وفيها الملك العزيز أبومنصور بن الملكجلال الدولة بن بويه توفى بظاهر ميافارقين وكانت مدته سبع سنين وكان أديبا فاضلا له شعر حسن.

وفيها أبو الحسن بن القزويني على بن عمر الحربى الزاهد القدوة شيخ العراق روى عنأبي عمر بن حيوية وطبقته قال الخطيب كان أحداله هاد ومن عباد الله الصالحين يقرىء ويحدث ولا يخرج الا الى الصلاة وعاش اثنتين وثمانين سنة توفى في شعبان وغلقت جميع بغداد يوم دفنه ولم أرجمعا أعظم من ذلك الجمع وقال المناوي في طبقات الأولياء أخــذ النحو عن ابن جني وكان شافعيا تفقه على الداركي وسمع حديثا كثيرا ومن كراماته انه سمع الشاة تذكر الله تعالى تقول لاالآلهالا الله وكان يتوضأ للعصر فقال لجماعته لاتخرج هذه الشاةغدا للمرعى فأصبحت ميتة وعال بعضهم مضيت لزيارة قبره فحصل مايذكر الناس عنه من المكرامات فقلت ترى ايش منزلته عند الله وعلى قبره مصحف ففتحته فاذا في أول و رقة منه (وجيها في الدنيا والآخرة ) وقال الماوردي صليت خلفه وعليه ثوب مطرز فقلت في قلبي أين المطرز من الزهد فلما قضى صلاته قال سبحان الله المطرز لاينقص أحكام الزهد وكرره ثلاثًا وقال ابن هبة صليت خلفه العشاء بالحربية فخرج وأنا معه بالقنديل بين يديه فاذا أنا بموضع أطوف به مع جماعة ثم عدنا الى الحربية قبل الفجر فأقسمت عليه أين كنا قال ان هو الاعبد أنعمنا عليه ذلك البيت الحرام وله حكايات كثيرة تدل على أن الله أكرمه بطي الأرض وقال ابنِ الدلال كنت أقرأعلي ابن فضلان فقالوقد جرى ذكركرامات القرّو بني لاتعتقد أن أحدا يعلم ما فى قلبك فخرجت فدخلت على القزوينى فقال سبحان الله مقاومه معارضه روى عن المصطفى أنه قال ان تحت العرش ريح هفافة تهب الى قلوب العارفين وروى عنه كان فيمن مضى قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى فعمر وقال بعضهم أصابتنى ريح المفاصل حتى زمنت الأجلها فأم القزوينى يده عليها من وراء كمه فقمت من ساعتى معافى (١) وقال ابن طاهر أدركت سفرا وكنت خائفا فدخلت للقزوينى أسأله الدعاءفقال قبل أن أسأله من أراد سفرا ففزع من عدو أووحش فليقرأ الايلاف قريش فانها أمان من كل سوء فقرأتها فلم يعرض لى عارض حتى الآرف و لما مات أغلقت البلد لمشهده ولم ير فى الاسلام بعد جنازة أحمد بن حنبل أعظم من جنازته . انتهى ماأورده الشيخ عبدالرءوف المناوى ملخصا .

وفيها أبو القسم الثمانيني بلفظ العدد نسبة الى ثمانين قرية بالموصلوهي أول قرية بنيت بعد الطوفان سميت بعدد الجماعة الذين خرجوا من السفينة مع نو حعليه السلام فانهم كانوا ثمانين وهي عندالجبل الجودي عمر بن ثابت الضرير النحوى أحد أثمة العربية بالعراق أخذ النحو عن أبى الفتح بن جنى وأخذ عنه الشريف أبو المعمر يحيي بن محمد بن طباطبا العلوى الحسني وكان هو وأبو القسم بن برهان والعوام يقرءون على الثمانيني و توفى في ذي القعدة انتهى ملخصا .

وفيها محمد بن عبد الواحد بن زوج الحرة أبو الحسن اخو أبي يعلى وأبي عبد الله وكان أوسط الثلاثة روى عن ابن لولو وطائفة.

وفيها أبو طاهر بن العلاف محمد بن على بن محمد البغدادى الواعظ روى عن القطيعي وجماعة وكان نبيلاوقورا له حلقة للعلم بحامع المنصور.

<sup>(</sup>١) في الأصل ( معافا » ,

# ﴿ سنة ثلاث واربعين واربعائة ﴾

فيهاعلى ماقاله فىالشذور ظهركوكبله ذؤابة غلب نوره على نور الشمس وسار سيرا بطيئا ثم انقض .

وفيها كما قال في العبر في صفر زال الأنس بين السنة والشيعة وعادوا الى أشدما كانوا عليه وأحكموا الرافضة سوق الكرخ وكتبوا على الابراج محمد وعلى خير البشر فمن رضى فقد شكر ومن أبى فقد كفر واضطرمت الفتنة وأخذت ثياب الناس في الطرق وغلقت الأسواق واجتمع للسنة جمع لم ير مثله وهجموا دار الخلافة فوعدوا بالخير وثار اهل الكرخ والتقى الجمعان وقتل جهاعة و نبشت عدة قبور للشيعة مثل العوني والناسي والجذوعي وطرحوا النيران في التراب و تم على الرافضة خزى عظيم فعمدوا الى خان الحنفية فأحرقوه . وقتلوا مدرسهم ابا سعد السرخسي رحمه الله وقال الوزير إن واخذنا الكل

وقتلوا مدرسهم أبا سعد السرخسي رحمه الله وقال الوزير إن واخدنا الكل خر بت البلد انتهى .

وفيها توفى ابو على الشاموخى - بضم الميموخاء معجمة نسبة الى شاموخ قرية بنواحى البصرة - الحسن بن على المقرىء بالبصرة وله جزء مشهور روى فيه عن احمد بن محمد بن العباس صاحب ابى خليفة .

وفيها على بن شجاع الشيبانى أبو الحسر المصقلى ـ بفتح أوله والقاف نسبة الى مصقلة جد ـ الاصبهانى الصوفى فى ربيع الأول روى عن الدارقطنى وطبقته وأسمع ولديه كثيرا.

وفيها أبو القسم الفارسي على بن محمد بن على مسند الديار المصرية أكثر عن أحمد بن الناصح والذهلي وابن رشيق وتوفى فى شوال.

وفيها محمد بن عبد السلام بن سعدان أبو عبد الله الدمشقى روى عن جمح بن القسم وأبي عمر بن فضالة وجهاعة وتوفى يوم عرفة وعنده ستة أجزاء ,

وفيها أبو الحسن بن صخر الأزدى القاضي محمد بن على بن محمد البصرى بزييد في جهادى الآخرة عن سنعالية الملى مجالس كثيرة عن احمد بن جعفر وخلق.

# ﴿ سنةاربع واربعين واربعائة ﴾

فيها كما قال فى الشذور كانت بأرجان والاهواز وتلك النواحى زلازل انقلعت منها الحيطان فحكى من يعتمد على قوله انه كان قاعدا فى إيوانداره فانفرج حتى رأى السماء من وسطه ثم رجع الى حاله.

وفيها توفى أبو غانم الكراعى أحمدبن على بن الحسين النضرى صاحب الحرث بن أبى اسامة وكان حافظ خراسان ومسندهافى وقته وآخر من روى عنه حفيده.

وفيها ابو على بن المذهب الحسن بن على بن محمد التميمى البغدادى الواعظ راوية المسندلاحمد قال الخطيب كان سماعه للمسند من القطيعى صحيحا الافى اجزاء فانه ألحق اسمه فيها وعاش تسعا وثمانين سنة قال ابن نقطة لوبين الخطيب في أى مسندهي لأتى بالفائدة وقال الذهبي توفى فى تاسع عشرى ربيع الآخر . وفيها رشا (١) بن نظيف بن ماشاء الله أبو الحسن الدمشقى المقرىء المحدث قرأ بدمشق ومصر وبغداد بالروايات ورى عرب أبى مسلم الكاتب وعبد الوهاب الكلابي وطبقتهما قال الكتاني توفى فى المحرم وكان ثقة مأمونا انتهت الله الرياسة فى قراءة ابن عامر .

وفيها المحدث أبو القسم الازجى عبد العزيز بن على الخياط روى عن ابن عبيد العسكرى وعلى بن لولو وطبقتهمافا كثر توفى فى شعبان وله ثمان وثمانون سنة وكان صاحب حديث وسنة .

وفيهاأبو نصر السجزى نسبة الى سجستان الحافظ عبيد الله بن سعيد بن

<sup>(</sup>١) في النسخ « ورشا » بزيادة الواو ، وهي مقحمة .

حاتم الوائلي البكرى نزيل مصر توفى بمكة فى المحرم وكان متقنا مكثراً بصيراً بالحديث والسنة واسع الرواية رحل بعد الأربعائة فسمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر وروى عن الحاكم وأبى أحمد الفرضى وطبقتهما قال الحافظ ابن طاهر سألت الحبال عن الصورى والسجزى أيهما احفظ فقال السجزى أحفظ من خمسين مثل الصورى وله كتاب الابانة فى القرآن.

وفيهاأبوعمرو الدانى عثمان بن سعيدالقرطبى بن الصير فى الحافظ المقرىء أحد الأعلام صاحب المصنفات الكثيرة منها التيسير تو فى بدانية فى شوال وله ثلاث وسبعون سنة قال ابتدأت بطلب العلم سنة ست و ثمانين و ثلثمائة و رحلت الى المشرق سنة سبع و تسعين فكتبت بالقير وان ومصر قال الذهبى سمع مر أبى مسلم الكاتب و بمكة من أحمد بن فراس و بالمغرب من اببى الحسن القابسى وقرأ القراءات على عبدالعزيز بن جعفر الفارسي وخلف بن خاقان وطاهر بن غلبون وجماعة وقال ابن بشكو ال كان أحدالا ثمة فى علم القرآن روايته و تفسيره فلبون وجماعة وقال ابن بشكو ال كان أحدالا ثمة فى علم القرآن روايته و تفسيره ومعانيه وطرقه واعرابه وله معرفة بالحديث وطرقه ورجاله وكان جيد الضبط من اهل الحفظ والذكاء واليقين دينا ورعا سنيا وقال غيره كان مجاب الدعوة مالكي المذهب.

وفيها أبو الفتح القرشي ناصر بن الحسين العمرى المروزى الشافعي مفتى أهل مرو تفقه على أبى بكر القفال وابى الطيب الصعلوكي وروى عن أبى سعيد عبد الله الرازى صاحب ابن الضريس وعبد الرحمن بن أبى شريح وعليه تفقه البيهقي وكان فقيرا متعففا متواضعا قال ابن شهبة صار عليه مدار الفتوى والتدريس والمناظرة وصنف كتبا كثيرة توفى بنيسابورفى ذى القعدة.

﴿ سنة خمس واربعين واربعائة ﴾ فيها توفى تاج الائمة مقرىء الديار المصرية أبو العباس أحمد بن على بن

هاشم المصرى قرأ على عمر بن عراك وأبى عدى وجماعة ثم رحل وقرأ على أبى الحسن الحمامى و توفى فى شوال فى عشر التسعين قال السيوطى فى حسن المحاضرة أقرأ الناس دهرا طويلا بمصر وحدث عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد الرازى فى مشيخته.

وفيها أبو اسحق البرمكي ابراهيم بن عمر البغدادي الحنبلي روى عرف القطيعي وابن ماسي وطائفة قال الخطيب كان صدوقا دينا فقيها على مذهب أحمد له حلقة للفتوى توفي يوم التروية وله أربع وثمانون سنة وقال ابن أبي يعلى في طبقاته له اجازة من أبي بكر عبد العزيز وصحب ابن بطة و ابن حامد قال ابراهيم البرمكي أخبرنا على بن عبدالعزيز بن مردك(١) قال حدثنا عبدالرحمن ابن أبي حاتم قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال وذكر عنده يعني أبيه رجل فقال يابني الفائز من فاز غدا ولم يكن لأحد عنده تبعة ، ولد البرمكي في شهر رمضان سنة احدى وستين و ثلثهائة و توفي في ذي الحجة و دفن في مقبرة امامنا و كانت حلقته بجامع المنصور انتهى ملخصا .

وفيها أبو سعد السمان اسمعيل بن على الرازى الحافظ سمع بالعراق ومكة ومصر والشاموروى عن المخاص وطبقته قال الكتاني كان من الحفاظ الكبار زاهدا عابدا يذهب الى الاعتزال وقال الذهبي كان متبحرافي العلوم وهو القائل من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الاسلام وله تصانيف كثيرة يقال انه سمع من ثلاثة آلاف شيخ وكان رأسا في القراءات والحديث والفقه بصيرا بمذهبي أبي حنيفة والشافعي لكنه من رءرس المعتزلة انتهى كلام الذهبي.

وفيها أبو طاهر الكاتب محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم مسند اصبهان وراوية أبى الشيخ توفى في ربيع الآخر وهو فى عشر التسعين وكان ثقة صاحب رحلة الى أبى الفضل الزهرى وطبقته.

<sup>(</sup>١) في مختصر طبقات ابن أبي يعلي « مدرك » .

وفيها أبو عبد الله العلوى محمد بن على بن الحسن بن عبد الرحمن الكوفى مسند الكوفة في ربيع الاول روى عن المكاى وطائفة.

## ﴿ سنة ست واربعين واربعمائة ﴾

فيها توفى أبو على الأهوازى الحسن بن على بن ابراهيم المقرى المحدث مقرى الهل الشام وصاحب التصانيف ولدسنة اثنتين وستين وثلثمائة وعنى بالقراءات ولقى فيها الكبار كابي الفرج الشنبوذي وعلى بن الحسين الغضايري وقرأ بالأهواز لقالون في سنة ثمان وسبعين وثلثمائة وروى الحديث عن نصر المرجى (١) والمعافى الجريري وطبقتهما وهو ضعيف أتهم في لقى بعض الشيوخ توفى في الحجة.

وفيها أبو يعلى الخليلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني الحافظ أحدائمة الحديث روى عن على بن أحمد بن صالح القزويني وأبى حفص السكتاني وطبقتهما وكان أحد من رحل وتعب وبرع فى الحديث قال ابن ناصر الدين :أبو يعلى القاضى كان اماما حافظا من المصنفين وله كتاب الارشاد فى معرفة المحدثين.

وفيها أبو محمد بن اللبان التيمى عبد الله بن محمد الأصبهاني قال الخطيب كان أحد أوعية العلم سمع أبا بكر بن المقرى، وأبا طاهر المخلص وطبقتهما وكان ثقة صحب ابن الباقلاني ودرس عليه الأصول وتفقه على أبي حامد الاسفرائيني وقرأ القراءات وله مصنفات كثيرة سمعته يقول حفظت القرآن ولى خمس سنين مات ياصبهان في جادي الآخرة.

وفيها محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبى نصر أبو الحسين التميمي المعدل الرئيس مسند دمشق وابن مسندها سمع أبا بكر الميانجي وأبا سليمان بن زبر وتوفى في رجب.

<sup>(</sup>١) بفتح الميم وسكون الراء والجيم نسبة الى المرج قرية كبيرة بين همذان وبغداد كا في انساب السمعاني والمعجم.

## ﴿ سنة سبع واربعبن واربعمائة ﴾

فيها توفى أبو عبدالله القادسي الحسين بن أحمد بن محمد بن حبيب البغدادي البزاز روى عن أبى بكر القطيعي وغيره ضعفه الخطيب وفيه أيضا رفض توفى فى ذى القعدة .

وفيها قاضى القضاة أبو عبد الله بن ما كولا الحسين بن على بن جعفر العجلى الجربا ذقانى بفتح الجيم والموحدة والقاف وسكون الراء والدال المعجمة نسبة الى جرباذقان بلد بين جرجان واستراباذ واخرى بين اصبهان والكرج لأدرى الى أيهما ينسب كان شافعى المذهب قال الاسنوى هو من ولد الامير أبى دلف العجلى و يعرف بابن ما كولا وهو الامير أبو نصر مصنف الاكمال فى أسماء الرجال تولى أبو عبد الله المذكور قضاء القضاة ببغداد سنة عشرين وأربعائة قال الخطيب كان عار فا بمذهب الشافعي وسمع من ابن منده باصبهان قال ولم نرقاضيا أعظم نزاهة منه ولد سنة ثمان وستين وثلثمائة ومات فى شوال وهو على قضائه انتهى ماقاله الاسنوى.

وفيها حكم بن محمد بن حكم ابو العاص الجذامي ـ نسبة الى جذام قبيلة باليمن ـ القرطبي مسند الاندلس حج فسمع من أبى محمد بن أبى زيد وابراهيم بن على التمار وأبى بكر بن المهندس وقرأ على عبد المنعم بن غلبون وكان صالحا ثقة ورعا صلبا فى السنة مقلا زاهدا توفى فى ربيع الآخر عن بضع و تسعين سنة .

وفيها ابو الفتح سليم بن أيوب بن سليم - بالتصغير فيهما ـ الرازى الشافعى المفسر صاحب التصانيف والتفسير و تلبيذ أبى حامد الاسفرائيني روى عن احمد بن محمد النصير (١) وطائفة كثيرة وكان رأسا فى العلم والعمل غرق فى بحر القلزم فى صفر بعد قضاء حجه قال ابن قاضى شهبة تفقه وهو كبير لانه كان اشتغل فى صدر عمره باللغة والنحو والتفسير والمعانى ثم لازم الشيخ

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن السبكي « البصير ».

أبا حامد وعلق عنه التعليق ولما توفى الشيخ ابو حامد جاس مكانه ثم انه سافر الى الشام وأقام بثغر صور مرابطاً ينشر العلم فتخرج عليه أئمة منهم الشيخ نصر المقدسي وكان ورعا زاهدا يحاسب نفسه على الاوقات لايدع وقتا يمضى بغير فائدة قال الشيخ ابو اسحق انه كان فقيها أصوليا وقال ابو القسم بن عساكر بلغني ان سليما تفقه بعد أن جاو زالار بعين وغرق في بحر القلزم عند ساحل جدة بعد الحج في صفر ومن تصانيفه كتاب التفسير سماه طياء القلوب وغير ذلك من الكتب النافعة و سئل ما الفرق بين مصنفاتك ومصنفات رفيقك المحاملي يعرض السائل بأرن تلك أشهر فقال الفرق ان تلك صنفت بالعراق ومصنفاتي صنفت بالشام انتهى.

وفيها ابو سعيد اسمعيل بن على بن الحسين بن زنجويه الرازى كان حافظا علامة تاريخ الزمان وهو معتزلى المذهب وهو امام فى عدة علوم ومنكلامه من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الاسلام قاله ابن ناصر الدين وجزم انه توفى فى هذه السنة وقد تقدم الهكلام عليه فى سنة خمس وأربعين قريباً.

وفيهاعبد الوهاب بن الحسين بن برهان ابو الفرج البغدادي الغزالروى عن أبى عبد الله العسكري واسحق بن سعد وخلق وسكن صور وبها مات في شوال عن خمس و ثمانين سنة .

وفيها ابو احمد الغندجاني بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح المهملة وجيم نسبة الى غندجان مدينة بالأهواز عبدالوهاب بن على بن محمد بن موسى روى تاريخ البخارى عن احمد بن عبدان الشيرازى.

وفيها أبو القسم التنوخى على بنأ بى على المحسن بن على البغدادى روى عن على بن محمد بن كيسان والحسين بن محمد العسكرى وخاق كثير و اول سماعه فى سنة سبعين قال الخطيب صدوق متحفظ فى الشهادة و لى قضاء المدائن ونحوها قال البن خيرون قيل كان راية الرفض والإعتزال مات في ثاني المحرم قاله في العبر .

وفيها ذخيرة الدين ولى العهد محمد بن القائم بامر الله عبدالله بن القادر بأمر الله احمد تو فى فى ذى القعدة وله ستعشرة سنة وكان قدختم القرآن وحفظ الفقه والنحو والفرائض وخلف سرية حاملا فولدت ولداسماه جده عبدالله فهو المقتدى الذى ولى الخلافة بعد جده .

وفيها محمد بن على بن يحيى بن سلوان المازنى ماعنده سوى نسخة أبى مسهر وما معها تو فى فى ذى الحجة وهو ثقة قاله فى العبر .

# ﴿ سنة ثمان واربعين و اربعمائة ﴾

فيها تزوج القائم بأمر الله بأخت طغرلبك وتمكر. القائم وعظمت الخلافة بسلطنة طغرلبك .

وفيها كان القحط الشديد بديار مصر و الو باء المفرط وكانت العراق تموج بالفتن والخوف و النهب من جماعة طغرلبك ومن الاعراب ومن البساسيرى قال ابن الجوزى فى الشذور ثم وقع العلاء و الو باء فى الناس وفسد الهواء وكثر الذباب واشتد الجوع حتى أكلوا الميتة وبلغ المكوك من بزر البقلة سبعة دنانير والسفر جلة والرمانة دينار والخيارة واللينوفرة دينار وعم الغلاء والو باء جميع البلاد و ور د كتاب من مصر ان ثلاثة من اللصوص نقبوا دارا فو جدوا عند الصباح موتى أحدهم على باب البيت والثانى على رأس الدرجة والثالث على الثياب المكورة انتهى .

وفيها توفى عبد الله بن الوليد بن سعيد ابو محمد الانصارى الاندلسى الفقيه المالكي حمل عن أبى محمد بن أبى زيد(١)وخلق وعاش ثمانيا و ثمانين سنة وسكن مصر وتوفى بالشام فى رمضان .

وفيها ابو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي ثم النيسابور

<sup>(</sup>١) في الأصل «عن ابن مجد بن أبي دريد» ,

راوى صحيح مسلم عن ابى عمرويه وغريب الخطابى عن المؤلف كال خمسا وتسعين سنة ومات فى خامس شوال وكان عدلا جليل القدر .

وفيها ابو الحسن القالى نسبة الى قالى قلا من ديار بكر \_ على بن أحمد بن على المؤدب النقة روى عن أبى عمر الهاشمي وطبقته .

و فيها ابو الحسن الباقلاني على بن ابراهيم بن عيسى البغدادي روى عن القطيعي وغيره قال الخطيب لا بأس به .

وفيهاابو حفص بن مسرور عمر بن احمد بن عمر النيسابورى الزاهدروى عرب عرب ابن نجيدو بشر الاسفرائيني وأبي سهل الصعلوكي (١) وطائفة قال عبد الغافرهو ابوحفص القاص (٢) الماوردى الزاهد الفقيه كان كثير العبادة والمجاهدة كانوا يتبركون بدعائه وعاش تسعين سنة ومات في ذي القعدة.

وفيها ابن الطفال ابو الحسن محمد بن الحسين بن محمد النيسابورى ثم المصرى المقرى البزاز التاجر ولدسنة تسع وخمسين وثاثمائة و روى عن ابن حيوية وابن رشيق وطبقتهما.

وفيها ابن الترجمان محمد بن الحسين بن على الغزى شيخ الصوفية بديار مصر روى عن محمد بن احمد الحيدرى وعبد الوهاب الكلابي وطائفة ومات في جمادى الأولى بمصر وله خمس وتسعون سنة وكان صدو قاقاله في العبر . وفيها أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبدالله بن بشران الاموى البغدادى راوى السنن عن الدار قطى توفى في جمادى الاولى وكان ثقة حسن الاصول .

وفيها أبو الحسين هلال بن المحسن بن أبى اسحق ابراهيم بن زهرون بن حيون الصابى الحرانى الـكاتب وهو حفيدابى اسحق الصابى صاحب الرسائل المشهورة سمع هلال المذكور ابا على الفارسي النحوى وعلى بن عيسى الرمانى

<sup>(</sup>١) فى النسخ والعلوكي، وهو خطأعلي ما فى الانساب وغيره (٢) في الاصل «الفاني» ؛

وغيرهم وذكره الخطيب فى تاريخ بغداد وقال كتبنا عنه وكان صدوقا وكان أبوه المحسن صابئا على دين جده ابراهيم واسلم هلال المذكور فى آخر عمره وسمع العلماء فى حال كفره لانه كان يطلب الادب وله كتاب الاماثل والاعيان ومبتدى العواطف والاحسان وهو مجلد وكان ولده غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال ذافضائل وتواليف نافعة منها التاريخ الكبير ومنها الكتاب الذى سماه الهفوات النادرة من المغفلين الملحوظين والسقطات البادرة من المغفلين الملحوظين والسقطات البادرة من المغفلين المحفوظين والسقطات البادرة من المغفلين وثائمائة وتوفى ليلة الخيس سابع عشر رمضان رحمه الله.

# ﴿ سنة تسع و اربعين و اربعمائة ﴾

فيها كما قال في الشدور بلغت كارة الحشكار اى النخالة عشرة دنانير ومات من الجوع خلق كثير وأكات الدكلاب و و رد كتاب من بخارى انه وقع في تلك الديار و باء حتى أخرج في يوم ثمانية عشر ألف جنازة وأحصى من مات الى تاريخ هـ ذا الكتاب الف الف وستهائة وخمسون الفا وبقيت الاسواق فارغة والبيوت خالية ووقع الوباء باذر بيجان واعمالها والاهواز واعمالها وواسط والكوفة وطبق الارض حتى كان يحفر للعشرين والثلاثين زبية فيلقون فيها وكان سببه الجوع وباع رجل ارضا له بخمسة ارطال خبز فاكلها ومات في الحال و تاب الناس كلهم واراقوا الخور و لسروا المعازف وتصدقوا بمعظم أموالهم ولزموا المساجد وكان كل من اجتمع بامرأة حراما ماتا من ساعتهما و دخلوا على مريض قد طال نزعه سبعة أيام فأشار بأصبعه الى بيت في الدار فاذا بجانبه خمر فقلبوها فمات و توفي رجل كان مقيها بمسجد فخلف خمسين الف درهم فلم يقبلها احد و رميت في المسجد فدخل اربعة أنفس ليلا الى المسجد فاتوا و دخل رجل على ميت مسجى بلحاف فاجتذبه عنه فمات

وطرفه فی یده انتهی .

وفيها توفي ابو العلاء المعرى احمد بن عبدالله بن سلمان التنوخي اللغوي الشاعر صاحبالتصانيف المشهورة والزندقة المأثورة والذكاء المفرط والزهد الفلسني ولهست وثمانون سنة جدر وهو ابن ثلاث سنين فذهب بصره والعله مات على الاسلام وتاب من كفرياته وزال عنه الشك قاله في العبر وقال ابن خلكان:الشاعر اللغوى كان متضلعا من فنون الادب قرأ النحو واللغة على ابيه بالمعرة وعلى محمد بن عبد الله بن سعد النحوي بحلب وله التصانيف الكثيرة المشهورة والرسائل المأثورة وله من النظم لزوم مالا يلزم وهو كبير يقع في خمس مجلدات أوما يقاربها وله سقط الزند أيضاً وشرحه بنفسه وسمــاه ضوء السقط وله كتَّاب الهمزة والردف أكثر من مائة مجلد وله غير ذلك وأخــذ عنـه أبو القسم بن المحسن التنوخي والخطيب أبو زكريا التبريزي وغيرهما وكانت ولادته يوم الجمعة عند مغيب الشمس سابع عشرى شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلثائة بالمعرة وعمى مر. الجدرى أول سنةسبع وستين غشي يمني عينيه بياض وذهبت اليسرى جملة قال الحافظ السلفي أخبرني أبوعمد عبد الله بن الوليد بن غريب الايادي انه دخل مع عمله على أبي العلاء يزوره فرآه قاعدا على سجادة لبد وهو شيخ قال فدعالي ومسح على رأسي وكان صبياً قال وكانى انظر اليه الآن والىعينيه احداهما نادرة والأخرى غائرة جداًوهو بُحدر الوجه نحيف الجسم وكان يقول كأنما نظر المتنبي الى بلحظ الغيب حيث نقول:

أناالذى نظر الأعمى الى أدبى واسمعت كلماتى من به صمم وشرح ديوان أبى تمام وسماه ذكرى حبيب وديوان البحترى وسماه عبث الوليد وديوان المتنبى وسماه معجز أحمد و تكلم على غريب أشعارهم ومعانبها ومآخذهم من غيرهم وما أخذ علبهم و تولى الانتصار لهم والنقدفى بعض المواضع

عليهم والتوجيه فى أماكن لخطئهم ودخل بغداد سنة ثمان وتسعين وثلثمائة ودخلها ثانياً سنة تسع وتسعين وأقام بها سنة وسبعة أشهر ثم رجع الى المعرة ولزم منزله وشرع فى التصنيف وأخذ عنه الناس وسار اليه الطلبة من الآفاق وكاتبه العلماء والوزراء وأهل الاقدار وسمى نفسه رهن الحبسين للزومه منزله ولذهاب عينيه ومكث مدة خمس وأربعين سنة لايأكل اللحم تدينا لأنه كان يرى رأى الحكماء المتقدمين وهم لايأكلونه كيلا يذبحون الحيوان ففيه تعذيب له وهم لايرون ايلام جميع الحيوانات وعمل الشعر وهو ابن احدى عشرة سنة ومن شعره فى اللزوم:

لاتطلبن بآلة اك رفعـة قلم البليغ بغير جـد مغزل سكن السماكان السماءكلاهما هذا له رمح وهذا أعزل وتوفى ليلة الجمعة ثالث وقيل ثانى شهر ربيع الأول وقيل ثالث عشره وبلغنى

انه أوصى أن يكتب على قبره:

هذا جناه أبى على وما جنيت على أحد وهو أيضا متعلق باعتقادالح كاء فانهم يقولو ن ايجادالولدواخر اجهالى هذاالعالم جناية عليه لأنه يتعرض للحوادث والآفات وكان مرضه ثلاثة أيام ومات فى اليوم الرابع ولم يكن عنده غير بنى عمه فقال لهم فى اليوم الثالث اكتبوا عنى فتناولوا الدواة والأقلام فأملى عليهم غير الصواب فقال القاضى أبو محمدالتنوخى أحسن الله عزاء كم فى الشيخ فانه ميت فمات ثانى يوم، والمعرى نسبة الى معرة النعان بلدة صغيرة بالشام بالقرب من حماة وشيزر وهى منسوبة الى النعان بن بشير الانصارى رضى الله عنه انتهى ماأو رده ابن خلكان ملخصا وقال ابن الأهدل حضر مرة مجلس الشريف المرتضى ببغداد وكان الشريف يغض من المتنبى والمعرى يثنى عليه فقال المعرى لو لم يكن من شعره الا قوله : يغض من المتنبى والمعرى يثنى عليه فقال المعرى لو لم يكن من شعره الا قوله : لكفاه فأمر الشريف باخراجه \* لك يامناز ل فى القلوب مناز ل \* لكفاه فأمر الشريف باخراجه \* لك يامناز ل فى القلوب مناز ل \* لكفاه فأمر الشريف باخراجه

وقال ماأراد القصيدة فانها ليست من غرر قصائده وانما أراد البيت الذي فها وهو قوله:

واذا أتتك مدمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل انتهى وقال غيره قيل ولد أعمى وترك أكل البيض واللبن واللحم وحرم اتلاف الحيوان وكان فاسد العقيدة يظهر الكفر ويزعم ان له باطنا وانه مسلم في الباطن وأشعاره الدالة على كفره كثيرة منها:

> فما تخليك من قروشمس وان قلت الصحيح اطلت همسي و مو دبطرى والمجوس مضله لادين فيه ودبن لا عقل له

اتی عیسی فأبطل شرع موسی وجاء محمد بصلاة خمس وقالوا لانبي بعد هــــذا فضل القوم بين غد وأمس ومهماعشت فىدنياك هذى اذا قلت المحال رفعت صوتي وقال بتاه النصارى والحنيفة مااهتدت قسم الورى قسمين هذا عاقل

انتهى

وفيها ابومسعود البجلي احمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الرازى الحافظ وله سبع وثمانون سنة توفى في المحرم ببخارا وكان كثير الترحال طوف وجمع وصنف الأبواب وروى عنابى عمرو بنحمدون وحسينك التميمي وطبقتهما وهو ثقة قال ابن ناصر الدين كان حافظاً صدوقا بين الاصحاب تاجرا تقيا صنف على الابواب.

وفيها ابوعثمان الصابونى شيخ الاسلام اسمعيلبن عبدالرحمن النيسابورى الشافعي الواعظ المفسرالمصنف احدالاعلامروي عنزاهر السرخسي وطبقته وتوفى فى صفر وله سبع وسبعون سنة وأول ماجلس للوعظ وله عشر سنين قال ابن ناصر الدين كان اماما حافظا عمدة مقدما في الوعظ والادب وغيرهما من العلوم وحفظه للحديث و تفسير القرآن معلوم ومن مصنفاته كتاب الفصول فى الاصول وقال الذهبي كان شيخ خراسان في زمانه وقال ابن قاضي شهبة

فتوفى ولولده هذا تسع سنين فأجلس مكانه وحضر اول مجلس أئمة الوقت فى بلده كالشيخ ابى الطيب الصعلوكي والاستاذابي (١) بكر بن فورك والاستاذابي (١) بكر بن فورك والاستاذابي (١) السحق الاسفرائيني ثم كانوا يلازمون مجلسه و يتعجبون من فصاحته وكال ذكائه وحسن ايراده وقال عبد الغافر الفارسي كان اوحد وقته في طريقه وعظ المسلمين سبعين سنة وخطب وصلى في الجامع نحوا من عشرين سنة وكان حافظا كثير السماع والتصنيف حريصا على العلم سمع الكثير ورحل ورزق العزة والجاه في الدين والدنياو كان جمالا في البلد مقبو لا عند الموافق و المخالف بحمعا على انه عديم النظير و كان سيف السنة وأفعى أهل البدعة وقدطول عبد الغافر في ترجمته واطنب في وصفه وقال الحافظ أبو بكر البيه في: شيخ الاسلام صدقا وامام المسلمين حقا أبو عثمان الصابوني انهي ملخصا .

و فيها ابن بطال مؤلف شرح البخارى أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي روى عن أبى المطرف القنازعي و يونس بن عبد الله القاضي وتوفى في صفر .

وفيها أبو عبد الله الخبازى محمد بن على بن محمد النيسابورى المقرى عن سبع وسبعين سنة روى عن أبيه القراءات وتصدر وصنف فيها وحدث عن أبي محمد الخلدى وطبقته وكان كبير الشأن وافر الحرمة مجابالدعوة آخر من روى عنه الفراوى.

وفيها أبو الفتح الكراجكي أي الخيمي رأس الشيعة وصاحب التصانيف محمد بن على مات بصور في ربيع الآخر وكان نحو يالغو يامنج اطبيبا متكلم امتفننا من كبارأ صحاب الشريف المرتضى وهو مؤلف كتاب تلقين أولاد المؤمنين.

﴿ سنة خمسين وار بعمائة ﴾ فيها توفى الونى صاحب الفرائض استشهد فى فتنة البساسيرى وهو أبو

<sup>(</sup>١) في الاصل « ابو » في المكانين.

عبدالله طاهر بن عبدالله بن طاهر القاضى الشافعى أحد الأعلام روى عن أبى أحمد الغطريني وجماعة وتفقه بنيسابور على أبى الحسن الماسرجسى وسكن بغداد وعمر مائة وسنتين قال الخطيب كان عارفاً بالأصول والفروع محققا صحيح المذهب قال الشيخ أبو اسحق الشير ازى فى الطبقات ومنهم:

شيخنا وأستاذنا أبو الطيب الطبرى توفى عن مائة وسنتين ولم يختل عقله ولاتغير فهمه يفتي معالفقهاء ويستدرك عليهمالخطأ ويقضي ويشهد ويحضر المواكب الى أن مات تفقه بآمل على الزجاجي صاحب ابن القاص وقرأ على أبي سعيد الاسماعيلي وأبي القسم بن كج بجرجان ثمارتحل الى نيسابور وأدرك أبا الحسن الماسرجسي وصحبه أربع سنين ثم ارتحل الى بغداد وعاق عن أبي محمد البافي صاحب الداركي وحضر مجلس أبي حامد ولم أر بمن رأيت أكمل اجتهادأ وأشد تحقيقا وأجودنظرا منهشرح مختصر المزنى وصنف فىالخلاف والمذهب والأصول والجدل كتبآكثيرة ليس لأحد مثلها ولازمت مجلسه بضع عشرة سنة ودرست أصحابه في مجلسه باذنه ورتبني في حلقته وسألني أن أجلس في مجلسه للتدريس ففعلت في سنة ثلاثين وأربعهائة أحسن الله عني جزاءه ورضى عنه وقال الخطيب البغدادي كأرن أبو الطيب ورعاً عارفاً بالأصول والفروع محققاً حسن الخلق صحيح المذهب اختلفت اليه وعلقت عنه الفقه سنين وقال سمعت أبا بكر محمد بن محمد المؤدب سمعت أبا محمد البافي يقول أبو الطيب أفقه من أبي حامد الاسفرائيني وسمعت أباحامد يقول أبو الطيب أفقه من أبي محمد البافي وعن القاضي أبي الطيب انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له يافقيه وأنه كان يفرح بذلك ويقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيها وقال القاضي أبوبكر الشامي قلت للقاضي أبى الطيب وقدعمر لقد متعت بجوارحك أيها الشيخ فقال ولمالا وماعصيت الله بواحدة منها قط أوكما قال وقال ابن الأهدل بلغ أبو الطيب مبلغاً في العلم

والديانة وسلامة الصدر وحسن السمت والخلق وعليه تفقه الشيخ أبو اسحق الشيرازى و ولى القضاء ببغداد بربع الكرخ دهراً طويلا وعاشمائة وسنتين ويقال وعشرين ولم يضعف جسده ولا عقله حتى حكى انه اجتاز بنهر يحتاج الى و ثبة عظيمة فو ثب وقال أعظا حفظها الله فى صغرها فقواها فى كبرها وكان يحضر المواكب فى دار الخلافة و يقول الشعر ومن شعره ما ألغز به على أبى العلاء المعرى :

وماذات در لايحل لحالب تناولها واللحم منها محلل في أبيات في هذا المعنى فأجابه المعرى ارتجالا:

جوابان عن هذا السؤال كلاهما صواب وبعض القائلين مضلل فن ظنه كرما فليس بكاذب ومن طنه نخلا فليس يجهل يكلفني القاضي انحلال مسائل هي البحر قدراً بل أعز واطول فأجابه المقاضي يثنى عليه وعلى علمه و بديهته فأجابه المعرى أيضا:

فؤادك معمور من العلم آهل وجدك فى كل المسائل مقبل فان كنت بين الناس غير بمول فأنت من الفهم المصون بمول كأنك من فى الشافعى مخاطب ومن قلبه تملى فما تتمهل وكيفيرى علم ابن ادريس دارسا وأنت بايضاح الهدى متكفل تجملت الدنيا بأنك فوقها ومثلك حقاً مر به يتجمل

وفيها أبو الفتح بن شيطا مقرى العراق ومصنف التذكار فى القراءات العشر عبد الواحد بن الحسين بن أحمد أخذ عن الحمامى وطائفة وحدث عن محمد بن اسماعيل البراق وجماعة و توفى فى صفر وله ثمانون سنة .

وفيها أبو الحسين على بن بقا المصرى الوراق الناسخ محـدث ديار مصر روي عن القاضي أبى الحسن الحلبي وطائفة وكتب الكثير .

وفيها الماوردي أقضي القضاة أبو الحسن على بن مجد بن حبيب البصري

الشافعي مصنف الحياوي والاقناع وأدب الدنيا والدىن وكان اماما فى الفقه والأصول والتفسير بصيراً بالعربية ولى قضاء بلاد كثيرة ثم سكن بغداد وعاش ستا وثمانين سنة تفقه على أبى القسم الصيمرى بالبصرة وعلى أبى حامد ببغداد وحدث عن الحسن الجيلي صاحب أبي خليفة الجمحي وجماعة وآخر من روى عنه أبو العز بن كادش (١)قال ابن قاضي شهبة هو أحد أئمة أصحاب الوجوه قال الخطيب كان ثقة من وجوهالفقهاء الشافعيين وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وفي غير ذلك وكان ثقة ولى قضاء بلدان شــــى ثم سكن بغداد وقال ابن خـيرون كان رجلا عظيم القدر متقدماً عند السلطان أحد الأئمة له التصانيف الحسان في كل فن من العلم وذكره ابن الصلاح في طبقاته واتهم بالاعـتزال في بعض المسائل بحسب مافهم عنـه في تفسيره في موافقة المعتزلة فيها ولا يوافقهم في جميع أصولهم وبما خالفهم فيه ان الجنة مخلوقة نعم يوافقهم في القول في القدر وهي بلية على البصريين توفى في ربيع الأول سنة خمسين بعد موت أبي الطيب بأحد عشر يوما عن ست وتمانين سنة وذكر ابن خلكان في الوفيات انهلم يكن أبرز شيئا من مصنفاته في حياته وانما أوصى رجلا من أصحابه اذا حضره الموت أن يضع يده في يده فان رآه قبض على يده فلا يخرج من مصنفاته شيئا وان رآه بسط بده أي علامة قبولها فليخرجها ومن تصانيفه الحاوى قالالاسنوى ولميصنف مثله وكتاب الأحكام السلطانية وهو تصنيف عجيب مجلد والاقناع مختصر يشتمل على غرائب والتفسير ثلاث مجلدات وأدب الدين والدنيا وغير ذلك. انتهى ماذكره ابن شهبة ملخصا وقال ابن الأهدل لما خرج الماو ردى من بغداد الى البصرة أنشد أبيات ابن الأحنف:

أقمنا كارهين لها فلها الفناها خرجنا مكرهينا وماحب البلاد بنا ولكن أمرالعيش فرقةمن هوينا

<sup>(</sup>١) فالاصل «كادس» .

خرجت أقر ما كانت لعينى وخلفت الفؤاد بها رهينا وهو منسوب الى بيع الماورد انتهى.

وفيها أبوالقسم الخفاف عمر بن الحسين البغدادي صاحب المشيخة روى عن ابن المظفر وطبقته .

وفيها أبو منصور السمعاني محمد بن عبد الجبار القاضي المروزي الحنفي والد العلامة أبى المظفر السمعاني مات بمرو في شوال وكان اماما ورعا نحويا لغويا علامة له مصنفات.

وفيها منصور بن الحسمين التاني \_ بالنون نسبة الى التنائيـة وهى الدهقنة و يقال لصاحب الضياع والعقار \_ أبو الفتح الاصبهاني المحدث صاحب ابن المقرى كان من أروى الناس عنه توفى فى ذى الحجة وكان ثقة.

وفيها الملك الرحيم ابونصر بن الملك ابى كاليجار بن الملك سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي آخر ملوك الديلم مات محبوسا بقلعة الرى في اعتقال طغرلبك

## (سنة احدى وخمسينه اربعائة)

فيها توفى ابن سميق ابو عمر احمد بن يحيى بن احمد بن سميق القرطبي نزيل طليطلة ومحدث وقته روى عرف أبى المطرف بن فطيس وابن ابى زمنين وطبقتهما وكان قوى المشاركة فى عدة علوم حتى فى الطب مع العبادة والجلالة وعاش ثمانين سنة .

وفيها الامير المظفر ابو الحرث أرسلان بن عبدالله البساسيرى التركى مقدم الاتراك ببغداد يقال انه كان مملوك بهاء الدولة بن بو يه وهو الذى خرج على الامام القائم بأمر الله ببغداد وكان قدمه على جميع الاتراك وقلده الامور بأسرهاو خطبله على منابر العراق وخوزستان فعظم امره وهابته الملوك ثم

خرج على الامام القائم بأمر الله من بغداد وخطب للمستنصر العبيدى صاحب مصر فراح الامام القائم الى أمير العرب محيى الدين ابى الحرث مهارش بن المجلى العقيلي صاحب الحديثة وأعانه فآواه وقام بحميع مايحتاج اليه مدة سنة كاملة حتى جاء طغر لبك السلجوقي وقاتل البساسيرى المذكور وقتله وعادالقائم الى بغداد وكان دخوله اليها في مثل اليوم الذي خرج منها بعد حول كامل وكان ذلك من غريب الاتفاق وقصته مشهوره قتله عسكر السلطان طغرلبك السلجوقي ببغداد يوم الخيس منتصف ذي الحجة وطيف برأسه في بغداد وصلب قبالة باب النوبي ، والبساسيرى بفتح الباء الموحدة والسين المهملة وبعد الالف سين مكسورة ثم ياء ساكنة مثناة من تحتها و بعدها راء هذه النسبة الى بلدة بفارس يقال لها بسا و بالعربية فسا والنسبة اليها بالعربية فسوى ومنها الشيخ ابو على الفارسي النحوى واهل فارس يقولون في النسبة اليها البساسيرى وهي نسبة شاذة على خلاف الأصل وكان سيد ارسلان المذكور من بسافنسب اليه المملوك واشتهر بالبساسيرى قاله ابن خلكان.

وفيها ابو عثمان النجير مى بفتح النون والراء وكسر الجيم نسبة الى نجير م محلة بالبصرة ـ سعيد بن محمد بن احمد بن محمد النيسابورى محدث خراسان ومسندها روى عن جده أبى الحسين وأبى عمروبن حمدان وطبقتهماور حل الى مرو واسفرائين وبغداد وجرجان وتوفى فى ربيع الآخر.

وفيها أبو المظفر عبدالله بن شبيب الضبي مقرى، أصبهان وخطيبها وواعظها وشيخها وزاهدها أخـذ القراءات عن أبى الفضل الخزاعى وسمـع من أبى عبـدالله بن منده وغيره وتوفى فى صفر .

وفيهاابو الحسن الزوزنى بفتح الزايين وسكون الواو نسبة الى زوزن بلد بين هراة و نيسابور على بن محمود بن ماخرة شيخ الصوفية ببغداد فى رمضان عن خمس و ثمانين سنة وكان كثير الاسفار سمع بدمشق من عبدالوهاب

الـكلابي وجماعة.

وفيها ابو طالب العشارى محمد بن على بن الفتح الحربى الصالح روى عن الدار قطنى وطبقته وعاش خمساً و ثمانين سنة وكان جسده طويلا فلقبوه العشارى وكان فقيهاً حنبلياً تخرج على أبى حامد و قبله على ابن بطة وكان خيراً عالماً زاهدا قال ابن أبى يعلى فى طبقات الحنابلة كان العشارى مر. الزهاد صحب أبا عبد الله بن بطة وأبا حفص البرمكي وأبا عبد الله بن حامد وقال ابن الطيورى قال لى بعض أهل البادية انا اذا قحطنا استسقينا بابن العشارى فنسقى وقال لما قدم عسكر طغرلبك لقى بعضهم ابن العشارى فى يوم الجمعة فقال له إيش معك ياشيخ قال مامعى شيء ونسى ان فى جيبه نفقة ثم ذكر فنادى بذلك القائل له وأخرج ما فى جيبه وتركه بيده وقال هذا معى فهابه ذلك الشخص وعظمه و لم يأخذه و له كرامات كثيرة مولده سنة ستين فهابه ذلك الشخص وعظمه و لم يأخذه وله كرامات كثيرة مولده سنة ستين واربعائة و دون فى مقبرة امامنا بجنب أبى عبد الله بن طاهر وكان كل واحد منهما زوجا لأخت الآخر انتهى ملخصاً.

## ﴿ سنة اثنتين و خمسين واربعائة ﴾

فيها توفى الماهرابو الفتح احمد بن عبيدبن فضال الحلبي الموازيني الشاعر المفلق بالشام .

وفيها على بن حميد ابو الحسن الذهلي امام جامع همذان وركن السنة والحديث بها روى عن أبي بكربن لال و طبقته وقبره يزار ويتبرك به .

وفيها القزويني محمد بن احمد بن على المقرى، شيخ الاقراء بمصر أخذ عن طاهر بن غلبون وسمع من أبى الطيب والد طاهر وعبد الوهاب الكلابى وطائفة و توفى فى ربيع الآخر قال فى حسن المحاضرة وقرأ عليه يحيى الخشاب وعلى بن بليمة انتهى.

( ٣٦ - ثالث الشذرات )

وفيها ابن عمروس أبو الفضل محمد بن عبيد الله البغدادي الفقيه المالكي قال الخطيب انتهت اليه الفتوى ببغداد وكان من القراء المجودين حدث عن ابن شاهين وجماعة وعاش ثمانين سنة ·

## ﴿ سَنَّةُ ثَلَاثُ وَ خَمْسَانِ وَارْبِعَائَةً ﴾

فيها توفى ابو العباس بن نفيس شيخ القراء احمد بن سعيد بن احمد بن نفيس المصرى فى رجب وقد نيف على التسعين وهو أكبر شيخ لابن الفحام قرأ على السامرى وأبى عدى عبد العزيز وسمع مر. أبى القسم الجوهرى وطائفة وانتهى اليه علو الاسناد فى القراءات وقصد من الآفاق.

وفيهاصاحب ميافارقين وديار بكر نصر الدولة احمد من مروان بندوستك الكردى ابو نصر كان عاقلا حازما عادلا لم يفته الصبح مع انهما كه على اللذات وكان له ثلثمائة وستون سرية يخلوكل ليلة بواحدة وكانت دولته إحدى وخمسين سنة وعاش سبعاً وسبعين سنة وقام بعده ولده نصر قال ابن خلكان ملك البلاد بعد أن قتل أخوه ابو سعيد منصور بن مروان فى قلعة الهتاخ ليلة الخيس خامس جادى الأولى سنة احدى واربعائة وكان رجلا مسعودا عالى الهمة حسن السياسة كثير الحزم قضى من اللذات وبلغ من السعادة ما يقصر الوصف عن شرحه وكان قد قسم أوقاته فمنها ما ينظر فيه فى مصالح دولته ومنها ما يتوفر فيه على لذاته والاجتماع بأهله وخلف أولاداً كثيرة وقصده شعراء عصره ومدحوه وخلدوا مدائعه فيدواو ينهم ومن جملة كثيرة وقصده شعراء عصره ومدحوه وخلدوا مدائعه فيدواو ينهم ومن جملة ابن على المعروف بابن المغربي صاحب الديوان الشعر والرسائل والتصانيف المشهورة كان وزير خليفة مصر وانفصل عنه وقدم على الأمير أبي نصر المنقل الى وزارة بغداد ولم يزل على سعادته وقضاء أوطاره الى أن توفى المنقل الى وزارة بغداد ولم يزل على سعادته وقضاء أوطاره الى أن توفى

تاسع عشرى شوال انتهى ملخصا.

وفيها ابو مسلم عبد الرحمن بن غزو النهاوندى العطار حدث عن احمدبن فراس العبقسي وخلق وكان ثقة صدوقا .

وفيها ابو احمد المعلم عبد الواحد بن احمد الاصبهاني راوي مسنداحمد بن منيع عن عبيد الله بن جميل وروى عن جماعة وتوفى فى صفر .

وفيها على بن رضوان ابو الحسن المصرى الفيلسوف صاحب التصانيف كان رأساً فى الطب وفى التنجيم منأذ كياء ز مانه بديار مصر .

وفيها ابو القسم السميساطى واقف الخانكاه قرب جامع بنى أمية بدمشق وسميساط بضم السين المهملة الأولى وفتح الميم والسين الثانية بينهما مثناة تحتية وآخره طاء مهملة بلد بالشام على بن محمد بن يحيى السلمى الدمشقى روى عن عبد الوهاب الكلابى وغيره وكان بارعا فى الهندسة والهيئة صاحب حشمة وثروة واسعة عاش ثمانين سنة قال فى القاموس سميساط كطريبال بسينين بلد بشاطى الفرات منه الشيخ ابو القسم على بن محمد بن يحيى السلمى الدمشقى السميساطى من أكار الرؤساء والمحدثين بدمشق و واقف الخانقاه بها انتهى .

وفيها قريش بن بدران بن مقلد بن المسيب العقيلي ابو المعالى صاحب الموصل وليها عشر سنين وذبح عمه قرواش بن مقلد صبرا ومات بالطاعون عن إحدى وخمسين سنة وقام بعده ابنه شرف الدولة مسلم الذي استولى على ديار ربيعة ومصروحلب وحاصر دمشق فكاد أن يملكها وأخذ الحمل من بلاد الروم.

وفيها ابو سعد الكنجرودى ـ بفتحالكاف والجيم بينهما جيم ساكنة وآخرهدالمهملة(١)نسبة الى كنجرودقرية بنيسابورويقال لهاجنزروذ ـ (٢)محمد

<sup>(</sup>١) الذى فى معجم ياقوت «بالذال المعجمة» • (٢) فى الأصل مرسومة بالدال المهملة وضبطها ياقوت بالمعجمة ،

ابن عبدالرحمن بن محمدالنيسابورى الفقيه النحوى الطبيب الفارس قال عبدالغافر له قدم فى الطبو الفروسية و أدب السلاح وكان بارع وقته لاستجماعه فنون العلم حدث عن أبى عمرو بن حمدان وطبقته وكان مسند خراسان فى عصره و توفى فى صفر .

# ﴿ سنة أربع وخمسين واربعائة ﴾

فيها زا دت دجلة أحدا وعشرين ذراعا وغرقت بغدادوبلاد .

وفيها التقى صاحب حلب معز الدولة ثمال بن صالحالكلابى وملك الروم على ارتاح من اعمال حلب وانتصر المسلمون وغنموا وسبوا حتى بيعت السرية الحسناء بمائة درهم و بعدها بيسير توفى ثمال بحلب.

و فيها توفى ابو سعد بن أبى شمس النيسابورى احمد بن ابراهيم بن موسى المقرى المجود الرئيس الكامل توفى فى شعبان وهو فى عشر التسعين روى عن أبى محمد المخلدى وجماعة وروى الغاية فى القراءات عن ابن مهران المص (١).

وفيها ابو محمد الجوهرى الحسن بن على الشير ازى ثم البغدادى المقنعى لأنه كان يتطيلس ويلفها من تحت حنكه انتهى اليه علو الرواية فى الدنيا وأملى مجالس كثيرة وكان صاحب حديث روى عن أبى بكر القطيعى وأبى عبد الله العسكرى وعلى بن لولو وطبقتهم وعاش نيفا و تسعين سنة و توفى فى سابع ذى القعدة .

وفيها ابو نصر زهير بن الحسن السرخسي الفقيه الشافعي مفتي خراسان أخذ ببغداد عن أبي حامد الاسفراييني ولزمه وعلق عنه تعليقة مليحة وروى عن زاهر السرخسي والمخلص وجماعة وتوفى بسرخسوقيل توفى سنة خمس وخمسين قاله في العبر وقال الاسنوى ولدبسر خس بعد السبعين وثلثمائة

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة المؤلف رمزاً للمصنف ابن مهران ، وفي نسخة غير المؤلف بياض.

وتفقه على الشيخ أبى حامد وبرع فى الفقه وسمع الكثير من جماعة منهم زاهر السرخسى ورجع الى سرخس ودرس بها واسمع الى زمان سنة خمس وخمسان واربعائة انتهى .

وفيها عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلى أبو الفضل الرازى الامام المقرىء الزاهد أحد العلماء العاملين قال أبو سعد السمعانى كان مقرئا كثير التصانيف زاهدا خشن العيش قانعا منفردا عن الناس يسافر وحده ويدخل البرارى سمع بمكة من ابن فراس وبالرى من جعفر بن فنا كي و بنيسابور من السلمى و بنسا من محمد بن زهير النسوى و بحرجان من أبى نصر بن الاسمعيلى و باصبهان من ابن منده الحافظ و ببغداد والبصرة والكوفة و حران وفارس ودمشق ومصر و كان من أفراد الدهر قاله فى العبر .

وفيها أبو حفص الزهراوى عمر برب عبيد الله الذهلي القرطبي محدث الاندلس مع ابن عبد البر توفى في صفر عن ثلاث وتسعين سنة روى عن عبد الوارث بن سفيان وأبي محمد بن أسد والكبار ولحقته في آخر عمره فاقة فكان يستعطى و تغير ذهنه .

وفيها القضاعي القاضي أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون المصرى الفقيه الشافعي قاضي الديار المصرية ومصنف كتاب (١) الشهاب وكتاب مناقب الامام الشافعي وأخباره وكتاب الانباء عن الأنبياء وتواريخ الخلفاء وكتاب خطط مصر قال ابن ماكولا كان متفننا في عدة علو ملمأر بمصر من يجرى مجراه وقال في العبر روى عن أبي مسلم الكاتب فهن بعده وذكر السمعاني في الذيل في ترجمة الخطيب البغدادي أنه حج سنة خمس وأربعين وتوفى وأربعيائة وحج تلك السنة القضاعي المذكور وسمع منه الحديث انتهى وتوفى بمصر في ذي الحجة وصلى عليه يوم جمعة بعد العصر.

<sup>(</sup>١) في نسخة المصنف زيادة «ديار» ولعلها مقحمة ,

وفيها المعزبن باديس بن منصور بن بلكين الحميرى الصنهاجى صاحب المغرب وكان الحاكم العبيدى قد لقبه شرف الدولة وأرسل له الخلعة والتقليد في سنة سبع وأر بعائة وله تسعة أعوام وكان ملكا جليلا عالى الهمة محبا للعلماء جوادا ممدحا أصيلا في الامرة حسن الديانة حمل أهل مملكته على الاشتغال بمذهب مالك وخلع طاعة العبيديين في أثناء أيامه وخطب لخليفة العراق فجهز المستنصر لحربه جيشا وطال حربهمله وخربوا حصون برقة وافريقية و توفى في شعبان بالبرص وله ست وخمسون سنة قاله في العبر وقال ابن خلكان كان واسطة عقد أهل بيته و كانت حضرته محط الآمال وكان مذهب أبي حنيفة رضى الله عنه بافريقية أظهر المذاهب فحمل المعز المذكور جميع أهل المغرب على التمسك ممذهب مالك بن أنس رضى الله عنه وحسم مادة الخلاف في المناهب واستمر الحال في ذلك الى الآن وكان المعز يو ماجالسا في مجلسه وعنده جاعة من الأدباء وبين يديه أترجة ذات أصابع فأ مرهم المعز أن يعملوا فيها شيئا فعمل أبو الحسن بن رشيق القير واني الشاعر المشهور بيتين :

أترجة سبطة الاطراف ناعمة تلقى العيون بحسن غير منحوس كانما بسطت كفا لخالقها تدعو بطول بقاء لابن باديس انتهى ملخصا.

#### ﴿ سنة خمس و خمسين واربعمائة ﴾

فيها دخل السلطان أبو طالب محمد بن ميكال سلطان الغز المعروف بطغر لبك بغداد فنزلوا في دور الناس و تعرضوا لحرمهم حتى ان قوما من الاتراك صعدوا الى جامات الحمامات ففتحوها شم نزلوا فهجموا عليهن وأخذوا من أرادوا منهن وخرج الباقيات عراة شم في ليلة الاثنين خامس عشر صفر زفت ابنة القائم بامرابة الي طغر لبك وضربت لها سرادق من دجلة الي الدار وضربت البوقات

عند دخولها الى الدار فجاست على سرير ملبس بالذهب ودخل السلطان فقبل الارض وخرج من غير أن بجلس ولم تقم له ولا كشفت برقعها ولا أبصرته وأنفذ لها عقدين فاخرين وقطعة ياقوت حمراء ودخل من الغد فقيل الارض أيضا وجلس علىسرير ملبس بالفضة بازائها ساعة ثمخر ج وأنفذ لها جواهر كثيرة وفرجية مكللة بالحب ثم أخرجها معه من بغداد على كره الى الرى قال فى العبر وهو أول ملوك السلجوقية وأصلهم من أعمال بخارا وهم أهل عمود أول ماملك هذا الرى ثم نيسابورثم أخــذ أخوه داود بلخ وغيرها واقتسما الممالك وملك طغر لبك العراق وقمع الرافضة وزال به شعارهم وكان عادلا في الجلة حلماكريما محافظا على الصلوات يصوم الخيس والاثنين ويعمر المساجد ودخل بابنة القائم وله سبون سنة وعاش عقما مابشر بولدومات بالري وحملواتا بوته فدفنوه بمروعند قبرأخيه داودبن جعفربيك انتهى وقال السيوطي فى تاريخ الخلفاء وفى سنة أربع وخمسين زوج الخليفة بنته بطغرلبك بعد أن دافع بكل ممكن وانزعج واستعفى ثم لان الملك برغم منه وهذا أمر لم ينله أحد من ملوك بني بويه مع قهرهم للخلفاء وتحكمهم فيـه قلت والآن زوج خليفة عصرنا ابنته من واحد من مماليك السلطان فضلا عن السلطان فانا لله وانا اليه راجعون ثم قدم طغر لبـك في سنة خمس فدخل بابنة الخليفة وأعاد المواريث والمكوس وضمن بغداد بمائة وخمسين الف دينارثم رجع الى الرى فمات بها في رمضان فلا عفا الله عنـه وأقيم في السلطنة بعده ابن أخيه عضد الدولة الب ارسلان صاحب خراسان وبعث اليه القائم بالخلع والتقليد قال الذهبي وهو أول من ذكر بالسلطان على منابر بغداد وبلغ مالم يبلغه أحد من الملوك وافتتح بلاداكثيرةمن بلاد النصاري واستوزر نظام الملك فأبطل ما كان عليه الوزير قبله عميد الملك من سب الاشعرية فانتصر للشافعية واكرم أمام الحرمين وأنا القسم القشيرى وبني النظامية قيل وهي أول مدرسة بنيت

للفقهاء انتهى كلام السيوطى ، وطغر لبك بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وضم الراء وسكون اللام وفتح الموحدة و بعدها كاف هو اسم تركى مركب من طغرل وهو بلغة الترك علم لطائر معروف عندهم وبه سمى الرجل وبك معناه أمير.

وفيها أحمد بن محمود أبو طاهر الثقفى الاصبهانى المؤدب سمع كتاب العظمة من أبى الشيخ وما ظهر سماعه منه الا بعد موته وكان صالحا ثقة سنيا كثير الحديث توفى فى ربيع الأول وله خمس وتسعون سنة روى عن أبى بكر بن المقرى وجاعة .

وفيها سبط بحرويه أبو القسم ابراهيم بن منصور السلمى الكيرانى الاصبهانى صالح ثقة عفيف روى مسند أبى يعلى عن ابن المقرى ومات فى ربيع الأول وله ثلاث وتسعون سنة.

وفيها أبو يعلى الصابونى اسحق بن عبدالرحمن النيسابورى أخو شيخ الاسلام أبى عثمان روى عن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الرازى وأبى محمد المخلدى وطبقتهما وكان صوفيا مطبوعا ينوب عن أخيه فى الوعظ توفى فى ربيع الآخر وقد جاوز الثمانين .

وفيها محمد بن محمد بن حمدون السلمى أبو بكر النيسابورى آخر من روى عن أبى عمرو بن حمدان توفى فى المحرم .

## ﴿سنة ست وخمسين واربعائة﴾

فيها على ماقاله فى الشذور غزا السلطان أبو الفتح ملكشاه الروم و دخل بلدا لهم فيه سبعائة ألف دار وألف بيعة ودير فقتل مالا يحصى وأسر خمسهائة ألف. وفيها نازل الب ارسلان هراة فأخذها من عمه ولم يؤذه وتسلم الرى وسار الى اذر بيجان وجمع الجيوش وغزا الروم فافتتح عدة حصون وهابته الملوك وعظم سلطانه و بعد صيته وتوفر الدعاء له لكثرة ماافتتح من بلاد النصارى ثم رجع الى اصبهانومنها الى كرمان وزوج ابنه ملكشاه بابنة خاقان صاحب ماوراء النهر وابنه ارسلان شاه بابنة صاحب غزنة فوقع الائتلاف واتفقت الكلمة وللها لحد.

وفيها توفى الحافظ عبد العزيز بن محمد بن عاصم الاستغداديزى ـ بضم أوله والفوقيـة وسكون السين المهملة والغين المعجمة ثم مهملتين بينهما ألف ثم تحتية وزاى نسبة الى استغداديزة من قرى نسف ـ النخشبى ونخشبهى نسف روى عن جعفر المستغفرى (١) وابن غيلان وطبقتهما بخراسان واصبهان والعراق والشام ومات كهلا وكان من كبار الحفاظ الرحالين والأثمة المخرجين المصنفين.

وفيها أبو القسم عبد الواحد بن على بن برهان العكبرى النحوى صاحب التصانيف قال الخطيب كان مضطلعا بعلوم كثيرة منها النحو واللغة والنسب وأيام العرب والمتقدمين وله أنس شديد بعلم الحديث وقال ابن ما كولا سمع من ابن بطة وذهب بموته علم العربية من بغداد وكان أحدمن يعرف الانساب لم أر مثله وكان فقيها حنفياً أخذ علم الكلام عن أبى الحسين البصرى وتقدم فيه وقال ابن الأثير له اختيار في الفقه وكان يمشى في الأسواق مكشوف الرأس ولا يقبل من أحد شيئا مات في جمادي الآخرة وقد جاوز الثمانين وكان يميل الى ارجاء المعتزلة و يعتقد ان الكفار لا يخلدون في النار قاله في العبر. وفيها ابن رشيق القيرواني أبو على الحسن بن رشيق أحد الأفاضل البلغاء والتمانة في مناعة الشهر وقد من المناه في المناه والمناه في المناه والمناه والمناه في المناه والمناه و

وفيها ابن رشيق القيرواني ابو على الحسن بن رشيق احد الافاضل البلغاء له التصانيف الحسنة منها كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده وعيوبهوكتاب الانموذج والرسائل الفائقة والنظم الجيد قال ابن بسام في كتاب الذخيرة بلغني انه ولد بالمسيلة وتأدب بها قليلا ثم ارتحل الى القيروان سنة ست وأربعائة

<sup>(</sup>۱) فى النسخ «المستغفر» بسقوط ياءالنسبة وهو مخالف مانقدم فى ترجمته · ( ۳۷ ــ ثالث الشذرات )

وقال غيره ولد بالمهدية سنة تسعين و ثلثمائة وأبوه مملوك رومي من موالي الأزد وكانت صنعة أبيه في بلده المحمدية الصياغة فعلمه أبوه صنعته وقرأ الأدب بالمحمدية وقال الشبعر وتاقت نفسه الى التزيد منه وملاقاة أهل الأدب فرحل الى القير وان واشتهر بها ومدح صاحبها واتصل بخدمته ولم يزل بها الى ان هجم العرب القيروان وقتلوا أهلها وأخربوها فانتقل الى جزيرة صقلية وأقام بهما الى أن مات ومات في هذه السنة وقيل سنة ثلاث وستين وأربعها ئة وهو الأصح ومن شعره:

> وقل على مسامعه كلامي كم قطب في وجه المدام و بغض كان من تحت ابتسام

أحبأخي وانأعرضتعنه ولى في وجهه تقطب راض و رب تقطب من غير بغض

و من شعره:

و بك استعنت على الضعيف المؤذى وبعثت واحدة الى نمروذ

مارب الأأقوى على دفع الاذى مالي بعثت الى ألف بعوضة ومن شعره ماحكاه ابن بسام:

الي هوى ايسره القتل لما بدا ماقالت النمال تعطمكم أعينه النجل

أسلمني حب سلمانكم قالت لنا جند ملاحاته قوموا ادخلوامسكنكم قبلان ومن لطيف شعره مانقله الدميري:

فكرت ليلة وصلهافي صدها فجرت بقايا أدمعي كالعندم اذ عادة الكافور امساك الدم ومن تصانيفه أيضا قراضة الذهبوهو كتاب لطيف الجرم كبير الفائدةرحمه

فطفقت أمسح مقلتي فينحرها

الله تعالى.

وفيها أبو شاكر عبد الواحِد بن محمد التجيبي القنبرى نزيل بلنسية أجاز له

أبو محمد بن أبى زيد وسمع من أبى محمدالأصيلي وأبى حفص بن بابك وولى القضاء والخطابة ببلنسية وعمر .

وفيها أبو محمد بن حزم العلامة على بن أحمد بن سعيد بن حزم بنغالب ابن صالح الاموى مولاهم الفارسي الأصل الاندلسي القرطي الظاهري صاحب المصنفات مات مشر داعن بلده من قبل الدولة ببادية لبلة \_ بفتح اللامين و بينهما موحدة بلدة بالاندلس \_ بقرية له ليومين بقيامن شعبان عن اثنتين وسبعين سنة روى عنأبي عمر بن الجسور و يحى بن مسعود وخلق وأول سماعهسنة تسع و تسعين و ثلثمائة وكان اليـه المنتهى في الذكاء وحـدة الذهن وسعة العـلم بالكتابوالسنة والمذاهب والملل والنحل والعربية والآداب والمنطق والشعر مع الصدق والديانة والحشمة والسودد والرياسة والثروة وكثرة الكتب قال الغزالي وجدت في أسماء الله تعالى كتابا لأبي محمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه وقال ابن صاعد في تاريخـه كان ابن حزم أجمع أهل الاندلس قاطبة لعلوم الاسلام وأوسعهم مع توسعه في عـلم اللسان والبلاغة والشعر والسير والاخبار أخبرني ابنه الفضل انه اجتمع عنده بخط أبيه من تآليفه نحو أر بعمائة مجلد قاله في العبر وقال ابن خلكان كان حافظا عالما بعلوم الحديث مستنبطا للا حكام من الكتاب والسنة بعد ان كان شافعي المذهب فانتقل الى مذهب أهل الظاهر وكان متفننا في علوم جمة عاملا بعلمه زاهدا في الدنيا بعد الرياسة التي كانتله ولابيه من قبله في الوزارة وتدبير الملك متواضعا ذافضائل وتآليف كثيرة وجمع من الكتب في علم الحديث والمصنفات والمسندات شيئا كثيرا وسمع سماعا جماو ألف في فقه الحديث كتاباسماه كتاب الايصال الى الفهم (١) وكتاب الخصال الجامعة نحل شرائع الاسلام في الواجب والحلال والحرام والسنة والاجماع أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين

<sup>(</sup>١) في ابن خلكان « الايصال الى فهم الخصال الجامعة ...»

رضى الله عنهم أجمعين وله كتاب في مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض وكتاب اظهار تبديل الهود والنصارى التوراة والانجيل وبيان ناقض مابأ من من ذلك مما لا يحتمل التأويل وهذا معنى لم يسبق اليه و كتاب التقريب بحد المنطق والمدخل اليه بالألفاظ العامية الى غير ذلك مما لا يحصى كثرة وكان له كتاب صغير سماه نقط العروس جمع فيه كل غريبة ونادرة وقال الحافظ أبو عبد الله محمدبن فتوح مارأينا مثله مما اجتمع لهمع الذكاء وسرعة الحفظوكرم النفس والتدين ومارأ يتمن يقول الشعر على البديهة أسرع منه قال أنشدني لنفسه:

لئن أصبحت مرتحلا بجسمى فروحى عندكم أبدا مقم

ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكليم و له :

يطيل ملامي في الهوي ويقول ولم تدركيف الجسم أنت قتيل وعندي رد لو أردت طويل على مابدا حتى يقوم دليل

وذو عذل فيمن سبأني بحسنه أفى حسن وجه لاح لم تر غيره فقلت له أسرفت في اللوم ظالما ألم تر انی ظاهری واننی وروى له الحافظ الحميدي:

أقمنا ساعة ثم ارتحلنا ومايغني المشوق وقوف ساعه كأن الشمل لم يك ذااجتماع اذا ماشت البين اجتماعه وكان ابن حزم كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد أحد يسلم من لسانه فنفرت عنه القلوب واستملل من فقهاء وقته فمالوا على بغضه وردوا قوله وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليهوحذروا سلاطينهممن فتنته ونهواعوامهم عن الدنوا اليه والأخذعنه فأقصته الملوكوشردته عن بلاده وقال ابن العريف كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين انهي ماأورده ابن خلكان ملخصا .

وفيها ابن النرسى أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد حسنون البغدادى فى صفر عن تسع وثمانين سنه روى فى مشيخته عن محمد بن اسمعيل الوراق وطبقته .

وفيهاقتلمش بن اسرائيل بنسلجوق الملكشهاب الدولة وابن عم السلطان طغر لبك كانت له قلاع وحصون بعراق العجم فعصى على قرابت السلطان البارسلان و وافقه فقتل فى المعركة وهو جد سلاطين الروم السلجوقية وكان بطلا شجاعا .

وفيها أبو الوليدالدر بندى - نسبة الى در بندوهو باب الأبو اب - الحسن بن محمد بن على بن محمد البلخى طوف البلاد وحصل الاسناد وهو حافظ صدوق من المكثرين لكنه ردىء الحفظ بين المحدثين قاله ابن ناصر الدين .

وفيها المطرز صاحب المقدمة اللطيفة محمد بن على بن محمدبن صالح السلمى الدمشقى أبو عبد الله النحوى المقرىء فى ربيع الأول روى عن تمام وجماعة وآخر من حدث عنه النسيب فى فوائده .

وفيها أبو سعيد الحشاب محمد بن على بن محمد النيسابورى المحدث خادم أبى عبد الرحمن السلمي روى عن أبي محمد المخــلدي والحفاف وطائفة .

وفيها عبد الملك الوزير أبونصر محمد بن منصور الكندرى وزير السلطان طغرلبك وكان من رجال العالم حزما ورأيا وشهامة وكرما وقد جب مذا كيره لأمر شمقتله ألب أرسلان بمرو الروذ في آخر العام وحمل رأسه الى نيسابور قاله في العبر وقال ابن خلكان استوزره السلطان طغر لبك السلجوقي ونال عنده الرتبة العالية والمنزلة الجليلة ولم يكن لأحد من أصحابه معه كلام وهو أول وزير كان لهذه الدولة ولولم تكن له منقبة الاصحبة إمام الحرمين أبي المعالى المذكره ابن السمعاني في ترجمة أبي المعالى المذكور في المعالى المذكرة وقله في وصف إمام الحرمين وذكر تنقله في كتاب الذيل فانه قال بعد الإطناب في وصف إمام الحرمين وذكر تنقله في

البلاد ثم قال وخرج الى بغدادو صحب العميد الكندري أبا نصر مدة يطوف معه و يلتقي في حضرته بالأكابر من العلماء و يناظرهم حتى تهذب في النظر وشاع ذكره قال ابن خلكان وهذا خلاف ماذكره شيخنا ابن الأثير في تاريخه في سنة ست وخمسين وأربعهائة فانه قال ان الوزير المذكور كان شديد التعصب على الشافعية كثير الوقيعة في الشافعي رضي الله عنه حتى بلغ في تعصبه انه خاطب السلطان ألب أرسلان السلجوقي في لعر. الرافضة على منابر خراسان فأذن له فىذلك فأمر بلعنهم وأضاف اليهم الأشعرية فأنف من ذلك أئمة خراسان منهم أبو القسم القشيرى وامام الحرمين الجويني وغيرهما ففارقوا خراسان وأقامامام الحرمين بمكة أربع سنين يدرس ويفتى فلهذا قيل له امام الحرمين فلما جاءت الدولة النظامية أحضر من انتزح منهم وأكرمهم وأحسن إليهم وقيل انه تاب عن الوقيعة في الشافعي رحمه الله فان صح فقــد أفلح وكان عميد الملك ممدحا مقصدا للشعراء مدحه جماعة من أكابر شعراء عصره منهم الباخرزي وصردر وفيه يقول قصيدته النونية:

أكذا يجازي ود ط قرين أم هذه شم الظباء العين قصوا على حديث من قتل الهوى ان التأسى روح كل حزين ولئن كتمتم مشفقين لقددرى بمصارع العذرى والمجنون

حصباؤه من اؤ اؤ مكنون منضودة أوحانة الزرجون

ووراء ذياك المقبل مورد اما بيوت النحل بين شفاههم ومنها:

ومنها:

حتى لقد طالبته بضمين

وخشيت من قلبي الفرار عليهم

ياعين مثل قذاك رؤية معشر عار على دنياهم والدير.

متكونين من الحما المسنون طهرتها ونزحت ماء جفونی وهم اذا عدوا الفضائل دونی عادت الی بصفقة المغبون أبصرته فی الضیم كالعرجون ظفرا بفأل الطائر المیمون

لم يشبهوا الانسان الاانهم نحس العيون فان رأتهم مقلتى انا ان هم حسبوا الدخائر دونهم لايشمت الحساد ان مطامعي لايستدير البدر الابعدما فاذا عميد الملك حلى ربعه وهي طويلة طنانة آخرها:

شهدت علاه ان عنصر ذاته مسك وعنصر غيره مرب طبن ولما قام بالمملكة الب ارسلان اقره على حاله وزاد فى اكرامه ورتبته ثم انه سيره الىخوارزمشاه ليخطب له ابنته فارجف اعداؤه انه خطبهالنفسهوشاع ذلك بين الناس فبلغ عميد الملك الخبر فخاف تغير قلب مخدومه عليه فعمد الى لحيته فحلقها والى مذاكيره فجبها فكان ذلك سبب سلامته من الب ارسلان وقيل ان السلطان خصاه ثممان البارسلان عزله ونقله الى مرو الروذ وحبسه في دار وكان في حجرة تلك الدار عياله وكانت له بنت واحدة لاغير فلمااحس بالقتل دخل الحجرة واخرج كفنه وودع عياله واغلق بابالحجرة واغتسل وصلى ركعتين واعطى الذي هم بقتله مائة دينار نيسابوريةوقال حقى عليك ان تكفنني في هذا الثوب الذي غسلته بماء زمزم وقال لجلاده قل للوزير نظام الملك بئس مافعلت علمت الاتراك قتل الوزراء واصحاب الديوان ومن حفر مهواة وقع فيها ومن سن سيئة فعليه وزرها وو زرمن عمل بها الى يومالقيامة ورضى بقضاء الله المحتوم وقتل نوم الاربعاء سادس عشرى ذي الحجة وعمره يومئذ نيف واربعون سنة ومن العجائب انه دفنت مذا كيره بخوارزم واريق دمه بمروالروذ ودفن جسده بقرية كندر وجمجمته ودماغه بنيسابور وحشيت جثته (١) بالتبن ونقلت الى كرمان وفي ذلك عبرة لمن اعتبروكندر قرية من قري

<sup>(</sup>١) في الاصل « جلده » مكان « جثته » .

طرثيث من نواحي نيسابو رانتهي ملخصاً.

## ﴿ سنةسبعو خمسين واربعائة ﴾

فيها دخل السلطان البارسلان الى ماو راء النهر فنازل جندو جده سلجوق مدفون بها فنزل صاحبها الى خدمته فاحسن اليه واقره بها .

وفيها توفى أحمد بن محمد بن نعيم ابو عثمان النيسابورى الصوفى روى صحيح البخارى عن محمد بن عمر بن شبه وروى عن ابى طاهر بن خزيمة والمخلدى والكمار وانتقى عليه البيهقى و توفى بغزنة فى ربيع الأول وله مائة سنة وزيادة وقد رحل بنفسه فى الحديث سنة ثمان وسبعين وثلثمائة

## ﴿ سنة ثمان وخمسېن و اربعمائه ﴾

فيها كما قال ابن الاثير وابن الجوزى والذهبي والسيوطي ولدت بنت لها رأسان ورقبتان ووجهان على بدن واحد ببغداد بباب الازج وماتت.

وفيها كما قال فى الشذور ظهر كوكب عظيم كبير له ذؤ ابة عرضها نحو ثلاثة اذرع وطوله أذرع كثيرة ولبث ليال كثيرة ثم غاب ثم ظهر وقد اشتد نوره كالقمر و بقى عشرة أيام حتى اضمحل ووردت كتب التجار بأنه فى الليلة الأخيرة من طلوع هذا الكوكب غرقت ستة و عشرون مركباً وهلك فيها نحو من ثمانية عشرالف انسان وكان من جملة المتاع الذى فيها عشرة آلاف طبلة كافور وكانت الزلزلة بخراسان ولبثت أياما فتصدعت منها الجبال وخسف بعدة قرى انتهى .

وفيهاتو فى البيهقى الامام العلم ابو بكر احمدبن الحسين بن على الخسر وجردى - بضم الخاء المعجمة وسكون السين المهملة وفتح الراء الاولى وكسر الجيم آخره مهملة نسبة الى خسر وجرد قرية ببيهق - الشافعى الحافظ صاحب التصانيف قال ابن ناصر الدن كان واحد زمانه وفرد أقرانه حفظا واتقانا وثقة وعمدة وهو

شيخ خراسان وله السنن الكبري والصغري والمعارف وكتاب الاسماء والصفات ودلائل النبوة والآداب والدعوات والترغيب والترهيب والزهد وغير ذلك . انتهى وقال في العبر تو في في عاشر جمادي الأولى بنيسابور ونقل تابوته الى بيهق وعاش أربعا وسبعين سنة لزم الحــاكم مدة وأكثر عن أبى الحسن العلوى وهو أكبر شبوخه وسمع ببغداد من هلال الحفار و مكة والكوفة وبلغت تصانيفه ألف جزء ونفع الله بها المسلمين شرقا وغربا لأمانة الرجل ودينه وفضله واتقانه فالله برحمه . انتهى وقال ابن قاضي شهية قال عبد الغافر في الدلائل كان على سيرة العلماء قانعا من الدنيا باليسير متجملا في زهده وورعه وذكر غيره انهسر د الصوم ثلاثين سنة وقال امام الحرمين مامن شافعي الا وللشافعي عليه منةالاالبهقي فان له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبهومن تصانيفه المبسوط في جميع نصوص الشافعي وكتاب الخلاف وكتاب دلائل النبوة وكتاب المعث والنشور ومناقب الشافعي ومناقب أحمدو كتاب الاعتقاد مجلد وغير ذلك من المصنفات الجامعة المفيدة. انتهى ملخصا وقال ابن خلكانوهو أول منجمع نصوص الشافعي في عشرمجلدات وكان أكثر الناس نصراً لمذهب الشافعي وطلب الى نيسابور لنشر العلم فأجاب وانتقل الها. انتهى ملخصاً ايضا.

وفيها عبد الرزاق بن عمر بن شماسة أبو الطيب الاصفهاني التاجر روى عن ابن المقرى .

وفيهاأبو الحسن بن سيده على بن اسماعيل المرسى العلامة صاحب المحكم في اللغة وكان أعمى ابن أعمى رأساً في العربية حجة في نقلها قال أبو عمر الطلمنكي أتونى بمرسية ليسمعوا مني غريب المصنف فقلت أنظروا من يقرأ لكم فأتونى برجل أعمى هو ابن سيده فقرأه من حفظه فعجبتقال ابن خلكان كان اماما في اللغة والعربية حافظا لهما وقد جمع في ذلك جموعا من ذلك كتاب كان اماما في اللغة والعربية حافظا لهما وقد جمع في ذلك جموعا من ذلك كتاب

المحلكم في اللغة وهـو كتاب كبير جامع مشتمل على أنواع اللغة وله كتاب المخصص في اللغة أيضاً وهو كبير وكتاب الأنيق في شرح الحماسة في ست مجلدات وغير ذلك من المصنفات وكان ضريرا وأبوه ضريرا وكان أبوه أيضا قيها بعلم اللغة وعليه اشتغل ولده في أول أمره ثم على أبي العلاء صاعد البغدادي وقرأ على أبي عمر الطلمنكي وتوفي بحضرة دانية عشية يوم الأحد سادس عشري جهادي الآخرة وعمره ستون سنة أونحوها رأيت على ظهر مجلد بخط بعض فضلاء الأنداس ان ابن سيده المذكور كان يوم الجمعة قبل يوم الأحد المذكور صحيحا سو با الى وقت صلاة المغرب فدخل المتوضأ فأخرج منه وقدسقط لسانه وانقطع كلامه فبقي على تلك الحال الى العصر من يوم الأحد ثم توفي رحمه الله، وسيده بكسر السين المهملة وسكون الراء وبعدها سين مهملة نسبة الى مرسية مدينة في شرق الاندلس انهي ملخصا .

وفيها العبادى القاضى أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن عبادالهروى شيخ الشافعية وصاحب التصانيف تفقه على القاضى أبى منصور الأزدى وبنيسابور على أبى عمر البسطامى و كان دقيق النظر اماما واسع العلمله المبسوط وأدب القاضى والهادى و كتاب المياه و كتاب الأطعمة و كتاب الزيادات وزيادات الزيادات و كتاب طبقات الفقهاء وأخذ عنه أبو سعيد الحروى وولده أبو الحسن العبادى وغيرهما قال أبو سعد السمعاني كان اماما ثبتا مناظرا دقيق النظر سمع الكثير و تفقه و صنف كتبافى الفقه مات فى شوال وفيها أبو يعلى بن الفراء شيخ الحنابلة القاضى الحبر محمد بن الحسين بن محمد ابن خلف البغدادى صاحب التصانيف و فقيه العصر كان اماما لايدرك قراره ولايشق غياره عاش ثمانيا و سبعين سينة و حدث عن أبى الحربى و المخلص وطبقتهما وأملى عدة مجالس وولى قضاء الحربيم و توفى فى تاسع عشر رمضان

وتفقه على أبى عبد الله بن حامد وغيره وجميع الطائفة معترفون بفضله ومغترفون من بحره قاله فى العبر .

## ﴿ سنة تسع وخمسين واربعائة ﴾

فى ذى القعدة منها فرغت المدرسة النظامية التى أنشأها نظام الملك ببغداد وقرر لتدريسها الشيخ أبا استحق واجتمع الناس فلم يحضر لأنه لقيه صبى فقال كيف تدرس فى مكان مغصوب فاختفى فلما أيسوا من حضوره درس ابن الصباغ مصنف الشامل فلما وصل الخبر الى الوزيرأقام القيامة على العميد أبى سعيد فلم يزل يرفق بأبى اسحق حتى درسبها ولكنه كان يصلى فى غيرها لعلمه ان أكثر آلاتها غصب.

وفيها توفى ابن طوق أبو نصر أحمد بن عبد الباقى بن الحسن الموصلى الراوى عن نصر المرجى صاحب أبى يعلى توفى بالموصل فى رمضان وله سبع وسبعون سنة .

وفيها أبو بكر أحمد بن منصور بن خلف المغربي ثم النيسابوري روىعن أبي الفضل بن خزيمة وطائفة وتوفى فى رمضان وكان بزازا .

وفيها أبو القسم الحنائى صاحب الاجزاء الحنائيات الحسين بن محمد بن ابراهيم الدمشقى المعدل الصالح وله ثمانون سنةر وى عن عبدالوهاب الكلابى والحسن بن محمد بن درستويه وطائفة .

وفيها أبو مسلم الاصبهانى الأديب المفسر المعـتزلى محمد بن على بن محمد آخر أصحاب ابن المقرى موتاله تفسير فى عشرين مجلداً توفى فى جمادى الآخرة وله ثلاث وتسعون سنة قاله فى العبر.

#### ﴿ سنة ستين واربعائة ﴾

فيها على ماقال ابن الأثير وابن الجوزى واللفظ له كانت زلزلة بفلسطين وغيرها اهلكت من أهل الرملة خمسة عشر الفا ووقعت شرا فتان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشقت الأرض عن كنوز من المال وانشقت صخرة بيت المقدس ثم عادت فالتأمت وغار البحر من الساحل مسيرة يوم وساح فى البرودخل الناس الى أرضه يلتقطون فرجع عليهم فأهلك خلقا كثيرا منهم وبلغت هذه الزلزلة الى الرحبة والكوفة.

و فيها تو في الباطرقاني بكسر الطاء المهملة وسكون الراء و بالقاف نسبة الى باطرقان من قرى أصبهان أبو بكر أحمد بن الفضل الأصبهاني المقرى الاستاذ توفى في صفر عن ثمان و ثمانين سنة وله مصنفات في القراءات وكان صاحب حديث وحفظ روى عن أبي عبد الله بن منده وطبقته .

وفيها ابن القطان أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى القرطبى المالـكى رئيس المفتين بالاندلس وله سبعون سنة روى عن يونس بن عبدالله القاضى وجهاعة . وفيها خديجة بنت محمد بن على الشاهجانية الواعظة ببغداد كتبت بخطها عن جهاعة وتوفيت في المحرم عن أربع وثمانين سنة .

وفيها عائشة بنت الحسن الموركانية الأصهانية ووت عن أبي عبد الله ابن منده.

وفيها عبد الدائم بن الحسين الهلالي الحوراني شم الدمشقي آخر أصحاب عبد الوهاب الكلابي عن ثمانين سنة

### ﴿ سنة احدى و ستبن واربعمائه ﴾

في نصف شعبان منها احترق جامع دمشق كله من حرب وقع بين الدولة

فضر بوا بالنار دارا مجاورة للجامع فقضى الأمر واشتد الخطب وأتى الحريق على سائره ودثرت محاسنه وانقضت مدة ملاحته قاله فى العبر .

وفيها توفى الفورانى أبو القسم عبدالرحمن بن محمد بن فوران - بالضم ـ المروزى شيخ الشافعية و تلميذ القفال وذو التصانيف الكثيرة وعنه أخذا بو سعيد المتولى صاحب التتمة وكان صاحب النهاية يحط على الفورانى بلاحجة قال الاسنوى تفقه على القفال وبرع حتى صار شيخ الشافعية وصنف الابانة وهو كتاب معروف كثير الوجود والعميد وهو غريب عزيز الوجود انتهى ملخصا.

وفيها عبد الرحيم التميمي بن أحمد البخاري الحافظ أبو زكريا ذو الرحلة الواسعة سمع ببخارا من الحليمي وبخراسان من أبي يعلى المهلي وبدمشق من تمام وبمصر من عبد الغني وببغداد من أبي عمر بن مهدى قال ابن ناصر الدين كان من الحفاظ الثقات والرحالين الاثبات انهى وعاش تسعا وسعين سنة.

وفيها أبو الحسين محمد بن مكى بن عثمان الازدى المصرى روى بمصر ودمشق عن أبى الحسن الحلبي ومحمد بن أحمد الأخميمي وطبقتهما وتوفى في جمادى الاولى بمصر وله ست وسبعون سنة ووثقه الكثاني وغيره .

وفيها مقرى مصر أبو الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي الشيرازي شيخ ابن الفحام قرأالقراءات على السوسنجردي وابن الحامي وجماعة وروى الحديث عن أبي الحسين بن بشران وحدث عنه دوز بة بن موسى .

#### ﴿ سنة اثنتين و ستين و اربعمائة ﴾

فيها كما قال فى الشذوركانت زلزلة بالرملة فذهب أكثرها وعم ذلك بيت المقدس وانخسيفت ايلة كلها وانجفل البحر وقت الزلزلة حتى الكشفت أرضه ثم عاد انتهى , وفيها كما قال فى العـــبر نزلت جيوش الروم فنزلوا على منبج واستباحوها وأسرعوا الكرة لفرط القحط أبيع فيهم رطل الخبز بدينار.

وفيها أقيمت الخطبة العباسية بالحجاز وقطعت خطبة المصريين لاشتغالهم بماهم فيه من القحط والوباء الذي لم يسمع فى الدهور بمثله وكاد الخراب يستولى على وادى مصرحتى ان صاحب مرآة الزمان نقل ان امرأة خرجت وبيدها مدجوهر فقالت من يأخذه بمد برفلم يلتفت اليها أحد فألقته فى الطريق وقالت هذا مانفعنى وقت الحاجة فلا أريده فلم يلتفت أحد اليه.

وفيها توفى القاضى الحسين بن محمد بن أحمد أبوعلى المروزى المروروذى شيخ الشافعية فى زمانه واحد أصحاب الوجوه تفقه على أبى بكر القفال وهو والشيخ أبو على انجب تلامذته وروى عرب أبى نعيم الاسفرايينى قال عبد الغافر كان فقيه خراسان وكان عصره ثاريخابه وقال الرافعى فى التذبيب انه كان كبيرا غواصا فى الدقائق من الأصحاب الغر الميامين وكان يلقب بحبر الأمة وقال النووى فى تهذيبه وله التعليق الكبير وما أجزل فوائده وأكثر فروعه المستفادة وله الفتاوى المشهورة وكتاب أسرار الفقه وغير ذلك ومن أخد عنه أبو سعيد المتولى والبغوى قال ويقال ارب أبا المعالى تفقه عليه أيضا ومتى أطلق القاضى فى كتب متأخرى المراوزة فالمراد المذكور وقال ابن الأهدل متى اطلق القاضى فى فروع الشافعية فهو هو وفى كتب أصول أهل السنة فهو الباقلانى واذا قالو القاضيان فهو هو وعبد الجبار المعتزلى واذا قالو الشيخ فهو أبو الحسن الأشعرى واذا اطلقته الفقهاء فهو أبو محمد الجوينى والدامام الحرمين انتهى .

وفيها أبو غالب بن بشران الواسطى صاحب اللغة محمد بن أحمد بن سهل المعدل الحنفى و يعرف بابن الحالة وله اثنتان وثمانونسنة ولم يكن بالعراق أعلم منه باللغة روى عن أحمد بن عبيدبن بيري وطبقته .

وفيها شعبة النسنى الحافظ ابو الليث أحمد بن جعفر بن مدنى بن عيسى بن عدنان بن محمود النسنى الكائنى الملقب شعبة ختن الامام جعفر المستغفرى وهو الذى بشعبة لقبه لمارأى من حذقه و حفظه وأعجبه سمع و هو شاب بسمر قند الحشير و حدث بها وهو شيخ كبير و ذكره فى حفاظ سمر قند أبو حفص النسنى فى كتابه القند قاله ابن ناصر الدين .

وفيها أبو عبد الله محمد بن عتاب الجذامى مولاهم المالكى مفتى قرطبة وعالمها ومحدثهاو ورعها توفى فى صفر ومشى فى جنازته أحمد بن عباد وله تسع وسبعون سنة روى عن أبى المطرف القنازعى وخلق .

#### ﴿سنة ثلاث وستين واربعائة﴾

فيها كماقال ابن الأهدل خرج ارمانوس الرومى فى مائتى ألف فارس من الروم والفرنج والكزج - بالزاى والجيم - وأرسل اليه السلطان الب ارسلان يريد المهادنة فأى فاستعد للشهادة وعهد الى ولده ملكشاه ثم حمل عليهم فى خمسة عشر ألف فارس فأعطاه الله النصر وقتل مالا يحصى وأسر كثيرا وجيء بملكهم الى بين يديه فضربه بيده ثم فاداه بألف ألف وخمسمائة ألف دينار و بكل أسير معهم من المسلمين ولما أطلقه خلع عليه وهادنه حمسين سنة وزوده عشرة آلاف دينار انتهى .

وفيها توفى أبو حامدالأزهرى أحمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن الازهر النيسابورى الشروطى الثقة روى عن محمد المخلدى وجماعة ومات فى رجب عن تسع وثمانين سنة وآخر أصحابه وجيه.

وفيها أبو بكر الخطيب أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى البغدادى الحافظ أحد الأئمة الاعلام وصاحب التاليف المنتشرة في الاسلام ولد في جمادي الآخرة سنة اثنتين و تسعين و ثلثمائة وسمع أول سنة ثلاث واربعمائة و تفقه في

مذهب الشافعي على القاضي أبي الطيب الطبري وأبي الحسن المحاملي وغيرهما وروى عن أبي عمر بن مهدى وابن الصلت الأهوازي وطبقتهما قال ابن ماكولا كان أحد الاعيان بمن شاهدناه معرفة وحفظا واثباتا وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفننا فيعلله وأسانيده وعلمــــا بصحيحهوغريبه وفرده ومنكره قال ولم يكن للبغداديين بعد الدار قطني مثله وقال ابن السمعاني كان مهياوقو را ثقة متحريا حجة حسن الخط كثير الضبط فصيحا ختم به الحفاظ وقال غيره كان يتلو في كل يوم وليلة ختمة وكار حسن القراءة جهوري الصوت وله تاريخ بغداد الذي لم يصنف مثله وقال ابن الأهدل تصانيفه قريب من مائة مصنف في اللغة وبرع فيه ثم غلب عليه الحديث والتاريخ وكان الشيخ أبو اسحق يراجعه في الحديث و يعمل بقوله وحمل نعشه يوم مات وكان أبو بكر بنأزهر الصوفى قدأعد لنفسه قبرا الى جانب قبر بشر الحافى وكان يبيت فيه في الاسبوع مرة ويقرأ فيه القرآن كله وكان الخطيب قد أوصى أن يدفن الى جانب بشر الحافى فسأل المحدثون ابن أزهر أن يؤثرهم بقبره للخطيب فامتنع فألح عليه الشيخ أبو سعيد الصوفى فسمح فدفن فيـ له الخطيب وكان قد تصدق بجميع مالهوهو مائتا دينارعلى العلماء والفقراء وأوصى أن يتصدق بثيابه ووقف كتبه على المسلمين ولم يكن له عقب انتهى.

وفيها ابن زيدون شاعر الاندلس أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي الاندلسي القرطبي الشاعر المشهور قال ابن بسام صاحب الدخيرة في حقه كان أبو الوليد غاية منثور ومنظوم وخاتمة شعراء بني مخروم أحمد من جر الايام جرا وفات الانام طرا وصرف السلطان نفعا وضرا ووسع البيان نظاو نثرا الى أدب ليس للبحر تدفقه و لا للبدر تألقه وشعر ليس للسحر بيانه و لاللنجوم الزهر اقترانه وخط من النثر غريب المباني شعرى الألفاظ و المعاني و كان من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة وبرع أدبه وجاد

شعره وعلاشأنه وانطلق لسانه ثم انتقل من قرطبة الى المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية سنةاحدي وأربعين وأربعائة فجعلهمن خواصه يجالسه في خلواته وسركن الى اشاراته و كان معه في صورة وزير ، وذكر له شيئا كثيرا من الرسائل والنظم فمن ذلك قوله: مد منا ربي عالم بن عالمه قر عنوله على الكلا

ا بيني وبينك مالو شئت لم يضع اسر اذا ذاعت الأسرار لم يذع ا اليابايعا حظه مني ولو بذلت الى الحياة بحظي منه لم أبع ال الكفيك أنك ان حملت قلبي مل الاتستطيع قلوب الناس يستطع تهواحتمل واستطل اصبر وعزاهن وول أقبل وقل اسمع ومرأطع ومن شعره إلى إلى إلى الكرام المراب ما

و دع الصب محب ودعك ذائع من سره ما استو دعك حفظ الله زمانا اطلعاك بت أشكو قصر الليل معك

الله يقرع السن على الله يكن واد في تلك الخطا اذ شيعك ياأخا البدر سناء وسنا ان يطل بعدك ليلى فلكم وله القصائد الطنانة ومن بديع قصائده القصيدة النونية التي منها في الما

نكادحين تناجيكم ضائرنا يقضى علينا الأسى لولا تأسينا حالت لبعدكم أيامنا فغدت سودا وكانت بكمبيضا ليالينا الله

بالأمس كناو لانخشى تفرقنا واليوم نحن ومايرجي تلاقينا

وهي طويلة كل أبياتها نخب وله في ولادة الرسالة الطنانة وكذا الرسالة الجهورية وشرح كل من رسالتيه هاتين وما جرياته مع ابن جهور لما حبسه وفر منه بعد أرن استعطفه بكل مكن فلم يطلقه مشهورة فلانطيل بها .

وفيها أبو على حسان ن سعيد المنيعي لسبة الى منيع جد كان حسان هذا رئيس مرو الروذ الذي عم خراسان ببره وافضاله وانشأ الجامع المنيعي وكان يكسى في العام نحو الف نفس و كان اعظم من وزير رحمه الله روى عن ابي ( ٢٩ - ثالث الشدرات )

طاهر بن محمش وجهاعة وكان خطيب جامعه امام الحرمين وأصل ماله من التجارة حتى قال السلطان في مملكتي من لايخافني وانما يخاف الله عز وجل يعنيه وكان على قدم من الجد والاجتهاد والمعرفة روى عنه البغوى وجماعة قال الاسنائي هو من ذرية خالد بن الوليد رضى الله عنه.

وفيها أبوعمر المليجي – بالفتح والتحتية نسبة الى مليج (١) بلد بمصر – عبد الواحد ابن أحمد بن أبى القسم الهروى المحدث راوى الصحيح عن النعيمي في جمادى الآخرة ولهست و تسعون سنة سمع بنيسابور من المخلدى وأبى (٢) الحسين الخفاف وجماعة وكان صالحا أكثر عنه محى السنة.

وفيها كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم أم الكرام المروزية المجاورة بمكة روت الصحيح عن الكشميهني وروت عن زاهر السرخسي وكانت تضبط كتابها وتقابل بنسخها لها فهم ونباهة وماتزوجت قط وقيل انها بلغت المائة قاله في العبر وعدها ابن الأهدل من الحفاظ.

وفيها أبوالغنايم بن الدجاجي محمد بن على البغدادي روى عن على بن عمر الحربي وابن معروف وجماعة توفى في شعبان وله ثلاث وثمانون سنة .

وفيهاأبو على محمد بن وشاح الزينبير ويعن أبى حفص بن شاهين وجهاعة قال الخطيب كان معتزليا وقال في العبر توفي في رجب

وفيها العلامة العلم الحافظ أبو عمر بن عبد البر يوسف بن عبد الله بر. محمد بن عبد البر بن عاصم النمرى القرطبي أحد الاعلام وصاحب التصانيف توفى في سلخ ربيع الآخر وله خمس و تسعون سنة و خمسة أيام روى عن سعيد ابن نصر و عبدالله بن أسدوابن صيفون و أجاز له من مصر أبو الفتح بن سيبخت (٣) الذي يروى عن أبي القسم البغوى وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع

<sup>(</sup>١) في الاصل «المليحي، مليح» بالحاء والتصويب من المعجم.

<sup>(</sup>٢) فى الاصل «أبو». (٣) فى نسخة المؤلف «سخت» وفى غيرها «اسخت» والصواب «سيبخت» على مافى ابناء لسان الميزان.

الثقة والدبن والنزاهة والتبحر في الفقه والعربية والاخبار قاله في العبر وقال النخلكان: امام عصره في الحديث والاثر وما يتعلق مما روى بقرطبة عن أبى القسم خلف بن القسم الحافظ وأبي عمر الباجي وأبي عمر الطلمنكي وأضعافهم وكتب اليهمن أهل المشرق أبو القسم السقطى المكي وعبدالغني بن سعيدالحافظ وأبو ذر الهروى وغـ يرهم قال القاضي على بن سكرة سمعت شيخنا القاضي أبا الوليد الباجي يقول لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البرفي الحديث قال الباجي أيضا أبو عمر احفظ أهل المغرب وقال أبو على الحسين الغساني الأندلسي : ابن عبدالبر شيخنا من أهل قرطبة بها طلب العلم وتفقه ولزم أباعمر وأحمد بن عبد الملك الفقيه الاشبيلي وكتب بين يديه ولزم أبا الوليد بر الفرضي الحافظ وعنه أخذ كثيراًمن علم الحديث ودأب في طلب العلم وتفنن فيه وبرع براعة فاق فيها من تقدمه مر. رجال الأندلس وألف في الموطأ كتبا مفيدة منها كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ورتب أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم وهو كتاب لم يتقــدمه أحــد الى مثله وهو سبعون جزءا قال ابو محمد بن حزم لاأعلم في الكلام على فقــه الحديث مثله فكيف أحسن منه ثم وضع كتاب الاستذكار لمنذاهب علماء الامصارفيما تضمنه الموطأ من المعاني والآثار شرح فيه الموطأ على وجهه ونسق أبوامه وجمع في أسماء الصحابة كتابا جليلا مفيدا سماه الاستيعاب وله كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمــله وكتاب الدرر (١) في اختصار المغازي (٢) والسير وكتاب العقل والعقلاء وماجاء في او صافهم وكتاب صغير في قبائل العرب وانسابهم وغير ذلك وكان موفقاً فىالتأليف معاناً عليه ونفع الله به وكان مع تقدمه في علم الاثر وبصره في الفقـه ومعاني الحـديث له بسطة كبيرة في علم النسب وفارق قرطبة وجال في غرب الاندلس وسكن دانيةمن

<sup>(</sup>١) في الأصل (الدر) براء واحدة وهو خطأ. (٢) في الإصل (المعاني) وهو خطأ ,

بلادها وبلنسية وشاطبة فى اوقات مختلفة وتولى قضاء الاشبون وشنترين فى أيام ملكها المظفر بن الافطس وصنف كتاب بهجة المجالس وانس المجالس فى ثلاثة اسفار جمع فيه أشياء مستحسنة تصلح للمذاكرة والمحاضرة انتهى مااورده ابن خلكان ملخصاً.

وذكر ابن عبدالبر المذكور والده ابا محمد عبدالله بن محمد بن عبدالبر وانه توفى فى شهر ربيع الآخر سنة ثمانين وثلثمائة رحمه الله .

وكان ولده أبو محمد عبدالله بن يوسف منأهل الادب البارع والبلاغة وله رسائل وشعر فمن شعره:

لا تكثرن تأمـــلا واحبس عليك عنان طرفك فلربما ارسلتــه فرماك فى ميدان حتفك قيل انه مات سنة ثمــان وخمسين واربعائة.

﴿ سنة اربع وستين واربعمائة ﴾

فيها توفى ابو الحسين جابر بن يسالبغدادى الحنائى روى عن أبى حفص الكتانى والمخلص .

وفيها المعتضد بالله ابو عمرو عباد بن القاضي محمد بن اسمعيل بن عباد اللخمى صاحب اشبيلية ولى بعد ابيه وكان شهماً مهيباً صارماً ذا هيبة مقداماً جرى على سنن أبيه ثم تلقب بامير المؤمنين وقتل جماعة صبراً وصادر آخرين ودانت له الملوك قاله فى العبر وقال ابن خلكان قال أبو الحسن على بن بسام صاحب الذخيرة فى حقه ثم افضى الامر بعد محمد القاضى الى عباد سنة ثلاث وثلاثين واربعائة وتسمى او لا بفخر الدولة ثم بالمعتضد قطب رحى الفتنة ومنتهى غاية المحنة ناهيك (١)من رجل لم يثبت لهقائم ولاحصيد ولاسلم منه قريب ولابعيد جبار أبرم الامر وهو متناقض وأسدفر سالطلا (٢) وهو رابض مشهور

<sup>(</sup>١) «ناهيك» ساقطة من الاصل (٢) في الاصل الظلماء ,

يما الدهاه و جبار لا تأمنه الكاهمة عسف اهتدى ومنبت قطع فما ابقى ضبط شأنه بين قائم وقاعد حتى طالت يده و اتسع بلده و كثر عديده و عدده و كان قدأ وتى ايضا من جمال الصورة و تمام الحلقة و فحامة الهيئة و سباطة البنان و ثقو ب الذهن و حضور الخاطر و صدق الحدس مافاق على نظر ائه و نظر مع ذلك فى الادب قبل ميل الهوى به الى طلب السلطان ادنى نظر بأدكى طبيع حصل لثقوب ذهنه على قطعة وافرة علقها من غير تعمد لها و لا امعان فى غمارها و لا اكثار من مطالعتها و لا منافسة فى اقتناء صحائفها اعطته سجيته على ذلك ماشاء من تحبير الكلام وقرض منافسة فى اقتناء صحائفها اعطته سجيته على ذلك ماشاء من تحبير الكلام وقرض الادباء للبراعة جمع هذه الخلال الظاهرة الى جود كف بارى السحاب بها وأخبار المعتضد فى جميع انحائه وضروب أفعاله بديعة وكان ذا كلف بالنساء فاستوسع فى اتخاذهن و خلط فى اجناسهن فا تهى فى ذلك الى مدى لم يبلغه فاستوسع فى اتخاذهن و خلط فى اجناسهن فا تهى فى ذلك الى مدى لم يبلغه من الولد نحو العشرين ذكوراً ومن الاناث مثلهم و اورد له عدة مقاطيع فمن ذلك قوله:

شربنا وجفن الليل يغسل كحله الجماء صباح والنسيم رقيق معتقة كالتبر اما بخسارها فضخم واما جسمها فسدقيق ولولده المعتمد فيه من جملة أبيات:

سميدع يهب الآلاف مبتدياً ويستقل عطاياه ويعتذر له يد كل جبار يقبلها لولانداها لقلنا انها الحجر ولم يزل في عز سلطانه واغتنام مساره حتى اصابته علة الذبحة فلم تطل مدتهاولما أحس بتداني حمامه استدعى مغنيا يغنيه ليجعل ما يبدأ به فألا فاول ماغنى نطوى الليالي علما ان ستطوينا فشعشعيها بماء المزن واسقينا فتطير من ذلك ولم يعش بعده سوى خمسة ايام وقيل انه ماغني منها الاخمسة

أبيات وتوفى يوم الاثنين غرة جمادى الآخرة ودفن ثانى يوم بمدينة اشبيلية وقام بالمملكة بعده ولده أبو القسم محمد انتهى ملخصاً .

وفيها ابن حيدر أبو منصور بكر بن محمدبن محمد بن على بن حيدر النيسابورى التاجر و يلقب بالشيخ المؤتمن روى عن أبى الحسين الخفاف وجماعة وكان ثقة حدث بخراسان والعراق و توفى فى صفر.

## ﴿ سَنَّةَ خَمْسَ وَسَتَيْنَ وَارْبَعِمَائُةً ﴾

فيها كما قال السيوطي في تاريخ الخلفاء اشتد الغلاء بمصر حتى أكلت امرأة رغيفا بألف دينار انتهي.

وفيها قتل أبوشجاع محمد بن جعرى بك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق الملقب عضد الدولة الب ارسلان وهو ابن أخى السلطان طغرل بك و تقدم ذكره واستولى الب ارسلان على المالك بعد عمه طغرل بك وعظمت علكته ورهبت سطوته وفتحمن البلادمالم يكن لعمه مع سعة ملك عمه فقصد هذا بلاد الشام فانتهى الى مدينة حلب وصاحبها يومئذ محود بن نصر بن صالح بن برداس الدكلابي فحاصره مدة شم جرت المصالحة بيهما فقال الب ارسلان لابدله من دوس بساطى فحرج اليه محمود ذليلا ومعه أمه فتلقاهما بالجميل وخلع عليهما وأعادهما الى البلد ورحل عنهما قال المأموني في تاريخه قيل انه لم يعبر الفرات في قديم الزمان ولا حديثه في الاسلام ملك تركى قبل الب ارسلان فانه أول من عبرها من ملوك الترك ولما عاد عزم على قصد بلاد الترك وقد كل عسكره مائتي الف فارس أو يزيدون فمر على جيحون النهر المشهور جسرا واقام العسكر يعبر عليه شهرا وعب برهو بنفسه أيضاً ومد الساط في بليدة يقال لها فربر ولتلك البليدة حصن على شاطىء جيحون في سادس ربيع الاول من هذه السنة فاحضر الها أصحابه مستحفظ القلعة يقال له يوسف الخوار زمي كان من هذه السنة فاحضر الها أصحابه مستحفظ القلعة يقال له يوسف الخوار زمي كان

قد ارتَّکب جريمة في أمر الحصن فحمل مقيدا فلها قرب منه أمرأن تضرب له أربعة أوتاد لتشد أطرافه الاربعة اليها ويعذبه ثميقتله فقال لهيوسف يامخنث مثل يقتل هذه القتلة فاحتد السلطان وأخذ القوس والنشابة وقال حلوه من قبوده فحل فرماه فأخطأه وكان مدلا برميه قلمـا يخطى. فيه و كان جالسا على سريره فنزل فعثر ووقع على وجهه فبادره يوسف المذكور وضربهبسكين كانت معه فی خاصرته فو ثب علیه فارس (١) أرمنی فضر به فی رأسه بمرز بة فقتــله فانتقل البارسلان الىخيمة أخرى مجروحاوأحضر وزيره نظام الملك واوصى بهاليه وجعل ولده ملكشاه ابو شجاع محمد ولي عهده ثم توفي يوم السبت عاشر الشهر ألمذكوروكانت ولادتهسنةاربع وعشرينواربعائة وكانتمدة مملكته تسع سنين واشهر ونقل الى مرو ودفن عند قبر ابيه داود وعمه طغر ليك ولم يدخل بغداد ولا رآها مع آنها كانت داخلة في مملكته وهو الذي بني على قبر الامام ابى حنيفة رضي الله عنــه القبة وبني ببغداد مدرسة انفق عليهــا اموالا عظيمة ، والبارسلان بفتح الهمزة وسكون اللام و بعدها ماء موحدة اسم تركىمعناه شجاع اسد فالبشجاع وارسلان اسدوقال فى العبر كان البارسلان في آخر دولته من اعدل الناس واحسنهم سيرة وارغبهم في الجهاد وفي نصر الاسلام و كان اهل سمرقند قد خافوه وابتهلوا الى الله وقرأوا الختم ليكفيهم امر البارسلان فكفوا انتهى ملخصا.

وفيها ابن المأمون ابو الغنائم عبد الصمد بن على بن محمد الهاشمى العباسى البغدادى فى شوال وله تسع وثمانون سنة سمع جده اباالفضل بن المأمون والدارقطنى وجهاعة قال أبو سعدالسمعانى كان ثقة نبيلا مهيبا تعلوه سكينة ووقار رحمه الله .

وفيها ابو القسم القشيري عبد الكريم بن هوازن النيسابوري الصوفي

<sup>(</sup>١) فى نسخة المصنف «فراس» مكان «فارس» الموجودة فى غيرها .

الزاهد شيخ خراليان واستاذ الجاعة ومصنف الرسالة توفى في ربيع الأخر وله تسعون سنة روى عن ابي الحسين الخفاف والىنعيم وطائفة قال ابوسعه السمعاني لم ير أبو القسم مثل نفسه في كاله وبراعته جمع بين الشريعة والحقيقة رحمه الله قاله في العبر وقال السخاوى: عبد الكريم بن هو ازن بن عبد الملك ابن طلحة بن محمد القشيري ابو القسم المفسر المحدث الفقيه الشافعي المتكلم الاصولي الاديب النحوى الكاتب الشاعر الصوفي لسان عصره وسيد وقته سيد لم ير مثل نفسه في كاله وبراعته جمع بين على الشريعة والحقيقة وصنف التفسير الكبير قبل العشر والاربعائة وخرج فى رفقة الى الحج فيها الامام ابو محمد الجويني وأحمد بن الحسين البيهقي الامام وكان أملح خلق الله وأظرفهم شمائل ولد سنة ست وسبعين وثلثمائة في ربيع الأول وتوفى في صبيحة يوم الأحد قبل طلوع الشمس سادس عشر ربيع الآخر ودفن في المدرسة بجانب شيخه أبي على الدقاق ولامس أحد ثيابه ولا كتبه ولادخل بيته الابعد سنين احتراما وتعظما له قال السبكي ومن تصانيفه التفسير الكبير وهو من أجود التفاسير وأوضحها والرسالة المشهورة المباركة التيقل ماتكون في بيت وينكب والتحبير في التذكير وأدب الصوفية ولطائف الاشارات وكتاب الجواهر وعيون الأجوبة في أصول الأسئلة وكتاب المناجاة وكتاب نكت اولى النهي وكتاب أحكام السماع وغير ذلك ومن شعرة : الله الله وكلما

لاندع خدمة الأكار واعلم أن في عشرة الصغار الصغار (١) المسارمة السيارمة اليسارمة اليسارمة اليسارمة اليسارمة اليسارمة التهي ملخصا وقال ابن خلكان توفى أبوه وهو صغير وقرأ الأدب في صباه وكانت له قرية مثقلة الخراج بنواحي استوا فرأي من الرأي أن يحضر الى نيسابور يتعلم طرفا من الحساب ليتولى الاستيفاء و يحمى القرية من الخراج فضر نيسابور على هذا العزم فاتفق حضوره مجلس الشيخ أبي على الحسين

<sup>(</sup>۱) في الاصل «الصغار» (۲) وفيه «برى» (۳) وفيه «اليسار».

ابن على النيسابوري المعروف بالدقاق وأقبل عليه وتفرس فيه النجابة وجذبه بهمته وأشار عليه بالاشتغال بالعلم فخرج الى درس أبي بكر محمد بن أببي بكر الطوسي وشرع في الفقه حتى فرغ من تعليقه ثم اختلف الى الاستاذ الى اسحق الاسفرائيني وقعد يسمع درسه ايامافقال لهالاستاذ هذاالعلم لايحصل بالسماع ولا بد من الضبط بالكتابة فاعاد عليه جميع ماسمعه في تلك الايام فعجب منه وعرف محلمفا كرمهوقال لهماتحتاج الىدرس بل يكفيك ان تطالع مصنفاتي فقعد وجمع بين طريقته وطريقة ابن فورك ثم نظر في كتب القاضي أبي بكر الباقلاني وهو معذلك يحضر مجلس أبى على الدقاق و زوجه ابنته مع كثرة أقاربها وبعــد وفاة أبى على سلك مسلك المجاهدة والتجريد وأخذفي التصنيف وسمعمن جماعة مشاهير الحديث ببغداد والحجازو كان له في الفروسية واستعمال السلاح يد بيضاء وأما مجالس الوعظ والتذكير فهو امامها وعقد لنفسه مجلس الاملاء في الحديث سنة سبع وثلاثين وأربعائة وذكره الباخرزي في كتاب دمية القصر فقال لو قرع الصخر بسوط تحذيره لذاب ولو ربط ابليس في مجلسه لتاب وذكره الخطيب في تاريخه وقال قدم علينا يعني الى بغداد في سنة ثمان وأربين وحدث ببغداد وكتبنا عنهوكان ثقة وكان ية صوكان حسن الموعظة مليح الاشارة وكان يعرف الاصول على مذهب الاشعرى والفروع على مذهب الشافعي ومن شعره:

وثغر الهوى فى روضة الأنسضاحك وأصبحت يوماً والجفون سوافك

سقى الله وقتا كنت أخلو بوجهكم أقنا زماناً والعيون قريرة وفى رسالته بيتان حسنان وهما:

ومنكان فى طول الهوى ذاق سلوة فانى من ليلى لها غــــير ذائق وأكثر شيء نلته من وصالها أمانى لم تصدق كحطفة بارق وكان والده أبو نصر عبدالرحيم اماما كبيرا أشبه أباه فى علومه ومجالسه (.٤ ــ ثالث الشذرات)

ثم واظب درسامام الحرمين أبى المعالى حتى وصل طريقه فى المذهب والحلاف ثم خرج للجم فوصل الى بغداد وعقد بها مجلس وعظ وحصل له قبول عظيم وحضر الشيخ أبو اسحق الشيرازى مجلسه وأطبق علماء بغداد انهم لم يروا مثله وجرى له مع الحنابلة خصام بسبب الاعتقاد لأنه تعصب للا شاعرة وانتهى الأمر الى فتنة قتل فيها جماعة من الفريقين وتوفى بنيسابور ضحوة نهار الجمعة سابع عشرى جهادى الآخرة سنة أربع عشرة وخمسهائة ودفن بالمشهد المعروف بهم ، والقشيرى بالضم والفتح نسبة الى قشير بن كعب قبيلة كبيرة . انتهى ماأورده ابن خلكان ملخصا .

وفيها صردر الشاعر صاحب الديوان أبو منصور على بن الحسن بن على بن الفضل الكاتب الشاعر المشهور أحد نجباء شعراء عصره جمع بين جودة السبك وحسن المعنى وعلى شعره حلاوة رائقة و بهجة فائقة وله ديوان شعر وهو صغير وماألطف قوله من جملة قصيدة:

نسائل عن ثمامات بحزوى وباب الرمل يعلم ماعنينا وقد كشف الغطاء فما نبالى اصرحنا بذكرك أم كنينا الالله طيف طيف منك يسعى بكاسات الكرى زورا ومينا مطيته طوال الليل جفنى فكيف شكا اليك وحافينا فأمسينا كأنا ماافيترقنا وأصبحنا كأنا ماالتقينا

وقوله في الشيب:

لمأبك أن رحل الشباب وانما أبكى لأن يتقارب الميعاد شعر الفتى أو راقه فاذا ذوى جفت على آثاره الأعواد وله فى جارية سوداء وهو معنى حسن:

علقتها ســوداءمصقولة سواد قلبي صفة فيها ما انكسف البدر على تمه ونوره الاليحكـــيها

لاجلها الازمان أوقاتها منزوجات بلياليها وانما قيل له صردر لان أباه كان يلقب صربعر لشحه فلما نبغ ولده المذ كور وأجاد فى الشعر قيل له صردروقد هجاه البياضي الشاعر فقال :

لئن لقب الناس قدما أبا ك وسموه من شحه صربعرا فانك تنشر ماصره عقوقا له وتسميه شـــعرا ولعمرى ماأنصف هذا الهاجى فان شعره بارد وانما العدو لايبالى بما يقول وكانت وفاته فى صفر فى قرية بطريق خراسان وكانت ولادته قبل الأربعائة قاله ابن خلكان.

وفيها أبو سعد السكرى على بن موسى بن عبد الله بن عمر النيسابورى السكرى كان حافظا مفيداً من حفاظ خراسان قاله ابن ناصر الدين.

وفيها أبو جعفر بن المسلمة محمدبن أحمدبن محمدبن عمر بن الحسن السلمى البغدادى كان ثقة نبيلا عالى الاسناد كثير السماع متين الديانة توفى فى جهادى الأولى عن احدى وتسعين سنة وهو آخر من روى عن أبى الفضل الزهرى وأبى محمد بن معروف .

وفيها أبو الحسن الآمدى على بن محمد بن عبد الرحمن الحنبلي و يعرف قديما بالبغدادى نزل ثغر آمد واخذ عن أكابر أصحاب القاضى ابى يعلى قال ابن عقيل فيه بلغ من النظر الغاية وكان له مروءة يحضر عنده الشيخ أبو اسحق الشير ازى و أبو الحسن الدامغانى وكانا فقيهين فيضيفهما بالاطعمة الحسنة ويتكلم معهما الى أن يمضى من الليل أكثره وكان هو المتقدم على جميع أصحاب القاضى أبى يعلى وقال القاضى الحسين و تبعه ابن السمعانى أحد الفقهاء الفضلاء والمناظرين الأذكياء وسمع من أبى القسم بن بشران وأبى اسحق البرمكي وابن المذهب وغيرهم وجلس فى حلقة النظر والفتوى بحامع المنصور فى موضع ابن حامد ولم يزل يدرس و يفتي و يناظر الى أن خرج من بغداد ولم يحدث

ببغداد بشىء لأنه خرج منها فى فتنة البساسيرى فى سنة خمسين وأربعائة الى آمد وسكن بها واستوطن ودرس الفقه الىأن مات بها فى هذه السنة والصحيح أنه توفى سنة سبع وستين أو ثمان وستين كما جزم به ابن رجب وله كتاب عمدة الحاضر وكفاية المسافر وهو كتاب جليل يقول فيه ذكر شيخنا ابن أبى موسى فالظاهر أنه تفقه عليه أيضا.

وفيها ابن الغريق الخطيب ابو الحسين محمد بن على بن محمد بن عبيدالله بن عبدالصمد بن محمد بن الخليفة المهتدى بالله محمد بن الواثق العباسي سيد بني العباس في زمانه وشيخهم مات في ذي الحجة وله خمس و تسعون سنة وهو آخر من حدث عن ابن شاهين والدار قطني وكان ثقة نبيلا صالحا متبتلا كان يقال له راهب بني هاشم لدينه وعبادته وسرده الصوم.

وفيها هناد بن ابراهيم أبو المظفر النسني صاحب مناكير وعجائب روى عن القاضى أبى عمر الهاشمي وغنجار وطبقتهما وعده ابن ناصر الدين من الحفاظ وقال في حقه: هناد بن ابراهيم بن محمد بن نصر ابو المظفر النسني القاضى كان من المحدثين المكثرين والحفاظ المشهورين لكنه ضعيف مكثر من رواية الموضوعات.

وفيها أبو القسم الهذلى يوسف (١) بن على بن جبارة المغربى المتكلم النحوى صاحب كتاب الكامل فى القراءات وكان كثير الترحال حتى وصل الى بلاد الترك فى طلب القراءات المشهورة والشاذة .

# ﴿ سنة ست وستين وأربعائة ﴾

فيها كان الغرقُ الكثير ببغداد فهلك خلق تحت الردم وأقيمت الجمعة في الطيار على ظهر الماء وكان الموج كالجبال و بعض المحال غرقت بالكلية وبقيت

<sup>«</sup>١» في الاصل بياض مكان «يوسف» فاستدرك من كشف الظنون.

كأن لم تكن وقيل ان ارتفاع الماء بلغ ثلاثين ذراعاً.

وفيها توفى أبو سهل الحفصى محمد بن أحمد بن عبيدالله المروزى راوى الصحيح عن الكشميهنى كانرجلا عاميا مباركا سمع منه نظام الملكوأ كرمه وأجزل صلته قاله فى العبر ·

وفيها \_ أوفى التى قبلها كما جزم به ابن قاضى شهبة \_ طاهر بن عبدالله أبو الربيع الايلاق \_ بالكسر والتحتية نسبة الى ايلاق ناحية من بلاد الشاش ـ التركى قال ابن شهبة من أصحابنا أصحاب الوجوه تفقه بمرو على القفال و ببخارى على الحليمى و بنيسابور على الزيادى وأخذ الأصول عن أبى اسحق الاسفراييني و تفقه عليه أهل الشاش وكان امام بلاده .

وفيهاأبو محمدالكتاني عبدالعزيز بن أحمدالتميمي الدمشقى الصوفى الحافظ روى عن تمام المرادي وطبقته و رحل سنة سبع عشرة واربعائة الى العراق والجزيرة قال ابن ماكولا مكثر متقن وقال الذهبي توفى في جادي الآخرة .

وفيها أبو بكر العطار محمد بن ابراهيم بن على الحافظ الاصبهاني مستملى الحافظ أبي نعيم روى عن ابن مردويه والقاضي أبي عمر الهاشمي وطبقتهماقال الدقاق كان من الحفاظ يملي من حفظه توفى في صفر.

وفيها ابن حيوس الفقيه أبو المكارم محمد بن سلطان الغنوى الدمشقى الفرضى روى عن خاله أبى نصر الجندى وعبد الرحمن بن أبى نصر وتوفى في ربيع الآخر.

وفيها أبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفى النيسابورى المعدل روى عن أبي محمد المخلدي والخفاف توفى في ربيع الأول.

﴿ سنة سبع وستين واربعمائة ﴾ فيهاعمل السلطان ملكشاه الرصد وأنفق عليه أموالا عظيمة , قال

السيوطى فيها جمع نظام الملك المنجمين وجعلوا النيروز أول نقطة من الحمال وكان قبل ذلك عند دخول الشمس نصف الحوت وصار مافعله النظام مبدأ التقاويم انتهى.

وفيها توفى أبو عمر بن الحذاء محدث الأندلس أحمد بن محمد بن يحيى القرطبي مولى بني أمية حضه أبوه على الطلب في صغره فكتب عن عبد الله ابن أسد وعبدالوارث وسعيد بن نصر والكبار في سنة ثلاث و تسعين و ثلثمائة وانتهى اليه علو الاسناد بقطره وتوفى في ربيع الآخر عن سبع و ثمانين سنة وفيها القائم بأمر الله أبو جعفر عبدالله بن القادر بالله احمد بن اسحق بن المقتدر العباسي توفى في شعبان وله ست وسبعون سنة و بقى في الخلافة اربعاً وأربعين سنة وتسعة أشهر وأمه أرمنية كان أبيض مليح الوجه مشر با حمرة ورعا ديناً كثير الصدقة له علم وفضل من خير الخلائف ولاسيما بعد عوده الى الخلافة في نو بة البساسيري فانه صار يكثر الصيام والتهجد غسله الشريف أبو جعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة وبو يع حفيده المقتدى بأمر الله عبدالله بن عمد بن القائم قاله في العبر وقال ابن الفرات أول من با يعه الشريف أبوالقسم عمد بن القائم قاله في العبر وقال ابن الفرات أول من با يعه الشريف أبوالقسم المرتضى و أنشده:

فأما مضى جبل وانقضى فمنك لنا جبــــل قد رسا وأما فجعنا ببدر التمـا مفقد بقيت منه شمس الضحى فكحزن فى محل السرو روكم ضحك فى خلال البكى

وقال السيوطى فى تاريخ الخلفاء ولد القائم فى نصف ذى القعدة سنة احدى و تسعين و ثلثمائة وأمه أم ولد أرمنية اسمها بدر الدجى وقيل قطر الندى ولى الخلافة بعد موت أبيه سنة اثنتين وعشرين وكان ولى عهده فى الحياة وهو الذى لقبه بالقائم بأمر الله قال ابن الأثير كان جميلا مليح الوجه و رعا دينا زاهداً عالما قوى اليقين بالله كثير الصدقة والصبر له عناية بالأدب ومعرفة حسنة بالكتابة

مؤثراً للعدل والاحسان وقضاء الحوائج لابرى المنع من شيء طلب منه ولم يزل أمره مستقيا الى أن قبض عليه فى سنة خمسين وسجنه البساسيرى فى عانة فكتب وهو فى السجن قصة وأنفذها الى مكة فعلقت فى الكعبة فيها الى الله العظيم من المسكين عبده اللهم انك العالم بالسرائر المطلع على الضهائر اللهم انك غنى بعلمك واطلاعك على خلقك عن اعلامى هذا عبد قد كفر نعمك وماشكرها والغى العواقب وماذكرها أطغاه حلمك حتى تعدى علينا بغيا وأساء الينا عتوا وعدوا اللهم قل الناصر واغتر الظالم وأنت المطلع العالم المنصف الحاكم بك نعتز عليه واليك نهرب من يديه فقد تعز رعلينا بالمخلوقين ونحن نعتز بك قد حاكمنا اليك وتوكلنا فى انصافنا منه عليك و رفعنا ظلامتنا هذه الى حرمك وو ثقنا فى كشفها بكرمك فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين ومات القائم ليلذ الخيس الثالث عشر من شعبان وذلك أنه افتصد خير موضع الفصد وخرج منه دم كثير فاستيقظ وقد انحلت قوته فطلب حفيده ولى عهده عبد الله بن محمد ووصاه ثم توفى . انتهى ملخصا .

وفيها أبو الحسن الداودي جمال الاسلام عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن المظفر البوشنجي شيخ خراسان علماً وفضلا وجلالة وسندا روى الكثير عن أبي محمد بن حمويه وهو آخر من حدث عنه و تفقه على القفال المروزي وأبي الطيب الصعلوكي وأبي حامدالاسفراييني توفي في شوالوله أربع وتسعون سنة وصحب أباعلى الدقاق وأباعبد الرحمن السلمي ثم استقر ببوشنج للتصنيف والتدريس والفتوى والتذكير وصار وجه مشايخ خراسان بقى أربعين سنة لاياً كل اللحم لما نهب الترخان تلك الناحية وبقى يا كل السمك فحكى لهأن بعض الأمراء أكل على حافة النهر الذي يصادمنه السمك ونفض في النهر مافضل فلم يا كل السمك بعد ذلك ومن شعره:

كان فى الاجتماع من قبل نور فمضى النور وادلهم الظللام فسد النساس والزمان جميعًا فعلى النساس والزمان السلام وفيها أبو الحسن الباخرزي الرئيس الأديب على بن الحسن بن أبي الطيب

مؤلف كتاب دمية القصر كان رأسا في الكتابة والانشاء والشعر والفضل والحائز القصب في نظمه ونثره وكان في شبابه مشتغلا بالفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه واختص بملازمة در س أبي محمد الجويني ثم شرع في فن الكتابة واختلف الى ديوان الرسائل فارتفعت به الأحوال وانخفضت ورأى من الدهرالعجائب سفرا وحضرا وغلب أدبه على فقهه فاشتهر بالأدب وعمل الشعر وسمع الحديث وصنف كتاب دمية القصر وعصرة أهل العصر الكتاب أبو الحسن على بن زيد كتاباً سماه وشاح الدمية وهو كالذيل لهاو كالذي سماه السمعاني الذيل وللباخرزي ديوان شعر مجلد كبير والغالب عليه الجودة فمن معانيه الغريبة قوله:

> وانى لاشكو لسع أصداغك التي وأبكي لدر الثغر منك ولي أب وقوله في شدة البرد:

> كم مؤمن قرصتــه أظفار الشتا وترى طيور الماء في وكناتها واذارميت بفضل كأسك في الهوى باصاحب العودين لاتهملهما وقوله من جملة أبيات

يافالق الصبح من لألاء غـرته بصورة الوثن استعبدتني ومها لاغروان أحرقت نارالهوى كبدى وقتل الباخرزي فيالاندلس وذهب دمه هدرا، وباخرز بالباءالموحدة وفتح الخاء المعجمة و بعـد الراء زاي ناحيـة من نواحي نيسابور تشتمل على قرى

عقاربها في وجنتيك تحوم فكيف يديم الضحك وهويتيم

فغدا لسكان الجحيم حسودا تختيار حر النيار والسفودا عادت علك من العقيق عقودا حرق لناعودا وحرك عودا

وجاعل الليل من أصداغه سكنا فتنتني وقديماً هجت لي شجنا فالنارحق على من يعبد الوثنا

ومزارع خرج منهاجاعة من الفضلاء.

وفيها أبو الحسن بر صصرى على بن الحسين بن أحمد بن محمد الثعلبي الدمشقى المعدل روى عن تمام الرازى وجماعة وتوفى فى المحرم.

وفيها أبو بكر الخياط مقرىء العراق محمد بن على بن محمد بن موسى الحنبلى الرجل الصالح سمع من اسمعيل بن الحسن الصرصرى وأبى الحسن المحبر وقرأ على أبى أحمد الفرضى وأبى الحسن السوسنجردى وجماعة قال ابن الجوزى ما يو جدفى عصره فى القراء احتمله وكان ثقة صالحاً وقال المؤتمن الساجى (١) كان شيخا ثقة فى الحديث والقراءة صالحا صبورا على الفقر وقال أبو ياسر البردانى كان من البكائين عند الذكر أثرت الدموع فى خديه وقال ابن النجاركان شيخ القراء فى وقته مفردا بروايات وكان عالما ورعا متدينا وذكره الذهبى فى طبقات القراء فقال كان كبير القدر عديم النظير بصيرا بالقرآن صالحاً عابداً ورعاً ناسكا بكاء قانتا خشن العيش فقيرا متعففا ثقة فقيها على مذهب أحمد وقى ليلة الخيس ثالث جادى الاولى سنة ثمان وستين .

وفيها محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الامير عزالدولة الكلابى صاحب حلب ملكها عشرة اعوام وكان شجاعاً فارساً جوادا ممدحاً بدارى المصريين والعباسيين لتوسط داره بينهما وولى بعدده ابنه نصر فقتله بعض الاتراك بعد سنة.

## ﴿سنة ثمان وستينواربعائه ﴾

فيها توفى ابو على غلام الهراس مقرى، واسط الحسن بن القسم الواسطى و يعرف ايضا بامام الحرمين كان احد من عنى بالقراءات ورحل فيهاالى البلاد

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « السامى » بالميم وهو خطأ . (۱) – ثالثالشذرات )

وصنف فيها قرأ على أبى الحسن السوسنجردي والحمامي وطبقتهماو رحل القرآء اليه من الآفاق وفيه لين قاله في العبر.

وفيها عبد الجبار بن عبد الله بن ابراهيم بن برزة ابو الفتح الرازى الواعظ الجوهرى التاجر روى عن على بن محمد القصار وطائفة وعاش تسعين سنة وآخر من حدث عنه اسمعيل الحمامى .

وفيها ابو نصر التاجر عبد الرحمن بن على النيسابورى المزكى روى عن يحيى بن اسمعيل الحربي النيسابوري وجماعة .

وفيها أبو الحسن الواحدى المفسر على بن أحمد النيسابورى تلميذ أبى اسحق الشعلي وأحمد من برع في العلم وكان شافعي المهذهب روى في كتبه عن ابن محمش وأبي بكر الحميرى وطائفة وكان رأسا في اللغة والعربية توفي في جمادي الآخرة وكان من ابناء السبعين قال ابن قاضي شههة كان فقيها اماما في النحو واللغة وغيرهما شاعرا وأما التفسير فهو امام عصره فيه أخذ التفسير عن أبي اسحق الثعلبي واللغة عن أبي الفضل العروضي صاحب أبي منصور الأزهري والنحو عن أبي الحسن القهندزي بضم القاف والهاء وسكون النون وفي آخره والنحو عن أبي الحسن القهندزي بضم القاف والهاء وسكون النون وفي آخره زاى الضرير عن صنف الواحدي البسيط في نحو ستة عشر مجلداو الوسيط في أربع مجلدات والوجيز ومنه أخذ الغزالي هذه الاسماء وأسباب النزول وكتاب نني التحريف عن القرآن الشريف وكتاب الدعوات وكتاب تفسير أسهاء النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب المغازي وكتاب الاغراب في الإعراب وشر حيوان المتنبي وأصله من ساوة من أولاد التجار وولد بنيسابور ومات بها مواضع من كتاب السير في الكلام على الاسلام .

وفيها ابن عليك أبو القسم على بن عبد الرحمن بن الحسن النيسابورى روى عن أبى نعيم الاسفراييني وجماعة وقال ابن نقطة حدث عن أبي الحسين الخفاف

ومات في رجب بتفليس.

وفيها أبو بكر الصفار محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس النيسابورى الشافعي أحد الكبار المتقنين تفقه على أبى محمد الجويني و جلس بعده فى حلقته وروى عن أبى نعيم الاسفراييني وطائفة وتوفى فى ربيع الآخر قال الاسنوى وهو جد الفقهاء المعروفين فى نيسابور بالصفارين كان اماماً فاضلا دينا خيراً سليم الجانب محمود الطريقه مكثرا من الحديث والاملاء حسن الاعتقاد والخلق بهى المنظر متجملا (١) مع قلة ذات اليد وكان من ابناء المشايخ والبيوتات والمياسير انتهى.

وفيها على بن الحسين بن أحمد بن ابراهيم بن جدا أبو الحسن العكبرى ذكره ابن شافع فى تاريخه فقال هو الشيخ الزاهد الفقيه الامار بالمعروف والنهاء عن المذكر سمع أبا على بن شاذان والسبرقانى وأبا القسم الحرقى وابن بشران وغيرهم وكان فاضلا خيرا ثقة صينا شديدا فى السنة على مذهب أحمد وقال القاضى الحسين وابن السمعانى كان شيخا صالحادينا كثير الصلاة حسن التلاوة للقرآنذا لسن وفصاحة فى المجالس والمحافل وله فى ذلك كلام منثور وتصنيف مذكور مشهور.

وفيها أبو القسم المهروانى يوسف بن محمد الهمدانى الصوفى العبد الصالح الذى خرج له الخطيب خمسة أجزاء روى عن أبى أحمد الفرضى وأبى عمر ابن مهدى ومات فى ذى الحجة .

وفيها يوسف ب محمد بن يوسف أبو القسم الخطيب محدث همذان و زاهدها روى عن أبى بكر بن لال وأبى أحمد الفرضى وأبى عمر بن مهدى وطبقتهم وجمع و رحل وعاش سبعا وثمانين سنة ،

وفيها البياضي الشاعر أبو جعفر مسعود بن عبــد العزيز بن المحسن بن

<sup>(</sup>١) في الاصل « متخملا ».

الحسن بن عبدالرزاق المشهور وهو من الشعراء المجيدين فى المتاخرين وديوان شعره صغير وهو فى غاية الرقة وليس فيه من المديح الا اليسير فمن أحسن شعره قصيدته القافية التى أولها:

مع مابقلبك فهو منك نفاق ان غاض دمعك والركاب تساق لك يالديغ هـواهم درياق لاتحبسن داء الجفون فانه واحذر مصاحبة العذول فانه وعلى متون غصونها أوراق لايبعدن زمن مضت أيامه حمر الخدود وخمرنا الارياق أيام نرجسنا العيون ووردنا كانت تقام لطيبها أسواق ولنا بزوراء العراق مواسم ذاك الزمان فثـله يشتاق فلئن بكت عيني دما شوقا الى ما كان طعم هوى الملاح يذاق ان الاغيلية الأولى لولاهم أجسامهم ونصولها الاحداق وكأنما أرماحهم باكفهم لايرتجي لأسيرها اطلاق شنوا الاغارة في القلوب بأعين واستعذبوا ماءالجفون فعذبوا الأسأسرار حستي ذرت الآماق

ونمى الحديث بأنهم نذر وادمى أولى دم يوم الفراق يراق وشعره كله على هذا الأسلوب وقيل له البياضى لأن أحد أجداده كان فى مجلس بعض الخلفاء مع جماعة من العباسيين وكانوا قد لبسوا سوادا ماعداه فانه لبس بياضا فقال الخليفة من ذلك البياضى فثبت الاسم عليه واشتهر به وفيها ابن حابار مكى بن عبد الله الدينورى أبو بكر اجتهد فى هذا الشأن وهو حافظ قاله ابن ناصر الدين .

﴿ سنة تسع وستين وأربعهائة ﴾ فيها توفى أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد السلمي أحمد

رؤساء دمشق وعدولها روى عن جده أبى بكر محمدين أحمدين عثمان وجماعة وسمع بمكة من ابن جهضم توفى فى ربيع الأول فى عشر التسعين قاله فى العبر. وفيها حاتم بن محمد بن الطرابلسي أبو القسم التميمي القرطبي المحدث المتقن مسند الأندلس فى ذى القعدة وله احدى وتسعون سنة روى عن عثمان بن نابل وأبى المطرف بن فطيس وطبقتهما و رحل فاكثر عن أبى الحسن القابسي وسمع بمكة من ابن فراس العقسي وكان فقيها مفتيا.

وفيها حيان بن خلف بن حسين بن حيان ابو مروان القرطي الأديب مؤرخ الاندلس ومسندها توفى في ربيع الأولوله اثنتان وتسعون سنة سمع من عمر بن نايل و له كتاب المبين (١) في تاريخ الاندلس ستون مجلدا وكتاب المقتبس في عشر مجلدات وقد رؤى في النوم فسئل عن التاريخ الذي عمله فقال لقد ندمت عليه الأأن الله غفرلي بلطفه وأقالي وقال ابن خلكان ذكره أبو على الغساني فقال كان عالى السن قوى المعرفة متبحرا في الآداب بارعا فيها صاحب لواء التاريخ بالاندلس أفصح الناس فيه وأحسنهم نظا له لزم ابن الحباب النحوى وصاعد الربعي وأخذ عنه كتابه المسمى بالفصوص وسمع الحباب النحوى وصاعد الربعي وأخذ عنه كتابه المسمى بالفصوص وسمع الخديث وسمعته يقول التهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة والتعزية بعد ثلاث اغراء بالمصيبة و توفى يوم الاحد لثلاث بقين من ربيع الاول و وصفه الغساني بالصدق فيا حكاه في تاريخه انهي ملخصا .

وفيها حيدرة بن على الانطاكي أبو المنجا المعبر حدث بدمشق عن عبدالرحمن ابن أبى نصر وجماعة قال ابن الاكفاني كان يذكر أنه يحفظ في علم التعبير عشرة آلاف ورقة وأكثر.

وفيها أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاد المصرى الجوهرى النحوى صاحب التصانيف دخل بغداد تاجرا فى الجوهر وأخذ عن علمائها وخدم عصر فى ديوان الانشاء وكان كتاب الانشاء لا يتقدمون بكتبهم حتى تعرض

<sup>(</sup>١) في الأصل « المتين » :

عليه وله مرتب على ذلك ثم تزهد ورغب عن الخدمة واستغنى بالله و لزم يبته فكان ملطوفا به حتى مات وسببه انه شاهد سنورا أعمى فى سطح الجامع يرقى اليه بقو ته سنور آخر و يخدمه فكان له فيه عبرة ومن تصانيفه المقدمة وشرحها وشرح الجمل وشرح كتاب الأصول لابن السراج ومسؤدات توفى قبل تمامها قريب من خمسة عشر مجلداً قيل انه مات مترديا من غرفة وأصله من الديلم و بابشاد كلمة أعجمية يتضمن معناها السرور والفرح.

وفيها وجزم ابن ناصر الدين فى التى قبلها عمر بن على بن أحمد بن الليث البخارى أبو مسلم الحافظ الجوال تكلم يحيى بن مندة فيهوكان فيه تدليس وعجب بنفسه و تيه .

وفيها أو فى التى قبلها وهو الصحيح أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن على بن الحسن بن كريا الجرجانى الزنجى كان حافظاً ثقة قاله ابن ناصر الدين. وفيها كركان الزاهد القدوة أبو القسم عبد الله بن على الطوسى شيخ الصوفية وصاحب الدويرة والأصحاب روى عن حمزة المهلى وجماعة ومات فى ربيع الأول.

وفيها أبو محمدالصريفيني عبدالله بن محمدبن عبدالله بن هرام دالمحدث خطيب صريفين توفى فى جمادى الآخرة عن خمس وثمانين سنة روى عن أبى القسم ابن حبابة وأبى حفص الكتانى وكان ثقة .

وفيها عبيد الله بن الحسين الفراءأبو القسم بن القاضى أبى يعلى ذكره أخوه فى الطبقات وانه ولد يوم السبت سابع شعبان سنة ثلاث وأربعين وأربعائة وقرأ بالروايات على أبى بكر الخياط وابن البنا وأبى الخطاب الصوفى وغيرهم وسمع الحديث من والده وجده لامه جابر بن يس وغيرهم ورحل فى طلب الحديث والعلم الى واسط والبصرة والكوفة وعكبرا والموصل والجزيرة وآمد وغير ذلك وكان يتكلم مع شيوخ عصره وكان والده يأتم به فى صلاة التراويح

الى أن توفى وكان أكبر أولاد القاضى أبى يعلى وكان ذا عفة وديانة وصيانة حسن التلاوة للقراءة كثير الدرس لهمعرفة بعلومه وله معرفة بالجرح والتعديل وأسماء الرجال والكرى وغير ذلك من علوم الحديث وله خط حسن ولما وقعت فتنة ابن القشيرى خرج الى مكة فتوفى فى مضيه اليها بموضع يعرف بمعدن البقرة أواخر ذى القعدة وله ست وعشرون سنة وثلاثة أشهرونيف وعشرون يوما تقريباً رحمه الله تعالى .

وفيها أبو الحسن البرداني محمد بن أحمد بن الحسن بن على بن الحسين ابن هرون الفرضي الأمين والد الحافظ أبي على ولد بالبردان وسمع الكثير من ابن ر زقويه وابن بشران وابن شاذان والبرقاني وخلق وروى عنه ولداه أبو على وأبو ياسر قال ابن النجار كان رجلا صالحاً صدوقا حافظاً لكتاب الله تعالى عالماً بالفرائض وقسمة التركات كتب بخطه الكثير وخرج تخاريج وجمع فنوناً من الأحاديث وغيرها وقال ابن الجوزى كان ثقة عالماً صالحاً أمينا توفي يوم الخيس تاسع عشرى ذي القعدة وله كتاب فضيلة الذكر والدعاء.

#### (سنة سبعين واربعائة)

فيها توفى أبو صالح المؤذن أحمد بن عبد الملك بن على النيسابورى الحافظ محدث خراسان فى زمانه روى عن أبى نعيم الاسفراييني وأبى الحسن العلوى والحاكم وخلق ورحل الى أصبهان و بغداد ودمشق فى حدود الثلاثين وأربعائة وله ألف حديث عن ألف شيخ وثقه الخطيب وغيره ومات فى رمضان عن النتين و ثمانين سنة وله تصانيف ومسودات.

وفيها أبو الحسين بن النقور أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي البزاز المحدث الصدوق روى عن على الحربي وأبي القسم بن حبابة وطائفة وكان يأخذ على نسخة (١) طالوت ديناراً أفتاه بذلك الشيخ أبو اسحق لأن الطلبة كانوايفو تونه

<sup>(</sup>١) في هامِش الأصل هنا «على التحديث».

الكسب لعماله مات في رجب عن تسعين سنةً .

وفيها أبو نصر بن طلاب الخطيب الحسين بن أحمد بن محمد القرشي مو لاهم الدمشقي خطيب دمشق روى عن ابن جميع مجمعه وعن أبى بكر بن أبى الحديد وكان صاحب مال وأملاك وفيه عدالة وديانة توفى فى صفر وله احدى وتسعون سنة.

وفيها عبد الله برب الحلال أبو القسم بن الحافظ أبى محمد الحسن بن محمد البغدادي سمعه أبوه من أبى حفص الكتاني والمخلص ومات في صفر عن خمس وثمانين سنة قال الخطيب كان صدوقا.

وفيها أبو جعفر بن أبى موسى شيخ الحنابلة عبد الخالق بن عيسى بن أحمد كان و رعا زاهداً علامة كثير الفنون رأسا فى الفقه شديداً على المبتدعة نافذ الكلمة ر وى عن أبى القسم بن بشران وقد أخذ فى فتنة ابن القشيرى وحبس أياما قاله فى العبر وقال ابن السمعانى كان امام الحنابلة فى عصره بلا مدافعة مليح التدريس حسن الكلام فى المناظرة و رعازاهداً متقنا عالما بأحكام القرآن والفرائض مرضى الطريقة وقال ابن عقيل كان يفوق الجماعة من مذهبه وغيره فى علم الفرائض وكان عند الامام يعنى الخليفة معظا حتى انه وصى عند موته بأن يغسله تبركابه وكان حول الخليفة مالوكان غيره الإخذه وكان ذلك كفاية عمره فوالله ما التفت الى شيء منه بل خرج ونسى مئزره ولاغمس يده فى طعام أحد من ابناء الدنيا وقال ابن رجب له تصانيف عدة منها رءوس المسائل وشرح المذهب وله جزء فى أدب الفقه وفى فضائل أحمد و ترجيح مذهبه و تفقه عليه طائفة من أكابر المذهب كالحوانى والقاضى أبى الحسين وغيرهم وكان معظا عند الخاصة والعامة زاهدا فى الدنيا الى الغاية قائما فى انكار المذكرات ييده ولسانه مجتهدا فى ذلك و توفى فى الدنيا الى الغاية قائما فى انكار المذكرات ييده ولسانه مجتهدا فى ذلك و توفى فى الدنيا الى الغاية قائما فى انكار المنكرات ييده ولسانه مجتهدا فى ذلك و توفى فى الدنيا الى الغاية قائما فى انكار المنكرات ييده ولسانه مجتهدا فى ذلك و توفى فى الدنيا الى الغاية قائما فى انكار المنكرات ييده ولسانه مجتهدا فى ذلك و توفى

رخمه الله لله الخيس سحرا خامس شهر صفر وصل علمه يوم الجعمة ضحي بجامع المنصور وأم الناس أخوه الشريف أبو الفضل ولم يسع الجامع الخلق ولم يتهيأ لكثير منهم الصلاة ولم يبق رئيس ولا مرءوس الاحضره الامن شاء الله ودفنوه في قبر الامام أحمد وما قدر أحد أن يقول للعوام لاتنبشوا قبر الامام أحمد وادفنوه بجنبه فقال أبو محمد التميمي من بين الجماعة كيف تدفنونه في قبر الامام أحمد وبنت أحمد مدفونة معه فان جازدفنه مع الامام لايجوز دفنه معبنته فقال بعضالعوام اسكتفقد زوجنا بنتأحمدمنالشريف فسكت التميمي ولزم الناس قبره فكانوا يبيتون عنده كاليلةأر بعاء ويختمون الختمات فيقال انه قرىء على قبره تلك الأيام عشرة آلاف ختمةورآه بعضهم في المنام فقال له مافعل الله بك قال لما وضعت في قبري رأيت قبة من درة بيضاء لها ثلاثة أبواب وقائل يقول هذه لك أدخل مر. أي أبوامها شئت. وفها أبو القسم بن منده عبد الرحمن بن محمد بن أسحق بن محمد بن محم ابن ابراهيم بن الوليد بن منده بن بطة بن استندار واسمه الفيرزان بن جهان بخت العبدى الاصبهاني الامام الحافظ ابن الحافظ الكبير أبي عبد الله بن منده ومنده لقب ابراهيم جده الأعلى ذكره ابن الجوزي في طبقات الحنابلة وترجمه فى تاريخه فقال ولد سنة ثلاث و ثمانين و ثلا مائة وسمع أباه وأبا بكر بن مردويه وخلقا كثيرا وكار كثير السماع كبير الشأن سافر البلادوصنف التصانيف وخرج التخاريج وكان ذاوقار وسمت وأتباع فيهم كثرة وكان متمسكا بالسنة معرضًا عن أهل البدع آمرًا بالمعروف ناهياعن المنكر لايخاف في الله لومة لأئم وقال ابن السمعاني كان كبير الشأن جليل القدركثير السماع واسع الرواية سافر الى الحجاز و بغداد وهمذان وخراسان وصنف التصانيف وقال سعد بن محمدالزنجاني(١) حفظ اللهالاسلام برجلين أحدهما باصبهان والآخر بهراةعبد الرحمن بن منده وعبد الله الانصاري وقال يحيي بن منـده كان عمي سيفا على

<sup>(</sup>۱) فى الأصل« الريحاني » والتصويب من أنساب السمعانى و ماسيأتي ص ٣٩٣. (٢٤ ــ ثالث الشذرات )

أهل البدع وهو أكبر من أن ينبه عليه مثلي كان والله آمرا بالمهروف ناهيا عن المنكر و في الغهد و والآصال ذاكرا ولنفسه في المصالح قاهرا أعقب الله من ذكره بالشر الندامة وكان عظيم الحلم كبير العلم قرأت عليه قول شعبة مر. كتب عنه حديثا فأنا له عبد وقال ابن كتب عنى حديثا فأنا له عبد وقال ابن تيمية وكان أبو القسم بن منده من الأصحاب وكان يذهب الى الجهر بالبسملة في الصلاة وقال ابن منده في كتابه الردعلي الجهمية التأويل عندأ صحاب الحديث نوع من المكذب وقال في العربر كان ذا سمت ووقار وله أصحاب واتباع وفيه تسنن مفرط أوقع بعض العلماء في الكلام في معتقده و توهموا فيه التجسيم وهو برى منه فيها علمت ولمكن لو قصر من شأنه لكان اولي به اجاز له زاهر ابن احمد السرخسي وروى الكثير عن ابيه وابي جعفر الابهرى وطبقتهما وسمع بنيسا بور من اصحاب الأصم و بمكة من ابن جهضم و بهمذان والدينور وشيراز و بغداد و عاش تسعا و ثمانين سنة انتهى كلام العبر .

وفيها أبو بكر بن حمدويه أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب الرزاز (١) المقرى الزاهد ذكره ابن الجوزى فى الطبقات والتاريخ ولد يوم الأربعاء لثمان عشرة ليلة خلت من صفر سنة احدى و ثمانين و ثلثمائة وحدث عن خلق كثير منهم ابن بشران وابن القواس وهو آخر من حدث عن أبى الحسين بن سمعون و تفقه على القاضى أبى يعلى وكان ثقة زاهدا متعبدا حسن الطريقة وحدث عنه الخطيب فى تاريخه و توفى يوم السبت رابع عشرى ذى الحجة قال ابن نقطة حمدو يه بضم الحاء (٢) والميم المشددة أيضا و بالياء.

﴿ سنة احدى وسبعين و أربعائه ﴾

فيها توفى أبو على بن البنا الفقيه الزاهد الحسن بن أحمد بن عبدالله الحنبلي (١) في الأصل «الله» مكان «الحاء».

البغدادى الإمام المقرىء المحدث الفقيه الواعظ صاحب التصانيف ولد سنة ست وتسعين و ثلثمائة وقرأ القراءات السبع على أبى الحسن الجمامي وغيره وسمع الحديث على القاضي أبي يعلى وهو من قدماء أصحابه وحضر عندابنأبي موسى و ناظر في مجلسه و تفقه أيضا على أبي الفضل التميمي وأخيه أبي الفرج وقرأ عليه القرآن جماعة مثل عبد الله البارع وأبي العز القلانسي وغيرهما وسمع منه الحديث خلق كثير وقرأ عليه الحافظ الجميدي كثيرا ودرس الفقه كثيرا وأفتي زمانا طويلا وصنف كتبا في الفقه والحديث والفرائض وأصول الدين وفي علوم مختلفات قال ابن الجوزي ذكر عنه إنه قال صنفت خمسمائة الدين وفي علوم مختلفات قال ابن الجوزي ذكر عنه إنه قال صنفت خمسمائة ثلثمائة شيخ مارأيت فيهم من كتب بخطه أكثر من ابن البنا قال وقال لي هو رحمه الله مارأيت بعيني من كتب بخطه أكثر من ابن البنا قال وقال لي هو رحمه الله مارأيت بعيني من كتب أكثر مني قال و كان طاهر الأخلاق حسن رجمه الله عرب رحمه الله ليلة السبت خامس رجب ودفن بباب حرب رحمه الله .

وفيها أبو يعلى حمزة بن الكيال البغدادى الفقيه الحنبلى ذكره ابن أبى يعلى في طبقاته وانه بمن تردد الى والده زمانا مواصلا وسمع منه علما واسعا وكان عبدا صالحاوقيل انه كان يحفظ الاسم الأعظم وقال ابن شافع فى تاريخه كان رجلا صالحا ملازما لبيته ومسجده حافظا للسانه معتزلا عن الفتن توفى يوم الأربعاء سابع عشرى شهر رمضان ودفن بمقبرة باب الدير .

وفيهاأبوعلى الوخشى \_بالفتح والسكون نسبة الى وخش بلدبنواحى بلخ \_ الحسن بن على البلخى الحافظ الثقة المكثر الكبير رحل وطوف وجمع وصنف وعاش ستا وثمانين سنة روى عن تمام الرازى وابى عمر بن مهدى وطبقتهما بالشام والعراق ومصر و خراسان وكان من الثقات .

وِفْهِما أَبُو القسم الزنجاني سعدبن على بن محمد بن على بن الحسين شيح الحرم

والحفاظ كان حافظاقدوة علما ثقة زاهدا نزيل الحرم وجاربيت الله روى عن أبي عبد الله بن نظيف الفراء وعبد الرحمن بن ياسر وخلق سئل محد بن طاهر المقدسي عن أفضل من رأى فقال سعد الزنجاني وشيخ الاسلام الانصاري فقيل له أيهما أفضل فقال الانصاري دان متفننا وأما الزنجاني فكان أعرف بالحديث منه وسئل اسمعيل التيمي عنه فقال امام كبير عارف (١) بالسنة وقال ابن الأهدل كان صاحب كرامات وآيات يزدحم الناس عليه عند الطواف كازد حامهم على الحجر وقال غيره توفى فى أول سنة احدى وسبعين أو فى آخر سنة سبعين عن تسعين سنة .

وفيها عبد الباقى بن محمد بن غالب أبو منصور الازجى العطار وكيل القائم والمقتدى صدوق جليل روى عن المخلص وغيره و توفى فى ربيع الآخر.

وفيهاأبو القسم عبدالعزيز بن على الانماطى ابن بنت السكرى روى عن المخلص قال عبد الوهاب الانماطى هو ثقة وآخر من روى عنه ابن الطلاية الزاهد وتوفى فى رجب.

وفيهاعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبو بكر النحوى صاحب التصانيف منها المغنى في شرح الايضاح ثلاثون مجلداً وكان شافعياً أشعريا قاله في العبر وقال ابن قاضي شهبة كان شافعي المذهب متكلها على طريقة الأشعرى وفيه دين وله فضيلة تامة في النحو وصنف كتباً كثيرة فمن أشهرها كتاب الجمل وشرحه و كتاب العمدة في التصريف وكتاب المفتاح وشرح الفاتحة في مجلد وغير ذلك أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسين محمد بن الحسن الفارسي ابن أخت الشيخ أبي على الفارسي وأخذ عنه على بن أبي زيد الفصيحي وذكره السلني (٢) في معجمه فقال دخل عليه لص وهو في الصلاة فأخذ جميع ما وجد والجرجاني ينظر اليه ولم يقطع صلاته وله نظم فمنه:

<sup>(1)</sup> في الأصل «عارفا» (٢) في الأصل «السلعي».

كبر على العقل لاترضه ومل الى الجهل ميل هائم وعش حمارا تعش سعيدا فالسعد في طالع البهائم انتهى ملخصاً.

وفيها أبو عاصم الفضيلي الفقيه الفضيل بن يحيى الهروى شيخ أبى الوقت توفى في جمادى وله ثمان وثمانون سنة قاله في العبر وقال الاسنوى في ترجمة والد هذا أبو محمد اسمعيل بن الفضيل الهروى المعروف بالفضيلي نسبة الى جد له يسمى الفضيل تصغير الفضل ذكره أبو نصر عبد الرحمن الهروى في تاريخ هراة فقال هو الفحل المقدم والامام المقدم في فنون الفضلوأنواع العلم توفى سنة ثمان وثمانين وأربعائة قال وهو والد الامام أبى عاصم الصغير الهروى كذا نقله ابن الصلاح في طبقاته وأنشد له:

تعود أيها المسكين صما فنعم جواب من آذاك ذاكا وان عوفيت مما عبت فافتح بحمـد للذي عافاك فاكا

وذكر الذهبي ان أبا عاصم الفضيلي الفقيه واسمه الفضيل بمن توفى سنة احدى وسبعين فان كانكذلك فيكون الابن قد مات قبل والده بنحو العشرين انتهى كلام الاسنوى قلت وعلى هذا فالأب جاءز المائة بلاريب والله أعلم.

وفيها أبو الفضل القومساني نسبة الى قومسان من نواحي همذان محمد بن عثمان بن زبرك شيخ عصره بهمذان فضلا وعلما وجلالة وزهادة وتفننا في العلوم مات عن بضع وسبعين سنة روى عن على بن أحمد بن عبدان وجماعة. وفيها محمد بن أبي عمران أبو الخير المريدي \_ بفتحتين وسكون النون ومهملة نسبة الى مرند بلد باذر بيجان \_ الصغار آخر أصحاب الكشميهني ومن به ختم سماع البخاري عاليا ضعفه ابن طاهو.

#### (سنة اثنتين و سبعبن و اربعائة)

فيها توفى أبو على الحسن بن عبد الرحمر. الشافعي المكي الحناط المعدل روى عن أحمد بن فراس العبقسي وعبيد الله بن أحمد السقطي وتوفى فى ذي القعدة.

وفيها محمدبن أبى مسعود عبد العزيز بن محمد أبو عبد الله الفارسى ثم الهروى روى جزء أبى الجهم وغير ذلك عن أبى محمد السريجى فى شوال وفيها أبو منصور العكبرى محمد بن محمد بن أحمد الاخبارى النديم عرب تسعين سنة وهو صدوق روى عن محمد بن عبد الله الجعنى وهلال الحفار وطائفة و توفى فى شهر رمضان.

وفيها هياج بن عبيد الزاهد القدوة أبو محمد الحطيني (١) نسبة الى جدكان حطيبا (١) قال هبة الله الشيرازي أما هياج الزاهد الفقيه مارأت عيناي مثله في الزهد والورع وقال ابن طاهر بلغ من زهده انه يوالى ثلاثة أيام لكن يفطر على ماء زمز م فاذا كان اليوم الثالث من أتاه بشيء أكله وكان قد نيف على الثمانين وكان يعتمر في كل يوم ثلاث عمر على رجليه ويدرس عدة دروس لأصحابه وكان يزو رالنبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة من مكة حافيا ذاهبا وراجعا روى عن أبي ذر الهروى وطائفة وقال السخاوى في طبقاته هياج ابن عبيد بن الحسين أبو محمد الفقيه الحطيني الزاهد المقيم بالحرم كان أوحد عصره في الزهد والورع وكان يصوم ويفطر بعد ثلاث ولم يكن يدخرشيئا ولا يملك غير ثوب واحد وكان يزور النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة

<sup>(</sup>۱) فىالأصل «الخطيبي» وهو خطأعلى مافى معجم ياقوتوانساب ابن السمعانى حيث يقول « الحطينى بكسر الحاء والطاء المهملتين وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفى آخرها النون نسبة الى حطين قرية بين أرسوف وقيسارية».

(۲) فى الأصل « خطيباً ».

ماشياحافيا و ذذلك عبد الله بن عباس بالطائف و يأكل بمكة أكلة و بالطائف أخرى ولم يلبس نعلا منذ دخل الحرم وأقام بالحرم نحو أربعين سنة لم يحدث بالحرم وأما كان يحدث بالحل حين يخرج للاحرام بالعمرة وكان قد ناف على مائة سنة استشهد بمكة فى وقعة وقعت بين أهل السنة والرافضة فحمله أميرها محمد بن هاشم وضربه ضربا شديدا على كبر السن شم حمل الى منزله بمكة فمات قيل انه مات يوم الأربعاء بين الصلاتين انتهى ملخصا .

﴿سنة ثلاثو سبعين واربعائة ﴾

فيها توفى أبو القسم الفضل بن عبد الله المحب الواعظ النيسابورى آخر أصحاب أبى الحسن الخفاف موتاروى عن العلوى وغيره.

وفيها أبو الفتيان بن حيوس الأمير مصطفى الدولة محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس بن محمد بن المربوس عنهان اللغوى الشاعر المشهوركان يدعى بالأمير لأن أباه كانمن أمراء العربوهو من فحول الشعراء الشاميين المجيدين لهديوان شعر كبيرلقى جماعة من الملوك والأكابر ومدحهم وأخذ جوائزهم وكان منقطعاً الى بنى مرداس أصحاب حلب وله فيهم قصائد نفيسة وكان قد أثرى و حصلت له نعمة ضخمة من بنى مرداس فبنى دارا بمدينة حلب وكتب على بالهامن شعره:

دار بنيناها وعشنا بها فى نعمة من آل مرداس قوم نفوا بؤسى ولم يتركوا على للائيام مر باس قل لبنى الدنيا ألا هكذا فليصنع الناس مع الناس

ومن غرر قصائده السائرة قوله من قصيدة:
هو ذاك ربع المالكية فاربع واسأل مصيفا عافيا عن مربع
واستسـق للائمن الخوالى بالحمى غر السحائبواعتذر عن أدمعي

فلقد فنین امام دارن هاجر فی قـــر به ووراء ناء مزمع

لو تخبر الركبان عـنى حدثوا عن مقلة عبرى وقلب موجع ردى لنا زمن الكثيب فانه زمن متى يرجع وصالك يرجع لو كنت عالمـة بأدنى لوعة لرددت أقصى نيلك المسترجع بللوقنعت من الغـرام بمظهر عن مضمر بين الحشا والاضلع أغنيت اثر تعتب ووصلت عقـب تجنب و بذلت بعد تمنع ولو اننى أنصفت نفسى صنتها عن أن أكون كطالب لم ينجع انى دعوت ندى الكرام فلم يجب فلا شكرن ندى أجاب وما دعى ومن العجائب والعجائب جمـة شكرى بطيء عن ندى متسرع وله بيت مفرد في شرف الدولة سالم بن قريش:

أنت الذى نفق الثناء بسوقه وجرى الندى بعروقه قبل الدم ولما وصل ابن الخياط الشاعر الى حلب كتب لابى الفتيان المذكور لم يبق عند عن مايباع بدرهم ه كفاك منى منظرى عن مخبرى الا بقية ماء وجه صنتها عنان تباعوقد وجدتك مشترى فقيل له لو قال وأنت نعم المشترى كان أحسن وكانت و لادة ابن حيوس يوم السبت سلخ صفر سنة أربع وسبعين وثلثائة فيكون عمر تسعة وتسعين سنة وهو شيخ ابن الخياط الشاعر المشهور ، وحيوس بالحاء المهملة والياء التحتية المشددة وفي شعراء المغاربة ابن حبوس بالباء الموحدة.

## ﴿ سنة اربع وسبعين واربعائه ﴾

فيها توفى أبو الوليد الباجى سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبى القرطبى بالمرية فى رجب عن احدى وسبعين سنة روى عن يونس بن عبد الله بن مغيث ومكى بن أبى طالب وجاور ثلاثة أعوام ولازم أبا ذر الهروى وكان يمضى معه الى السراة ثم رحل الى بغداد وإلى دمشق وروى عن عبد الرحمن

أبن الطيورى وطبقته بدمشق وأبن غيلان وطبقته ببغداد و تفقه على أبى الطيب الطبرى وجماعة وأخذ الكلام بالموصل عرب أبى جعفر السمنانى وسمع المشير و برع فى الحديث والفقه والأصول والنظر ورد الى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جم مع الفقر والقناعة و أنان يضرب ورق الذهب للغزل و يعقد الوثائق ثم فتحت عليه الدنيا وأجزلت صلاته وولى قضاء أما أن وصنف التصانيف الكثيرة قال أبو على بن سكرة مارأيت أحدا على سمته وهيئته وتوقير مجلسه قاله فى العبر وقال ابن خلكان كان من علماء الاندلس وحفاظها سكن شرق الاندلس ورحل الى المشرق سنةست وعشرين وأربعائة فأقام بمكة مع أبى ذر الهروى ثلاثة أعوام وحج فيها أربع حجج ثم رحل الى بغداد وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه و يملى الحديث ولقى بها سادة من العلماء كأبى الطيب الطبرى وأبى اسحق الشيرازى وأقام بالموصل مع أبى جعفر السمنانى عاما يدرس عليه الفقه و كان مقامه بالمشرق نحو ثلاثة أعوام وروى عن الحافظ أبى بكر الخطيب وروى الخطيب أيضا عنه وقال أنشدنى والوليد الباجي لنفسه:

اذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتى كساعه فلم لا أكون ضنينا بها واجعلها فىصلاح وطاعه

وصنف كتبا كشيرة منها التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخارى فى الصحيح وغير ذلك وممن أخد عنه أبو عمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب و بينه و بين ابن حزم الظاهرى مناظرات ومجالس . انتهى ملخصا وقال ابن ناصر الدين انكروا عليه فى قصة حديثه الكتابة وشنعوا عليه ذلك وقبحوا عند العامة جوابه وقال قائلهم:

سرئت ممن شری دنیا بآخرة وقال ان رسول الله قد کتبا انتهی .

( ٢٣ - ثالث الشذرات )

وفيها أبو القسم بن البسرى على بن أحمد البعدادى البندار قال أبو سعد السمعانى كان صَالحًا ثقة فهما ورعا مخلصا عالما سمع المخلص وجهاعة وأجاز له أبن بطة ونصر المرجى وكأن مقواضعا حسن الاخلاق ذا هيبة ووقار توفى فى سادس رمضان.

وفيها وجزم ابن رجب انه توفى فى التى قبلها على بن مُحمد بن الفرج بن ابراهيم البزار الحنبلى المعروف بابن أخى نصر العكبرى ذكره ابن الجوزى فى الطبقات وقال سمع من أبى على بن بابشاد والحسن بن شهاب العكبرى وكان له تقدم فى القرآن والحديث والفقه والفرائض وجمع الىذلك النسك والورع وذكر ابن السمعانى نحو ذلك ثم قال كان فقيه الحنابلة بعكبرا والمفتى بها وكان خيرا ورعا متزهدا ناسكا كثير العبادة وكان له ذكر شائع فى الخير ومحل رفيع عند أهل بلده وروى عنه اسماعيل بن السمر قندى وأخوه وغيرهما.

وفيها أبو بكر محمد بن المزكى أبى زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد النيسابورى المزكى المحدث من كبار الطلبة كتب عرب خمسمائة نفس وأكثر عن أبيه وأبى عبد الرحمن السلمى والحاكم وروى عنه الخطيب مع تقدمه و توفى فى رجب رحمه الله.

وفيها وجزم ابن خلكان وابن الأهدل انه في التي قبلهاقال ابن الأهدل وفي سنة ثلاث وسبعين أبو الحسن على بن محمدالصليحي القائم باليمن كان أبوه قاضيا باليمن سيء العقيدة وكان الداعي عامر بن عبد الله الرواحي يتردد اليه لرياسته وصلاحه فاستهال الداعي ولده المذكور وهو دون البلوغ قيل انه رأى حليته في كتاب الصور وتنقل حاله وما يؤول اليه وهو عندهمن الذخائر القديمة المظنونة فاطلعه على ذلك وكتمه عن أبيه واهله ومات الرواحي على القرب من ذلك وأوصى له بكتبه فعكف على درسها مع فطنته فلم يبلغ الحلم القرب من ذلك وأوصى له بكتبه فعكف على درسها مع فطنته فلم يبلغ الحلم حتى تضلع من علوم الباطنية الضلالية الاوهامية الاسمعيلية متبصر افي علم التأويل

المخالف لمفهوم التنزيل ثمصار يحج بالناس دليلافي طريق السررات والطائف خمس عشرةسنة وشاع في الناس انه يملك اليمن بأسره وكان يكره من يقولله ذلك فلما كان سنة تسع وعشرين وأربعائة ارتقى جبل مسور وهو أعلى جبال اليمين ذروةومعه ستون رجلا قدحالفهم بمكة علىالموت فلما صعده لم ينتصف النهارحتي أحاط بهعشرون ألف ضاربوقالوا ان نزلت والاقتلناك بالجوع فقال لهم لم أفعل ذلك الاخشية ان يركبه غيرنا ويملكونكم فان نركتموني والا زلت فانصرفوا عنه فبني فيه بعد هـذا واستعد بأنواع العدة واستفحل أمره وكارب يدعو للمنتصر العبيدي الباطني صاحب مصر خفية ويخاف من نجاح صاحب تهامة اليمن ويداريه حتى قتله بالسم معجاريةجميلةأهداها له بالكدراء ثم استأذن المنتصر في اظهار الدعوة فأذن له فطوى البلاد وافتتح الحصون سريعا وقال في خطبته في جامع الجند في مثل هذا اليوم يخطب على منبرعدن ولم يكن ملكها بعد فقال بعضمن حضر سبو حقدوسفالله أعلم قالها استهزاءا أوتعظيما وكلا الأمرين لاينبغي وان دان أحدهما أهون من الآخر فكان كما قال فقام ذلك الانسان وغلا في القول ودخل في بيعته ومذهبه واستقر ملكه في صنعاء وولى حصون البمن غير أهلها وحلف أن لايولى تهامة الامن وزن له مائة ألف دينار فوزنتها زوجته أسماء بنت شهاب عن أخيها سعدبن شهاب فولاه وقال يامولاتنا أنى لك هذا قالت هو منعند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فتبسم وقال هذه بضاعتنا ردت الينا وعزم على الحج في سنة ثلاث وسبعين في ألغي فارس منهم من آل الصليحي مائة وستون شخصا واستخلف ولده أحمدالمكرم فنزل بقرب المهجم بضيعة تسمىأم البهمو بئر أم معبدفهجمه سعيد الأحول بن نجاح الذي كان قتله بالسم ولم يشعر عسكرهونو احيجيشه الا وقد قتل فانزعروا وفزعوا و كارب أصحاب الاحول سبعين رجلا رجالة ييدكل واحدمنهم جريدة في رأسهامسهار حديدوتر كوا جادة الطريق وسلكوا الساحل فوصلوا فى ثلاثة أيام و كان الصليحى قد سمع بهم وأرصد لهم نحو خمسة آلاف من الحبشة فاختلف طريقهم و لما رآهم الصليحى مع ماهم فيه من التعب والجوع والحفاء ظن أنهم من جملة عسكره فقال له أخوه ار كب فهذا والله الأحول فلم يبرح الصليحى من مكانه حتى وصل اليه الأحول فقتله وقتل أخاه وسائر الصليحيين وصالح بقية العسكر وقال انما أخذت بثأرى ثمر فع رأس الصليحى على رأس عود المظلمة وقرأ القارئ (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء) الآية و رجع الأحول الى زبيد سالما غانما وكان قد قام بالدعوة الباطنية قبل الصليحى على بن فضل من ولد جنفر بن سبأ سنة سبعين ومائتين وملك تهامة وجبالها وطرد الناصر بن الهادى والله أعلم انتهى ماأو رده ابن الأهدل الهينى فى تاريخه.

وفيها قتيبة العثماني أبو رجا النسنى قتيبة بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان كان حافظا مشهورا قاله ابن ناصر الدين

#### (سنة خمس وسبعين واربعائة)

فيها توفى محدث أصبهان ومسندها عبد الوهاب بن الحافظ أبى عبد الله محمد ابن اسحق بن منده أبو عمرو العبدى الاصبهاني الثقة المكثر سمع أباه وأبا خرشيد قوله (١) وجماعة وتوفى فى حمادى الآخرة .

وفيها محمد بن أحمد بن على السمسار أبو بكر الاصبهاني روى عنابراهيم ابن خرشيد قوله وجهاعة ومات في شوال وله مائة سنة و روى عنه خلق كشير . وفيها أبو الفضل المطهر بن عبدالواحد البراني (٢) الاصبهاني توفي فيها أوفى حدودها روى عن ابن المرز بان الابهرى جزء لوين وعن ابن منده وابن خرشد قوله .

<sup>(</sup>١) لعل الصواب « ابن خرشيد قوله» (٢) في الأصل « السواني » .

وفيها عبد الرحمن بن محمد بن ثابت النابتي الخرقي منسوب الى خرق بخاء معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة بعدها قاف قرية من قرى مرو المعروف بمفتى الحرمين تفقه أولا بمرو على البوراني ثم بمرو الروذعلى القاضى الحسين ثم بمخارا على أبي سهل الابيوردي ثم ببغداد على الشيخ أبي اسحق الشيرازي وسمع الحديث وأسمع ثم حج وجاور بمكة سنة ثم رجع الى وطنه وسكن قريته واشتغل بالزهد والفتوى الى ان مات في شهر ربيع الأول.

#### ﴿سنة ست وسبعين واربعائة﴾

فيها عزم أهل حران وقاضيهم ابن جلبة الحنبلي على تسليم حران الى جنق أمير التركمان لكونه سنياً وعصوا على مسلم بن قريش صاحب الموصل لكونه رافضياً ولكونه مشغو لا بمحاصرة دمشق مع المصريين كانوا يحاصرون بها تاج الدولة تنش فأسرع الى حران ورماها بالمجانيق وأخذها و ذبح القاضى و ولديه رحمهم الله تعالى قاله فى العبر .

وفيهاتو فى الشيخ أبو اسحق الشيرازى ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزا باذى الشافعي جهال الدين أحد الاعلام وله ثلاث و ثمانون سنة تفقه بشيراز وقدم بغداد وله اثنتان وعشرون سنة فاستوطنها ولزم القاضي أبا الطيب الى أن صار معيده في حلقته وكان أنظر أهل زمانه وأفصحهم وأورعهم وأكثرهم تواضعاً وبشرا وانتهت اليه رياسة المذهب في الدنيا روى عن أبى على بن شاذان والبرقاني ورحل اليه الفقهاء من الأقطار وتخرج به أئمة كبار ولم يحج ولا وجب عليه لأنه كان فقيرا متعففا قانعا باليسير ودرس بالنظامية وله شعر حسن توفي في الحادي والعشرين من جمادي الآخرة قاله في العبر وقال ابن قاضي شهبة قال الشيخ أبو اسحق كنت أعيد كل قياس ألف مرة فإذا كان فرغت أخذت قياساً آخر على هذا وكنت أعيد كل قياس ألف مرة وإذا كان

فى المسئلة بيت يستشهد به حفظت القصيدة التي فيها البيت وكانت الطلبة ترحل من الشرق والغرب اليه والفتاوى تحمل من البر والبحر الى بين يديه قال رحمه الله لما خرجت فى رسالة الخليفة الى خراسان لم أدخل بلداً ولاقرية الا وجدت قاضيها أوخطيها أومفتيها من تلامذتى وبنيت له النظامية ودرس بها الى حين وفاته ومع هذا فكان لايملك شيئا من الدنيا بلغ به الفقر حتى كان لا يجد فى بعض الأوقات قوتا ولا لباسا وكان طلق الوجه دائم البشر كثير البسط حسن المجالسة يحفظ كثيراً من الحكايات الحسنة والاشعار وله شعر حسن قال أبو بكر الشاشى: الشيخ أبو اسحق حجة الله تعالى على أئمة العصر وقال ابن السمعانى ان الشيخ أبا اسحق قال كنت نائما ببغداد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر فقلت يارسول الله بلغنى عنك أحاديث كثيرة عن ناقلى الاخبار وأريد أن أسمع منك خسرا أتشرف به فى الدنيا وأجعله ذخيرة للا خرة فقال لى ياشيخ وسمانى شيخا وخاطبى به وكان يفرح بهذا أم قال قل عنى من أراد السلامة فليطلبها فى سلامة غيره وقد أخذ هذا المعنى بعضهم فنظمه فى أبيات هى كالشر حلهذا الخبر فقال:

اذا شئت أن تحيا ودينك سالم وحظك موفوروعرضك صين السائك لاتذكر به عورة امرىء فعندك عورات وللناس ألسن وعينك ان أبدت اليك معايبا لقوم فقل ياعين للناس أعين وصاحب معروف وجانب من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن

وقال ابن الأهدل لما قدم الشيخ نيسابور رسولا من جهة المقتدر تلقاه الناس وحمل امام الحرمين الغاشية بين يديه و ناظره فغلبه الشيخ بقوة الجدل قيل له ماغلبتني الا بصلاحك ولما شافهه المقتدر بالرسالة قال له ومايدريني أنك الخليفة ولم أرك قبلها فتبسم وطلب من عرفه به وترا كب الناس عليه في بلاد العجم حتى تمسحوا بأطراف ثيابه وتراب نعليه ومن شعره رضى الله عنه;

سألت الناس عن خل وفى فقالوا ما الى هذا سبيل تمسك ان ظفرت بود حر فأن الحر فى الدنيا قليل ود كر النووى فى تهذيبه ان الشيخ أبا اسحق كان طارحا للتكلف وروى أنه جيء بسؤ الى وهو عند دكان خباز أوبقال فأخذ قلمه ودواته وأجاب على السؤ ال ثم مسح بالقلم ثو به وعلى الجملة فانه بمن أطبق الناس على فضله وسعة علمه وحسن سمته وصلاحه مع القبول التام من الخاص والعام وقدأ ثنى عليه علماء وقته بما يطول شرحه وقال فيه عاصم بن الحسين:

وفيها أبو الوفاء طاهر بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن القواس البغدادي الفقيه الحنبلي الزاهد الورع ولد سينة تسعين و ثلثهائة وقرأ القرآن على أبى الحسن الجمامي وسمع الحديث من هلال الحفار وأبي الحسين بن بشران وغيرهم وتفقه أولا على القاضي أبي الطيب الطيب الطيب بي الشافعي ثم تركه وتفقه على القاضي أبي يعلى ولازمه حي برع في الفقه وأفتي و درس وكانت له حلقة بجامع المنصور للفتوى والمناظرة وكان يلقي المختصرات من تصانيف شيخه القاضي أبي يعلى ويلقي مسائل الخلاف درسا وكان اليه المنتهي في العبادة والزهد والورع وذكره ابن السمعاني في تاريخه فقال من أعيان فقهاء الحنابله و زهادهم كان قد أجهد نفسه في الطاعة والعبادة واعتكف في بيت الله خمسين سينة وكان يواصل الطاعة ليله بهاره وكان قارئا للقرآن فقيها ورعا خشن العيش . انتهى وكانت له كرامات ظاهرة ذكر ابن شافع في ترجمة صاحبه أبي الفضل ابن العالمة الاسكاف المقرىء انه كان يحكي من كرامات الشيخ أبي الوفاء أشياء عيية منها أنه قال كنت أحميل معي رغيفين كل يوم فأعبر يعني في السفينة

برغيف وأمشى الى مسجد الشيخ فأقرأ ثم أعود ماشيا الى ذلك الموضع فأنزل بالوغيف الآخر فلما كان يوم من الأيام أعطيت المللاح الرغيف فرخى به واستقله فألقيت اليه الرغيف الآخر وتشوش قلبي لماجرى وجئت الى الشيخ فقرأت عليه عادتى وقمت على العادة فقال لى قف ولم تجر عادته قط بذلك ثم أخرج من تحت وطائه قرصا فقال أعبر بهذا .

وفيها عبد الله بن احمد بن عبد الوهاب بن جلبة البغدادى ثم الحرانى الخزاز ابو الفتح قاضى حران اشتغل ببغداد وتفقه بها على القاضى ابى يعلى وسمع الحديث من البرقانى وابى طالب العشارى وابى على بن شاذان وغيرهم ثم استوطن حران وصحب بها الشريف أبا القسم الزيدى وأخذ عنه و تولى بها القضاء قال عنه ابن السمعانى كان فقيها واعظا فصيحا وقال ابن أبى يعلى كان يلى قضاء حران من قبل الوالد كتب له عهداً بولاية القضاء بحران وكان ناشرا للمذهب داعيااليه وكان مفتى حران وواعظها وخطيبها ومدرسها وقال ابن رجب له تصانيف كثيرة وسمع منه جماعة منهم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازى ومكى الدميلي وغيرهما وفى زمانه كانت حران لمسلم بن قريش السيرازى ومكى الدميلي وغيرهما وفى زمانه كانت حران لمسلم بن قريش صاحب الموصل و كان رافضيا فعزم القاضى أبو الفتح على تسليم حران الى حبق أمير التركمان لكونه سنيا فأسرع ابر قريش الى حران وحصرها ورماها بالجانيق وهدم سورها وأخذها ثم قتل القاضى أبا الفتح وولديه وجاعة من أصحابه وصلبهم على السور وقبورهم بحران تزار رحمة الله عليهم وذكر ابن تيمية فى شرح العمدة ان أبا الفتح بن جلبة كان يختار استحباب مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء الرأس وهو غريب جداً .

وفيها ابو محمد عبدالله بن عطاء بن عبد الله بن أبى منصور بن الحسن ابن ابراهيم الابراهيمي الهروى المحدث الحافظ احد الحفاظ المشهورين الرحالين سمع بهراة مرب عبد الواحد المليحي وشيخ الاسلام الانصاري

وببوشنج من أبى الحسن الداودى وبنيسابور من أبى القسم القشيرى وجماعة وببغداد من ابن النقور وطبقته وباصبهان من عبد الوهاب وعبد الرحمن ابنى منده وجماعة وكتب بخطه الكثير وخرج التاريخ للشيوخ وحدث وروى عنه أبو المعالى بن غنه أبو محمد سبط الخياط وابن الزعفرانى وآخر من روى عنه أبو المعالى بن النحاس وو ثقه طائفة منهم المؤتمن الساجى وقال شهر دار (١) الديلى عنه كان صدوقا حافظاً متقنا واعظاً حسن التذكير وقدد تكلم فيه هبة الله السقطى وغيرهما و توفى فى طريق مكة بعد عوده منها على يومين من البصرة.

وفيها أبو الخطاب على بن أحمد بن عبد الله المقرى، الصوفى المؤدب البغدادى ولد سنة اثنتين و تسعين و ثلثمائة وقرأ على أبى الحسن الجمامى وغيره بالسبع وقرأ عليه خلق كثير منهم أبو الفضل بن المهتدى وروى عنه الحديث أبو بكر بن عبد الباقى وغيره وله مصنف فى السبعة وقصيدة فى السنة وقصيدة فى عدد الآى وكان من شيوخ الاقراء ببغداد المشهورين ومن حنابلتها المجتهدين وكان سابقاً شافعياً ثم رأى الامام أحمد وسأله عن أشياء وأصبح وقد تحنبل وصنف فى معتقدهم.

وفيها أبو حليم الحبرى نسبة الى خبر بنواحى شيراز كان فقيهاً صالحاً وكان يكتب فى مصحف فألقى القلم من يده واستند وقال والله ان هـذا هو موت هنى طيب ثم مات رحمه الله تعالى قاله ابن الأهدل.

وفيها البكرى أبو بكر المقرى الواعظ من دعاة الأشعرية وفد على نظام الملك بخراسان فنفق عليه وكتب له سجلا أن يجلس بجوامع بغداد فقدم وجلس ووعظ ونال من الحنابلة سباو تكفيراً ونالوا منه ولم تطل مدته قاله فى العبر .

<sup>(</sup>١) في الأصل « سهردار »

وفيها أبو طاهر محمدبن أحمدبن محمد أبى الصقر اللخشى الانبارى الخطيب في جمادى الآخرة وله تمانون سنة سمع بالحجاز والشام ومصر وأكبر مشايخه ابن أبى نصر التميمي.

وفي المقرىء الأندلس فى زمانه أبو عبد الله محمد بن سريج الرعينى الاشبيلي المقرىء مصنف كتاب الكافى وكتاب التذكير توفى فى شوال وله أربع وثمانون سنة وقد حج وسمع من أبى ذر الهروى وجماعة.

#### ﴿ سنة سبع وسبعين واربعائة ﴾

فيها توفى اسماعيل بن مسعدة بن اسماعيل بن الامام أبى بكر أحمد بن ابراهيم الاسماعيلي الجرجانى أبو القسم صدر عالم نبيل وافر له يد فى النظم والنثر روى عن حمزة السهمى و جماعة وعاش سبعين سنة وروى الكامل لابن عدى .

وفيها بيبى بنت عبد الصمد بن على أم الفضل وأم عربى الهرثمية الهروية لها جزء مشهور ترويه عن عبدالرحمن بنابى شريح توفيت فى هذه السنة اوفى التى بعدها وقداسة كملت تسعين سنة .

وفيها ابو سعد عبد الله بن الامام عبد الكريم بن هوازب القشيرى النيسابورى أكبر الاخوة فى ذى القعدة وله أربع وستون سنة روى عن القاضى ابى بكر الحيرى وجهاعة وعاشت امه فاطمة بنت ابى على الدقاق بعده اربعة اعوام قال ابن لأهدل: الامام الكبير البارع ابو سعيد كانت فيه اوصاف قل ان يحتويها انسان او يعبر عنها لسان وكان ابوه يحترمه و يعامله معاملة الاقران لما ظهر له منه.

وفيها عبد الرحمن بن محمد بن عفيف البوشنجي آخر اصحاب عبد الرحمن ابن أبي شريح موتا وهو من كبار شيوخ ابي الوقت.

وفيها أبو نصر بن الصباغ عبد السيدبن محمد بن عبد الواحد البغدادي الشافعي أحد الأئمة ومؤلف الشامل كان نظير الشيخ أبي اسحق ومنهم من يقدمه على أبي اسحق في نقل المذهب وكان ثبتاً حجة ديناً خيرا و لي النظامية بعــد أبيي اسحق ثم كف بصره و روى عن محمد بن الحسين القطان وأبي على بر. شاذان وكان مولده في سنة أر بعائة توفي في جهادي الأولى ببغـداد ودفن في داره قاله في العبر وقال ابن شهبة كان ورعانزها ثبتاً صالحاً زاهداً فقهاً أصولياً محققاً قال ابن عقيل كملت له شرائط الاجتهاد المطلق وقال ابن خلكان كان ثبتا صالحا له كتاب الشامل وهو من أصح كتب أصحابنا وأتقنها أدلة قال بن كثير وكان من أكابر أصحاب الوجوه ومن تصانيفــه كتاب الكامل في الخلاف بيننا وبين الحنفية وكتاب الطريق السالم والعمدة في أصول الفقه. وفيها أبو على الفارمذى-بفتحالفاء والراء والميم ومعجمة نسبة الى فارمذ قرية بطوس \_ الفضل بن محمدالزاهد شيـخ خراسان قال ابن عبد الغافر هو شيخ الشيوخ في عصره المنفرد بطريقته في التذكير التي لم يسبق اليها في عبارته وتهذيبه وحسن آدابه ومليح استعارته ورقة الفاظه دخل نيسابور وصحب القشيري وأخذفي الاجتهاد البالغ الى أن قال وحصل لهعند نظام الملكخارج عن الحد روی عن أبی عبد الله بن با كو يه و جهاعة وعاش سبعين سنة تو فی فی ربيع الآخر قاله في العبر وقال الشيخ عبد الرءوف المناوي في طبقات الأولياء كان عالما شافعيا عارفا بمذاهب السلف ذاخبرة بمناهج الخلف وأما التصوففذاك عشه الذي منه درج وغابه الذي ألفه ليثه ودخل وخرج تفقـه على الغزالي الكبير وأبي عثمان الصابوني وغيرهما وأخذ عنهحجة الاسلام وجد واجتهد وكان ملحوظا من القشيري بعين العناية موفراً عليه منه طريق الهــداية حتى فتح عليه لو امع من أنواع الجحاهدة وصار من مذكوري الزمان ومشهوري المشايخ وكانلسان الوقت وقال السمعاني كان لسان خراسان وشيخها وصاحب

الطريقة الحسنة في تربية المريدين وكان مجلس وعظه روضة ذات أزهار وفيها محمد بن عمار أبو بكر المهرى ذو الوزار تين شاعر الأندلس كان هو وابن زيدون كفرسي رهان وكان ابن عمار قد اشتمل عليه المعتمد وبلغ الغاية الى أن استوزره ثم جعله نائبا على مرسية فخرج عليه ثم ظفر به المعتمد فقتله قال ابن خلكان وكانت ملوك الأندلس تخاف ابن عمار لبذاء قاسانه و براعة احسانه لاسيا حين اشتمل عليه المعتمد على الله بن عبادصاحب غرب الأندلس وأنهضه جليسا وسميرا وقدمه وزيرا ومشيرا ثم رجع اليه خاتم الملك ووجهه اميرا وقداتي عليه حين من الدهر لم يكن شيئامذ كورا فتبعته الموا كبو المضارب والجنائب (١) والنجائب والكتائب وضربت خلفه الطبول و نشرت على رأسه عدم السياسة وسوء التدبير ثم وثب على مالك رقه ومستوجب شكره ومستحقه فادر الى عقوقه وغش حقوقه قدت على المعتمد عليه وسدد سهام المكايد اليه حتى حصل في يده قنيصا(٢) وأصبح لا يجد له محيصاالي أن قتله المعتمد بيده ليلا في قصره بمدينة اشبيلية وكانت و لادته في سنة اثنتين و عشرين وأر بعهائة ولما قتله المعتمد راه المعتمد راه وصيدة :

عجباً له أبكيه ملء مدامعي وأقول لاشلت يمين القاتل ومن مشاهير قصائد ابن عمار:

ادر الزجاجة فالنسيم قد انبرى والنجم قدصرف العنان عن السرى والصبح قد أهدى لنا كافوره لما استرد الليل منا العنبرا ومن مديحها وهي في المعتمد بن عباد:

ملك اذا ازدحم الملوك بمورد ونحاه لايردون حتى يصدرا اندى على الا كباد من قطر الندى وألذ فى الأجفان من سنة الكرى قداحزند (٣) المجد لاينفك عن نار الوغى الا الى نار القرى

<sup>(</sup>١) في الأصل «النجا» (٢) في الأصل «محيصا» (٣) في الأصل «قد فاح رند ،

ومن جملة ذنو به عند المعتمد بيتان هجاه وهجا ابنه المعتضد بهما وهما:
عما يقبح عندى ذكر أندلس سماع معتضد فيها ومعتمد
أسماء (١) مملكة فى غير موضعها كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد
وكان أقوى الاسماب على قتله انه هجاه بشعر ذكر فيه أم بنيه المعروفة
مالرميكية منها:

تخيرها من بنات الهجان رميكيـة لاتساوى عقالا في النجادين عماً وخالا في النجادين عماً وخالا

وهذه الرميكية كانت سرية المعتمد اشتراها من رميك بن حجاج فنسبت اليه وكانقد اشتراهافى أيام أبيه المعتضد وأفرط فى الميل اليها وغلبت عليه واسمها اعتماد وهي التي أغرت المعتمد على قتل ابن عمار لكونه هجاها.

وفيها مسعود بن ناصر الشحرى أبوسعيد الركاب الحافظ رحل وصنف وحدث عن أبى حسان المزكى وعلى بن بشر بن الليثى وطبقتهما ورحل الى بغداد وأصبهان قال الدقاق ولم أر أجود اتقاناً ولا أحسن ضبطا منه توفى بنيسابور فى جمادى الأولى .

## ﴿ سنة ثمان وسبعين واربعائة ﴾

فيها أخذ الادقيش لعنه الله مدينة طليطلة من الأندلس بعد حصار سبع سنين فطغى وتمرد وحملت اليه ملوك الأندلس الضريبة حتى المعتمد بن عباد ثم استعان المعتمد على حربه بالملثمين وأدخلهم الأندلس.

وفيها توفى أبو العباس العذرى أحمد بن عمر بن أنس بن دلهاث الأندلسى الدلائى ودلايه من عمل المرية كان حافظا محدثا متقنا مات فى شعبان وله خمس وثمانون سنة حج سنة ثمان وأربعائة مع أبويه فجاوروا ثمانية أعوام

<sup>(</sup>۱) في النسخ « سماء »

وصحب هو أباذر فتخرج به وروى عن أبى الحسن بن جهضم وطائفة ومن جلالته ارف اماى الاندلس ابن عبد البر وابن حزم رو يا عنه وله كتاب دلائل النبوة .

وفيها أبو سعد المتولى عبد الرحمن بن مأمون النيسابورى شيخ الشافعية وتلميذ القاضى الحسين وهو صاحب التتمة تمم به الابانة لشيخه أبى القسم الفورانى تفقه بمروعلى الفورانى و بمرو الروذ على القاضى حسين و ببخارا على أبى سهل الابيوردى وبرع فى الفقه والأصول والخلاف قال الذهبي كان فقيها محققا وحبراً مدققا وقال ابن كثير هو أحد أصحاب الوجوه فى المذهب وصنف التتمة ولم يكمله وصل فيه الى القضاء وأكمله غير واحد ولم يقع شيء مر تكملتهم على نسبته وصنف كتابا فى أصول الدين وكتابا فى الخلاف ومختصرا فى الفرائض ومولده بنيسابور سنة ست وقيل سبع وعشرين وأربعائة وتوفى ببغداد فى شوال قال ابن خلكان ولم أقف على المعنى الذى سمى به المتولى.

وفيها أبوالمعالى أحمد بن مرزوق بن عبدالرزاق الزعفرانى الحنبلى المحدث سمع الكثير وطلب بنفسه وكتب بخطه قال أبو على البردانى كان همته جمع الحديث وطلبه حدث باليسير عن أحمد بن عمر بن الاحصر وأبى الحسين العكبرى وغيرهم وروى عنه البردانى وقال انه مات ليلة الثلاثاء مستهل المحرم . وفيها أبو معشر الطبرى عبد الكريم بن عبد الصمد الطبرى القطان المقرى، نزيل مكة وصاحب كتاب التلخيص وغييره قرأ بحران على أبى

القسم الزيدى و بمكة على الكارزيني و بمصر على جماعة وروى عن أبي عبدالله ابن نظيف وجلس للاقراء مكة .

وفيها امام الحرمين أبو المعالى الجويني عبد الملك بن أبى محمد عبدالله بن يوسف الفقيه الشافعي ضياء الدين احد الأثمة الأعلام قال أبن الأهدل تفقه على والده في صباه واشتغل به مدته فلما توفى والده اتى على جميع مصنفاته

ونقُلْهَا ظُهِراً لَبَطْنَ وَتُصرفَ فَيها وَخُرْجِ الْمُسَائِلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضُ وَلَمْ يُرْضُ بتقليد والده من كل وجهحتي أخذفي تحقيق المذهب والخلاف وسلك طريق المباحشة والمناظرة وجمع الطرق بالمطالعة حتى أربى على المتقدمين وأنسى مصنفات الأولين توفى والده وهو دون العشرين سنة فأقعد مكانه للتدريس وكان يتردد الى المشايخ في أنواع العلوم حتى ظهرت براعته ولما ظهرالتعصب بين الأشعرية والمبتدعة خرج مع المشايخ الى بغداد فلقى الأكابر وناظر فظهرت فطنته وشاع ذكره ثم خرج الى مكة فجاوربها أربع سنين ينشر العلم ولهذا قيل له امام الحرمين ثم رجع بعــد مضى نوبة التعصب الى نيسابور فى ولاية ألب أرسلان السلجوقي ثم قدم بغداد فتولى تدريس النظامية والخطابة والتذكير والامامة وهجرتله المجالس وانغمر ذكر غيره من العلماء وشاعت مصنفاته وبركاته وكان يقعد بين يديه كل موم نحو ثلثمائة رجل مر. الطلبة والأئمة وأولاد الصدور وحصل له من القبول عنــد السلطان ماهو لائق منصه محبث لابذكر غيره والمقبول من انتمى البه وقر أعليه وصنف النظامي والغياثى فقو بل بمـا يليق به من الشكر والخلع الفائقة والمراكب الثمينة مم قلد رعاية الأصحاب ورياسة الطائفة وفوض اليه أمر الاوقاف وسار الى أصهان بسبب مخالفة الأصحاب فقابله نظام الملك بما هو لائق بمنصبه وعاد الى نيسانوروصارأكثر عنايته بنهاية المطلب في دراية المذهب وأودعه من التدقيق والتحقيق ماتعلم به مكانته من العلم والفهم واعترف أهل وقته بأنه لم يصنف في المذهب مشله وصنف الشامل في أصول الدين والارشاد والعقيدة النظامية وغياث الأمم في الامامة ومغيث الخلق في اختيار الأحق والبرهان فى أصول الفقه وغيرها وكان مع رفعة قدره وجلالته له حظ وافر من التواضع فمن ذلك انه لما قدم عليه أبو الحسن المجاشعي تلمذ له وقرأ عليه كتاب اكسير الذهب في صناعة الأدب من تصنيفه وقد تقدم انه حل بينيدي

الشيخ أبي اسحق الغاشية وقد أثني عليه علماً. وقته بما يطول شرحه من ذلك قول الشيخ أبي اسحق تمتعوا بهذا الامام فانه نزهة هذا الزمان وقال له في أثناء كلامه يامفيد أهل المشرق والمغربأنت امامالأئمة اليوم وقال المجاشعي مارأيت عاشقًا للعلم في أي فن كان مثل هذا الامام وكان لايستصغر أحداً حتى يسمع كلامه ولايستنكف أن يعزو الفائدة الى قائلها ويقول استفدتها من فلان واذا لم يرض كلامه زيفة ولوكان أباه وقال في اعتراض على والده وهذه زلة من الشيخ رحمه الله وكان اذا شرع في حكايات الأحوال وعلوم الصوفية ومجلس الوعظ والتذكير بكي طويلاحتي يبكي غيره لبكائه وربيا زعق ولحقه الاحتراق العظيم لاسما اذا أخذ في التفكر وسمع الحديث من جماعة كثيرة وأجازله أبو نعيم صاحب الحلية وسمع سنن الدار قطني من ابن والتعديل في الرواية وروى أن والده في ابتـداء أمره كان ينسخ بالاجرة حتى أجتمع له شيء فاشترى بهجارية صالحة ووطئهافلها وضعت امام الحرمين أوصاها أن لاترضعه من غييرها فأرضعته بوماً جارة لهم فاجتهد الشيخ في تقييمًا حتى تقايأها وكان ربما لحقته فترة بعــد امامته فيقول لعل هــذه من بقايا تلك الرضعة ولما مات لحق الناس عليه مالا يعهد لغيره وغلقت ابواب البلد وكشفت الرءوس حتى مااجـ ترأ احد من الإعيان يغطى رأسه وصلى عليه ولده ابو القسم بعد جهد عظيم من الزحام ودفن فىداره بنيسابو رثم نقل بعد سنين الى مقبرة الحسين وكسر منبره في الجامع وقعد الناس للعزاء اياما وكان طلبته نحو اربعائة يطوفون في البلد نائحين عليه و كارب عمره تسعا وخمسين سنة وآثاره في الدين ياقية وان انقطع نسله ظاهراً فنشر علمه يقوم مقام كل نسب ومن كلامه في كتابه الرسالة النظامية اختلف مسالك العلماء فى هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب ومايصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الاكفاف عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله مه عقداً اتباع سلف الأمة والدليل السمعي القاطع في ذلك أن اجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند الشريعة وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على على ترك التعرض لمعانيها ودرك مافيها وهم صفوة الاسلام والمستقلون بأعباء الشريعة وكانوا لايألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعلم الناس مايحتاجون اليـه منها فلوكان تأويل هذه الظواهر مشروعا أومحتوما الصرم الشريعة واذا انصرم المامهم بفروع الشريعة واذا انصرم عصرهم على الاضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع فحق على كل ذي ن أرب يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات و يكل معناها الى الرب فليجر آية الاستواء والجيء وقوله (لما خلقت يدى) (ويبقى وجهربك ذو الجلالوالا كرام) وقوله (تجرى بأعيننا) وماصح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ماذكرنا انتهى بحروفه ومر. شعر أبي المعالى:

الحق وكلمة الاخلاص وإلا فالويل لابن الجويني أنتهى بحروفه فرخمــــه الله ورضي عنه .

وفيها أبو على بن الوليد شيخ المعتزلة محمد بن احمد بن عبد الله بن احمد بن الوليد الكرخى وله اثنتان وثمانون سنة أخذ عن أبى الحسين البصرى وغيره وبه انحرف ابن عقيل عن السنة قليلا و كان ذا زهد وورع وقناعة وتعبد وله عدة تصانيف ولما افتقر جعل ينقض داره و يبيع خشبها و يتقوت وكانت من حسان الدور ببغداد قاله في العبر.

وفيها قاضى القضاة أبو عبد الله الدامغانى محمد بن على بن محمد الحننى تفقه بخراسان ثم ببغداد على القدورى وسمع من الصورى وجماعة وعاش ثمانين سنة وكان نظير القاضى أبى يوسف فى الجاه والحشمة والسؤدد و بقى فى القضاء دهرا ودفن فى القبة الى جانب الامام أبى حنيفة رحمهما الله تعالى.

وفيها مسلم الملك شرف الدولة أبو المكارم بن الملك ابى المعالى قريش بن بدران بن مقلد العقيلي صاحب الجزيرة وحلب وكان رافضياً اتسعت بمالك ودانت له العرب وطمع فى الاستيلاء على بغداد عند موت طغرل بك وكان شجاعا فاتكا مهيباً ذاهيبة ما كرا التقى هو والملك سلمان بن قتلمش السلجوقى صاحب الروم على باب انطاكية فقتل فى المصاف.

#### (سنة تسع و سبعين و اربعائة )

فيها كانت وقعة الزلاقة بين الادفوش والمعتمد بن عباد ومعه الملشمون (١) فا توا الزلاقة من عمل بطليوس فالتقى الجمعان فوقعت الهزيمة على الملاعين وكانت ملحمة عظيمة في أول جمعة من رمضان وجرح المعتمد عدة جراحات سليمة وطابت للملشمين فعمل أميرهم ابن تاشفين على ملكها.

<sup>(</sup>١) في الاصل « الملثمين »

وفيها أعيدت الخطبة العباسية بالحرمين وقطعت خطبة العبيديين .

وفيها كما قال السيوطى فى تاريخ الخلفاء ارسل يوسف بن تاشفين صاحب سبتة ومراكش الى المعتمد أن يسلطنه وان يقلده مابيده من البلاد فبعث اليه الخلع والاعلام والتقليدولقبه بأمير المؤمنين ففرح بذلك وسربه فقهاء المغرب وهو الذى انشأ مدينة مراكش.

وفيها توفى أبو سعد النيسابورى شيخ الشيوخ ببغداد احمد بن محمــــد بن دوست كان كبير الحرمة فى الدولة له رباط مشهور ومريدون وكان نظام الملك يعظمه -

وفيهاأبو القاسم اسمعيل بن زاهر النوقانى بالفتح والسكون كما قال السيوطى وبالضم كما قال الاسنوى نسبة الى نوقان مدينة بطوس بالنيسابورى الشافعى الفقيه وله اثنتان و ثمانون سنة روى عن أبى الحسن العلوى وعبدالله بن يوسف وابن محمش وطائفة ولقى ببغداد ابا الحسن بن بشران وطبقته واملى وأفاد .

وفيها طاهر بن محمد أبو عبد الرحمن الشحامى المستملى والد زاهر روى عن الحيرى وطائفة وكان فقيهاً صالحاً ومحدثا عارفا له بصر تام بالشروط توفى فى جمادى الآخرة وله ثمانون سنة .

وفيها أبو على التسترى على بن أحمدبن على البصرى السقطى راوى السنن عن أبي عمر الهاشمي .

وفيها أبو الحسن على بن فضال المجاشعي القيرواني صاحب المصنفات في العربية والتفسير توفى في ربيع الأول وكان من أوعية العلم تنقل بخراسان وصحب نظام الملك.

وفيها أبو الفضل محمد بن عبيـد الله الصرام النيسابورى الرجـل الصالح روى عن أبى نعـيم الإسفراييني وأبى الحسن العــــلوي وطبقتهما وتوفى في شعبان .

وفيها هسند العراق أبو نصر الزبيني محمد بن محمد بن على الهاشمي العباسي آخر أصحاب المخلص ومحمد بن عمر الوراق توفى فى جمادى الآخرة وله اثنتان وتسعون سنة وأربعة أشهر وكان ثقة خيراً.

وفيها القاضى أبو على ناصر بن اسماعيل النوقانى الحاكم قال عبد الغافر كان فاضلا كبيراً من وجوه أصحاب الشافعى حسن الكلام فى المناظرة درس سنين بنوقان وأجرى بها القضاء على وجهه وقتل بها شهيدا قاله الاسنوى.

## ﴿ سنة ثمانين وأربعهائة ﴾

فيها توفى مقرىء الأنداس عبد الله بن سهل الانصارى المرسى أحد القراءات عن أبي عمر الطلمنكي وأبي عبد الله محمد بن سفيان ومكي وجماعة . وفيها شافع بن صالح بن حاتم بن أبي عبدالله الجيلي أبو محمد قدم بغداد بعد الثلاثين وأربعائة وسمع مر. أبي على بن المذهب والعشارى وابن غيلان والقاضى أبي يعلى وعليه تفقه و كتب معظم تصانيفه في الأصول والفروع ودرس الفقه بمسجد الشريف أبي جعفر وخلفه أولاده من بعده في ذلك حتى عرف المسجد بهم قال ابن الجوزى كان متعففاً متقشفاً ذا صلاح وقال ابن السمعاني كتب التصانيف في مذهب الامام أحمد كلهاو درس الفقه و توفى وم الثلاثاء سادس عشرى صفر .

وفيها عبـد الله بن نصر الحجازى أبو محمد الزاهـد قال ابن الجوزى سمع الحديث وصحب الزهاد وتفقه على مذهب أحمـد وكان خشن العيش متعبدا وحج على قدميه بضع عشرة حجة وتوفى فى ربيع الأول.

وفى آخر يوم من هذه السنة وهو يوم الأحد سلخ ذى الحجة أبو بكر محمد ابن على بن الحسين بن القيم الحزار الحريمي الحنسلي ودفن بباب حرب طلب الحجديث وسمع من أبي الغنايم بن المأمون والعشاري وغيرهما وكتب بخطه

الحديث والفقه وحدث باليسير وسمع منه أبو طاهر بن الرحبي القطان وأبو المكارم الظاهري.

وفيها فاطمة بنت الشيخ أبى على الحسن بن على الدقاق الزاهد زوجة القشيرى كانت كبيرة القدر عالية الاسناد من عوابد زمانها روت عن أبى نعيم الاسفراييني والعلوى والحاكم وطائفة توفيت فى ذى القعدة عن تسعين سنة . وفيها فاطمة بنت الحسن بن على الأقرع أم الفضل البغدادية الكاتبة التي

جودوا على خطها وكانت تنقل طريقة ابن البواب حكت أنها كتبت ورقـة للوزير الكندرى فأعطاها ألف دينار وقدروت عن أبي عمر بن مهدى الفارسي.

وفيها السيد المرتضى ذوالشرفين أبو المعالى محمد بن زيد العلوى الحسينى الحافظ قتله الخاقان بما و راء النهر مظلوما وله خمس وسبعون سنة روى عن أبي على بنشاذان وخلق و تخرج بالخطيب ولازمه وصنف التصانيف وحدث بسمر قند واصبهان و بغداد و كان متمولا معظا وافر الحشمة كان يفرق فى العام نحو العشرة آلاف دينارا و يقول هذه زكاة مالى .

#### ﴿ سنة احدى و ثمانين و اربعمائه ﴾

فيها توفى أبو بكر الغورجى ـ بالضم وفتح الراء وجيم الىغورة قرية بهراة ـ أحمد بن عبد الصمد الهروى راوى جامع الترمذي عن الجراحي توفى فى ذي الحجة .

وفيها أبو استحق الطيان ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الاصبهاني القفال صاحب ابراهيم بن خورشيد قوله توفى في صفر.

وفيها أبواسماعيل الانصارى شيخ الاسلام عبدالله بن محمد بن على الهروى الصوفى القدوة الجنبلى الحافظ أحدالاعلام توفى ذى الجبة وله تمانون سنة وأشهر سمع من عبد الجبار الجراحي وأبي منصور مجمد بن مجمد الإزدي وخلق

كثير و بنيسابور من أبي سعيد الصير في وأحمد السليطي صاحبي الأصم و كان قدى في أعين المبتدعة وسيفاً على الجهمية وقد امتحن مرات وصنف عدة مصنفات وكان شيخ خراسان في زمانه غير مدافع قاله في العبر ومن شعره:

سبحان من أجمل الحسنى لطالبها حتى اذا ظهرت فى عبده مدحا ليس الكريم الذى يتنى بما منحا وفيها عثمان بن محمد بن عبيدالله المحمى كالمرمى نسبة الى محمجد أبو عمرو المزكى بنيسابور فى صفر روى عن أبى نعم الاسفراييني والحاكم.

وفيها ابن ماجه الابهرى أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسر الاصبهانى وأبهر أصبهان قرية وأماأبهر زنجان فمدينة عاش خمسا وتسعين سنة وتفردفى الدنيا بجزء لوين عن ابن المرزبان الأبهرى.

## ﴿ سَنَّةَ اثْنَتَيْنَ وَثَمَانِينَ وَارْبِعِمَانُةً ﴾

فيها توفى احمد بن محمد بن صاعد بن محمد أبر نصر الحننى رئيس نيسابور وقاضيها وكبيرهار وى عن جده والقاضى أبى الحرى (١) وطائفة وكان يقال لهشيخ الاسلام وكان مبالغاً فى التعصب فى المذهب فأغرى بعضاً ببعض حتى لعنت الخطباء اكثر الطوائف فى دولة طغر لبك فلما مات طغرل بك خمد هذا ولزم بيته مدة ثم ولى القضاء .

وفيها أبو اسحق الحبال الحافظ ابراهيم بن سعيد النعاني مولاهم المصرى عن تسعين سنة سمع احمد بن بريال والحافظ عبد الغني ومنير بن احمد وطبقتهم وكان يتجر في الكتب وكانت بنو عبيد قدمنعوه من التحديث في أواخر عمره وكان ثقة صالحا حجة ورعا لبير القدر.

وفيها الحسن بن احمد بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن احمد بن عثمان بن الوليد بن أبى الحديد أبو عبد الله السلمى الدمشقى الخطيب

<sup>(</sup>١)كذا فيالإصل ، وفي طبقات الحفاظ ﴿ أَبِّي بَكُرِ الحَيْرِي » .

نائب الحكم بدمشق روى عن عبد الرحمن بن الطبير وطائفة وعاش ستا وستين سنة .

وفيها القاضى ابو منصور بن سمكو يه محمد بن احمد بن على الاصبهانى الحافظ المكثر توفى فى شعبان وله تسع و ثمانون سنة وهو آخر من روىعن أبى على البغدادى وابن خرشيد قوله ورحل واخذ بالبصرة من ابى عمر الهاشمى بعض السنن او كله وفيه ضعف.

وفيها ابو الخير محمد بن احمد بن عبد الله بن زر الاصبهاني روى عن عثمان البرجى وطبقته وكان واعظا زاهدا وأم مدة بجامع اصبهان.

وفيها الطبسى بفتح الطاء المهملة والموحدة التحتية ومهملة نسبة الى طبس مدينة بين نيسابور واصبان وكرمان محمد بن احمد بن ابى جعفر المحدث مؤلف كتاب بستان العارفين روى عن الحاكم وطائفة توفى فى شهر رمضان وكان صوفياً عابدا ثقة صاحب حديث وسنة.

## ﴿ سنة ثلاث وثمانين واربعهائة ﴾

فيها كانت فتنة هائلة لم يسمع بمثلها بين السنة والرافضة وقتل بينهم عدد كثير وعجز والى البلد واستظهرت السنة بكثرة من معهم من أعوان الخليفة واستكانت الشيعة وذلوا ولزموا التقية وأجابوا الى أن كتبوا على مساجد الكرخ خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر.

وفيها توفى خواهر زاده الحننى شيخ الطائفة بما وراء النهر وهو أبو بكر (١) محمد بن الحسين البخارى القديدى \_ مصغرا نسبة الى قديد بين مكة والمدينة شرفهما الله تعالى \_ روى عن منصور الكاغدى وطائفة وبرع في المذهب وفاق (٧) الاقران وطريقته أبسط طريقة للاصحاب وكان يحفظها وتوفى في جمادي

<sup>(</sup>١) اقحم في الأصل «بن» والتصحيح من الانساب (٢) في الاصل «فارق» .

الاولىبخارى.

وفيها عاصم بن الحسن أبو الحسين العاصمي الـكرخي الشاعر المشهور روى عن ابن المتيم وعن أبي عمر بن مهدى وكان شاعرا محسناً ظريفاً صاحب ملح ونوادر مع الصلاح والعفة والصدق مرض في آخر عمره فغسل ديوان شعره ومات في جمادى الآخرة عن ست وثمانين سنة .

وفيها أبو نصر الترياقى عبد العزيز بن محمد الهروى راوى الترمذى سوى آخر جزء منه عن الجراحى كان ثقة أديباً عاش اربعا وتسعين سنة وترياق من قرى هراة -

وفيها أبو الحسن على بن احمد بن على بن عبد الله بن محمد بن الحسين الطبرى الروياني نزل بخارا وبها مات وكان حافظاً مكثرا أحد النقادقالدابن ناصر الدين . وفيها أبو بكر التفلسي-بفتح فسكون و بعد اللام سين مهملة نسبة إلى تفلس بلد با ذر بيجان محمد بن اسماعيل بن محمد النيسابوري المولد الصوفي المقرى روى عن حمزة المهلي وعبد الله بن يوسف الاصبهاني وطائفة ومات في شوال وفيها العلامة أبو بكر الحجندي علائم معجمة مضمومة ثم جيم مفتوحة وسكون النون ومهملة نسبة الي خجندة مدينة بطرف سيحون محمد بن ثابت البن الحسن الشافعي الواعظ نزيل اصبهان ومدرس نظاميتها وشيخ الشافعية بها ورئيسها كان اليه المنتهى في الوعظ توفي في ذي القعدة قال الاسنوي له يد باطشة في النظر والاصول انتشر علمه في الآفاق وتخرج به و بكلامه جاعة وتفقه على أبي سهل الايوردي وسمع الحديث من جاعة وحدث عنهم وكان حسن السيرة من رؤساء الائمة ذا حشمة ونعمة .

وكان له ولد يقال له أبو سعيد احمد تفقه على والده حتى برع فى المذهب وسمع وحدث ولما مات أبوه فوض تدريس النظامية الى غيره فلزم بيته الى ان مات فى شعبان سنة احدى وثلاثين وخمسائة عن ثمان وثمانين سنة

قاله ابن السمعاني.

وفيها أبو نصر محمد بن سهل السراج الشاذياخي ـ بشين معجمة وسكون الذال المعجمة وتحتية وخاء معجمة نسبة الى قرية بنيسابور أوالى شاذخ ببلخ آخر أصحاب أبى نعيم عبد الملك الاسفراييني روى عن جماعة وكان ظريفا نظيفاً لطيفاً توفى في صفر عن تسعين سنة.

وفيها أبو الغنايم بن أبى عثمان محمدبن على بن حسن بغدادى متميز صدوق روى عن أبى عمر بن مهدى وجهاعة .

وفيها فخر الدولة بن جهير الوزير أبو نصر محمد بن محمد بن جهير الثعلبي ولى نظر حلب ثم وزر لصاحب ميافارقين ثم وزر للقائم بأمر الله مدة وكان من رجال العالم ودهاة بني آدم وكان رئيساً جليلا خرج من بيتهم جماعة من الوزراءوالرؤساء ومدحهم اعيان الشعراء فمنهم صردر المتقدم ذكره وهي من غرر قصائده ومشاهيرها وأولها:

لجاجــة قلب مايفيق غرورها وقفنا صــفوفا فىالديار كأنها يقول خليلى والظباء سوانح لئن شابهت أجيادها وعيونها فياعجبا منها يصــيد أنيسها وما ذاك الاأنغزلان عام الم يكفها ماقد جنته شمــوسها نكصنا على الاعقاب خوف اناثها ووالله ماأدرى غداة نظرننا فان كن من نبـل فأين حفيفها أياصاحبي اســـاذنا لى خمارها

وحاجة نفس ليس يقضى يسيرها صحيفة ملقاة ونحن سطورها أهذا الذى تهوى فقلت نظيرها لقد خالفت اعجازها وصدورها ويدنو على ذعر الينا نفورها تيقن ان الزائرين صقورها على القلب حتى ساعدتها بدورها فما بالها تدعو نزال ذكورها اتلك سهام أم كؤوس تديرها وان كن من خمر فأين سرورها فقد آذنت لى فى الوصول خدورها فقد آذنت لى فى الوصول خدورها

فلا تحسبا قابي طليقا فائما لها الصدر سجن وهو فيه اسيرها أراك الحمى قل لى بأى وسيلة توسلت حتى قبلتك ثغورها أعدت الى جسم الوزارة روحه وما كان يرجى بعثها ونشورها أقامت زمانا عند غيرك ضامنا وهذا رعاك الله وقت طهورها من الحق أن يميا بها مستحقها وينزعها مردودة مستعيرها اذا ملك الحسناء من ليس كفأها أشار عليها بالطلاق مشيرها وكانت ولادة فخر الدولة المذكور سنة ثلاث وتسعين و ثاثمائة بالموصل و توفى بها في رجب وقيل في المحرم ودفن في تل توبة وهو تل قبالة الموصل يفصل بينهما عرض الشط.

وأما ولده عميد الدولة فقد ذكره محمد بن عبد الملك الهمدانى فى تاريخه فقال انتشر عنه الوقار والهيبة والعفة وجودة الرأى وخدم ثلاثة من الحلفاء ووزر لاثنين منهم وكأن عليه رسوم كثيرة وصلات جماعة وكان نظام الملك يصفه دائما بالاوصاف العظيمة و يشاهده بعين المكافى الشهم و يأخذ رأيه فى أهم الأمور ويقدمه على الكفاة والصدور ولم يكن يعاب بأشد من الكبر الزائد فان كلماته كانت محفوظة مع ضنه بها ومن كلمه بكلمة قامت عنده مقام بلوغ الامل فمن جملة ذلك أنه قال لولد الشيخ الامام أبى نصر بن الصباغ اشتغل وادأب والاكنت صباغا بغير أب انتهى كلام ابن الهمدانى وكان نظام الملك قد زوجه بنته زبيدة وكان قد عزل من الوزارة ثم أعيد اليها بسبب المصاهرة وفى ذلك يقول الشريف أبو يعلى بن الهبارية:

قل للوزير ولا تفزعك هيبته وان تعاظم واستولى لمنصبه لولاابنة الشيخ مااستوزرت ثانية فاشكر حراصرت مولا باالوزير به ولعميد الدولة شعر ذكره في الخريدة لكنه غير مرضى وذكره ابن السمعاني في كتاب الذيل ومدحه خلق كثير من شعراء عصره وفيه يقول صردر قصيدته

العينية المشهورة التي أولها:

قد بان عذرك والخليط مودع وهوى النفوس معالهوادج رفع لك حيثما شمت الركائب لفتة اترى البدور بكل واد تطلع في الظاعنين من الحمي بدرله ال أحشاء مرعى والاماقى مكرع ممنوع أطراف الجمال رقسه حذراً عليه من العيون البرقع عهد الحبائل صائدات شبهه فارتاع فهو لكل حبل يقطع لم يدر حامى سربه أنى اذا حرم المكلام له لساني الاصبع واذا الطيوف الىالمضاجع أرسلت بتحية منه فعيني تسمع وهي طويلة ومن غرر الشعر وعزل عميد الدولة عن الوزارة في شهر رمضان سنة اثنتين وسبعين وأربعائة وجهير بفتح الجيم وكسر الهاء وقالابن السمعاني بضم الجيم وهو غلط يقال رجل جهير بين الجهارة أي ذو منظر و يقال رجل جهير الصوث بمعنى جهورىالصوت قاله ابنخلكان .

#### ﴿ سنة اربع وثمانين واربعمائة ﴾

فيها توفى أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن الذكوانى الاصبهانى يومعرفة وله تسعون سنة روى عن جده ابن أبى على وعثمان البرجى وطبقتهما وكان ثقة.

وفيها أبو الحسن ظاهر بن منور المعافرى الشاطبى تلميذ أبى عمر بن عبد البركان من أئمة هذا الشأن مع الورع والتقى والاستبحار فى العلم وعده ابن ناصر الدين مرف الحفاظ المكثرين الضابطين وقال هو أخو عبد الله زاهد زمانه وتوفى ظاهر فى شعبان وله خمس وخمسون سنة.

وفيها عبد الملك بن على بن شغبة أبو القسم الانصارى البصرى الحافظ الزاهد اشتشهد بالبصرة وكان يروى جملة من سنن أبي داودعن أبي عمر الهاشمي

أملي عدة مجالس وكان من العبادة والخشوع بمحل.

وفيها أبوطاهر بن دات عبدالرحمن بن أحمد بن علك بن دات \_ بدال مهملة يليها ألف ثم مثناة فوق \_ الشاوى الحافظ امام أهل الحديث بسمر قند فى زمانه قاله ابن ناصر الدين.

وفيها أبونصر الكركانجى - بالضم والسكون آخره جيم نسبة الى كركانج وهي مدينة خوار زم - محمد بن أحمد بن على شيخ المقرئين بمرو ومسند الآفاق توفى فى ذى الحجة وله أربع و تسعون سنة وكان اماما فى علوم القرآن كثير التصانيف متين الديانة انتهى اليه علو الاستاد قرأ ببغداد على أبى الحسن الحمامي و بحران على الشريف الزيدى و بمصر على اسماعيل بن عمر الحداد وبدمشق والموصل وخراسان.

وفيها أبو منصور المقومى-بالضم والفتح وكسر الواو المشددة - محمد بن الحسين بن الهيثم القزويني راوى سنن ابن ماجه عن القسم بن المنذر توفى فيها أوبعدها عن بضع وثمانين سنة.

وفى رجب قاضى القضاة الناصحى محمد بن عبد الله بن الحسين النيسابورى روى عن أبى بكر الحيرى وجماعة قال عبدالغافر هو أفضل عصره فى أصحاب أبى حنيفة وأعرفهم بالمذهب وأوجههم فى المناظرة مع حظ وافر من الأدب والطب ولم تحمد سيرته فى القضاء قاله فى العبر.

وفيها المعتصم محمد بن معن بن محمد بن صمادح أبو يحيى التجيبي الاندلسي صاحب المرية توفى وجيش ابن تاشفين محاصرون لمقال ابن بسام فى الذخيرة كانت بين المعتصم و بين الله عندالحمام يدمشكورة فمات وليس بينه و بين حلول الفاقرة به الا أيام يسيرة فى سلطانه و بلده وبين أهله وولده حدثنى من لاأرد خبره عن أروى بعض حظايا أبيه قالت انى لعنده وهو يوصى بشأنه وقد غلب على أكثر يده ولسانه ومعسكر أمير المؤمنين يعنى يوسف بن تاشفين يومئذ

بحيث نعد خيامهم ونسمع اختلاط أصواتهم اذ سمعت وجبة من وجباتهم فقال لاالته الاالله نغص عليناكل شيء حنى الموت قالت اروى فدمعت عينى فلا أنسى طرفا الى يرفعه وانشاده لى بصوت لا أكاد اسمعه:

ترفق بدمعك لاتفنه فبين يديك بكاء طويل

انتهى كلامان بسام ومات المعتصم فى أثر ذلك عند طلوع الشمس يوم الخيس ثانى عشرى ربيع الأول بالمرية ودفن فى تربة له عند باب الخوخة.

#### ﴿ سنة خمس وثمانين واربعمائة ﴾

فيها توفى أبو الفضل جعفربن يحيى الحكاك محدث مكة وكان متقنا حجة صالحاً روى عن أبي ذر الهروى وطائفة وعاش سبعين سنة .

وفيها نظام الملك الوزير أبو على الحسن بن على بن اسحق الطوسى قوام الدين كان من جلة الوزراء ذكره ابن السمعانى فقال كعبة المجد ومنسع الجود وكان مجاسه عامراً بالقراء والفقهاء أنشأ المدارس بالأمصار ورغب فى العلم وأملى وحدث عاش ثمانيا وسبعين سنة أتاه شاب صوفى الشكل من الباطنية ليلة عاشر رمضان فناوله قصة ثم ضربه بسكين فى صدره فقضى عليه فيقال ان ملكشاه دس عليه هذاوالله أعلم. وقال ابن السمعانى أيضا فى كتاب الانساب فى ترجمة الراذ كان انها بليدة صغيرة بنواحى طوس قيل نظام الملك كان من نواحيها. وكان من أولاد الدهاقين واشتغل بالحديث والفقه ثم اتصل بخدمة على بن شاذان المعتمد عليه بمدينة باخ وكان يكتب له فكان يصادره فى كل سنة فهر ب منه وقصد داود بن ميكائيل بن سلجوق والدالسلطان ألب أرسلان وظهر لهمنه النصح والمحبة فسلمه الى ولده ألب أرسلان وقال اتخذه والداً لاتخالفه فيا يشير به فلها ملك ألب أرسلان وطد المملكة لولده ملكشاه فصار الأم

كله لنظام الملك وليس للسلطان الاالتخت والصيد وأقام على هذا عشر سنين ودخل على الامام المقتدى بالله فأذن له بالجلوس بين يديه وقال له ياحسن رضى الله عنى أمير المؤمنين عنك وكان مجلسه عامراً بالفقهاء والصوفية كثير الانعام على الصوفية وسئل عن سبب ذلك فقال أتاني صوفى وأنا فى خدمة بعض الأمراء فوعظنى وقال اخدم من تنفعك خدمته ولا تشتغل بمن تأكله الكلاب غدا فلم أعلم معنى قوله فشرب ذلك الأمير من الغد وكانت له كلاب كالسباع تفترس الغرباء بالليل فغلبه السكر فحرج وحده فلم تعرفه الكلاب فمزقته فعلمت أن الرجل كوشف بذلك فأنا أخدم الصوفية لعلى أظفر بمثل ذلك فمزقته فعلمت أن الرجل كوشف بذلك فأنا أخدم الصوفية لعلى أظفر بمثل ذلك وكان اذا سمع الأذان أمسك عن جميع ماهو فيه وكان اذا قدم عليه امام الحرمين والامام القشيرى بالغ فى اكرامهما وأجلسهما في مستنده وبني المساجد والربط وهو أول من أنشأ المدارس فاقتدى الناس به وسمع نظام الملك الحديث وأسمعه وكان يقول انى أعلم انى لست اهلا لذلك ولكني الريد اربط نفسي في قطار النقلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى اله من الشعر قوله:

بعد الثمانين ليس قوة قد ذهبت شرة الصبوة كأنى والعصا بكنى موسى ولكن بلا نبوة

وكانت ولادة نظام الملك يوم الجمعة حادى عشرى ذى القعدة سنة ثمان واربعائة بنوقان احدى مدينتى طوس و توجه صحبة ملكشاه الى اصبهان فلماكانت ليلة السبت عاشر رمضان افطر و ركب فى محفته فلما بلغ الى قرية قريسة من نهاوند يقال لها سحنة قال هذا الموضع قتل فيه خلق كثير من الصحابة زمن عمر ابن الخطاب فطوبى لمن كان منهم فاعترضه صبى ديلمى على هيئة الصوفية معه قصة فدعا له وسأله تناولها فى يده فمد يده ليأخذها فضربه بسكين فى فؤاده فحمل الى مضربه فمات وقتل القاتل فى الحال بعد ان هرب فعيش فى طنب

لحيمة فوقع وركب السلطان الى معسكره فسكنهم وعزاهم وحمل الى اصبهان فدفن بها وقيل ان السلطان دس عليه من قتله فانه سئم طول حياته واستكثر ماييده من الاقطاعات ولم يعش السلطان بعده سوى خمسة وثلاثين يو مافر حمالله فلقد كان من حسنات الدهرورثاه أبو الهيجاء البكرى وكان ختنه لان نظام الملك زوجه ابنته فقال:

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة نفيسة صاغها الرحمن من شرف عزت فلم تعرف الأيام قيمتها فردها غيرة منه الى الصدف وقد قيل انه قتل بسبب تاج الملك أبى الغنايم المرزبان بن خسرو فيروز المعروف بابن دارست فانه كان عدو نظام الملك وكان كبير المنزلة عند مخدومه ملكشاه فلها قتل رتبه موضعه فى الوزارة ثم ان غلمان نظام الملك وثبوا عليه فقتلوه وقطعوه اربا اربا فى ليلة الثلاثاء ثانى عشر المحرم سنة ست وثمانين واربعائة وعمره سبع وأربعون سنة وهو الذى بنى على قبر الشيخ أبى السحق الشيرازى قاله ابن خلكان.

وفيها أبو عبد الله بن المرابط قاضى المرية وعالمها محمد بن خلف بن سعيد الاندلسى روى عن المهلب بن أبى صفرة وجماعة وصنف شرحا للبخارى وكان رأسا فى مذهب مالك ارتحل الناس اليه توفى فى شوال قاله فى العبر.

وفيها أبو بكر الشاشي محمد بن على بن حامد شيخ الشافعية وصاحب الطريقة المشهورة والمصنفات المليحة درس مدة بغزنة ثم بهراة ونيسابور وحدث عن منصور الكاغدى وتفقه ببلاده على أبى بكر السنجى وعاش نيفا وتسعين سنة وتو فى بهراة قال ابن قاضى شهبة ولد سنة سبع وتسعين وثلثمائة وتفقه فى بلاده على السنجى وكان من انظر أهل زمانه استوطن غزنة وهى فى أوائل الهند فأقبلواً عليه واكرموه وبعد صيته وحدث وصنف تصانيف كثيرة ثم استدعاه نظام الملك الى هراة فشق على أهل غزنة مفارقته ولكن لم يجدوابدا من ذلك فجهزوه فولاه تدريس النظامية وتو فى فى شوال انتهى .

وفيها محمد بن عيسى بن فرح أبو عبد الله التجيبي المغامى \_ بالضم نسبة الى مغامة مدينة بالاندلس \_الطليطلى مقرىء الاندلس أخذ عن أبى عمرو الدانى ومكى بن أبى طالب وجماعة واقرأ الناس مدة.

وفيها ابو عبد الله البانياسي مالك بن احمد بن على بن الفراء البغدادي احترق في الحريق العظيم الذي وقع في هذه السنة ببغداد واحترق فيه من الناس عدد كثير وكان في جهادي الآخرة وتوفى وله سبع وثمانون سنة وهو آخر مرصحدث عن أبي الحسن بن الصلت المجبر وسمع من جهاعة .

وفها السلطان ملكشاه أبو الفتح جلالالدولة بن السلطان البارسلان محمد بن داود السلجوق التركي تملك بلاد ماوراء النهر و بلاد الهماطلة وبلاد الروم والجزيرة والشام والعراق وخراسان وغير ذلك قال في العبر ملك من مدينة كاشغر الترك الى بيت المقدس طولا ومن القسطنطينية و بلاد الخزر الى نهر الهند عرضاوكان حسن السيرة محسنا الى الرعية وكانوا يلقبونه بالسلطان العادل وكان ذا غرام بالعائر والصيد مات في شوال بعد وزيره النظام بشهر وقال ابن الاهدل كان مغرما بالصيد حتى قيل انه صاد بيده عشرة آلاف أو اكثر حتى بني من حوافر الحمر وقرون الظباء منارة على طريق الحاج تعرف بمنارة القرون وتصدق عن كل نسمة صادها مدينار وقال انى اخاف التهسيحانه وتعالي من ازهاق النفوس بغيرفائدة ولا مأكلة وكان المقتدر قد تزوج بابنته وكان السفير فى زواجها الشيخ أبو اسحق وزفت اليه سنة ثمانين ورزق منها ولديه ولما مات السلطان لم يفعل به كسائر السلاطين ولم يحضر جنازته أحد ظاهرا ولم تقطع اذناب الخيل لأجله ولما مات ملكشاه سار أخوه تتش ـبتاءين فوقيتينوشين معجمة ـ من الشام فالتقاه ابراهيم العقيلي فى ثلاثين الفاً فأسر ابراهيم وقتل صبرا وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء وفي سنةأر بعو ثمانين قدم السلطان ملكشاه بغداد وأمر بعمل جامع كبير بها وعمل الامراء حوله دورا ينزلونها ثم رجع الى اصبهان وعاد الى بغداد فى سنة خمس وثمانين عازما على الشر وارسل الى الخليفة يقول لابد أن تترك لى بغداد وتذهب الى أى بلد شئت فانزعج الخليفة وقال امهلنى ولو شهرا قال ولاساعة واحدة فأرسل الخليفة الى و زراء السلطان يطلب المهلة عشرة أيام فاتفق مرض السلطان وموته وعد ذلك كرامة للخليفة وقيل ان الخليفة جعل يصوم فاذا افطر جلس على الرماد ودعا على ملكشاه فاستجاب الله دعاءه وذهب الى حيث ألقت ولمامات كتمت زوجته تركان موته وارسلت الى الأمراء سرا فاستحلفتهم لولده محمود وهو ابن خمس سنين فحلفوا له وارسلت الى المقتدى فى ان يسلطنه فأجاب ولقبه ناصر الدنيا والدين ثم خرج عليه أخوه بركياروق بن ملكشاه فقلده الخليفة ولقبه بركن الدين وذلك فى محرم سنة سبع وثمانين وعلم الخليفة على تقليده ثم مات الخليفة من الغد فجأة انتهى كلام السيوطى.

﴿ سنةست و ثمانين و اربعمائة ﴾

فيها توفى حمد بنَ أحمد بن الحسن أبو الفضل الاصبهانى الحداد روى ببغداد واصبهان عن على بن ماشاذه وطائفة وروى الحلية ببغداد وتوفى فى جمادى الاولى .

وفيها الملنجى - بالكسر نسبة الى ملنجة بلد باصبهان - سليمان بن ابراهيم بن محمد بن سليمان الاصبهان الحافظ قال السمعانى جمع وصنف و خرج على الصحيحين وروي عن محمد بن ابراهيم الجرجانى وأبى بكر بن مردويه و خلق ولقى ببغداد أما بكر المنقى وطبقته و تكلم فيه ابن منده و هو مقبول لأنه قد قبله عدة وقال ابن ناصر الدين في بديعته:

الاصبهاني ذا الملنجي المكثر تكلموا فيه وقوى الأكثر (٧٤ ــ ثالث الشذرات)

وتوفى فى ذى القعدة عن تسع وثمانين سنة وشهريل.

وفيها أبو الفضل الدقاق عبد الله بن على بن أحمد بن محمد بن زُكرى البغدادي السكاتب روى عن الحسين بن بشران وغيره وكان صالحاً ثقة .

وفيهاالشيخ أبو الفرج الشيرازي الحنبلي عبدالواحد بن محمد بن على بنأحمد الشيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي الفقيه الزاهد الأنصاري السعدي العباذي الخزرجي شيخ الشام في وقته الواعظ الفقيه القدوة سمع بدهشق مر. أبي الحسن بن السمسار وأبي عثمان الصابوني وتفقه ببغداد زماناً على القاضي أبي يعلى ونشر بالشام مذهب أحمد وتخرج به الأصحاب وكان اماماً عارفاً بالفقـه والأصول صاحب حال وعبادة وتأله وكان تتش صاحب الشام يعظمــه لأنه كاشفه مرة وذلك أنه دعاه أخو السلطان وهو ببغداد فرعب وسأل أباالفرج الدعاء له فقال له لاتراه ولا تجتمع به فقال له تتش هو مقيم ببغداد ولا بد من المصير اليه فقال له لاتراه فعجب من ذلك وبلغ هيت فجاءه الخبر بوفاة السلطان ببغـداد فعاد الى دمشق وزادت حشمة أبى الفرج عنده ومنزلته لديه قال ابن رجب وكان أبو الفرج ناصراً لاعتقادنا متجرداً في نشره مبطلا لتأويلات أخبار الصفات وله تصنيف في الفقه والوعظو الأصولومات في مجلس وعظه شخص أوقع وعظه في القلوب والاخلاصه وقال أبو يعلى بن القلانسي في تاريخه كان وافر العلم متين الدين حسن المواعظ محمود السمت توفي يوم الأحــد ثامن عشرى ذي الحجة بدمشق ودفن بمقبرة الباب الصغير وقبره مشهوريزار وله ذرية فيهم كثير من العلماء يعرفون ببيت ابن الحنبلي.

وفيهاأبو القسم عبدالواحد بن على بن محمد بن فهدالعلاف البغدادى الرجل الصالح روى عرف أبى الفتح بن أبى الفوارس وأبى الفرج الغورى وبه ختم حديثهما و كان ثقة مأموناً خيراً.

وفيها شيخ الاسلام الهكاري أبو الحسن على بن أحمد بن يوسف الاموى

من ذرية عتبة بن أبى سفيان بن حرب وكان زاهداً عابداً ربانياً ذاوقار وهيبة وأتباع ومريدين رحل فى الحديث وسمع ابن نظيف الفرا وأبا القسم بن بشران قال ابن ناصر توفى فى أول السنة وقال ابن عساكر لم يكن موثقاً فى روايته وقال الذهبى ولدسنة تسع وأربعائة.

وفيها أبو الحسن الآنبارى على بن محمد بن محمد بن الأخضر الخطيب في شوال عن أربع و تسعين سنة وكان آخر من حدث عن أبى أحمد الفرضى وسمع أيضاً من أبى عمر بن مهدى وطائفة و تفقه لأبى حنيفة وكان ثقة نبيلا عالى الاسناد.

وفيها أبو المظفر موسى بن عمران الأنصارى النيسابورى مسند خراسان في ربيع الأول وله ثمان وتسعون سنة روى عن أبي الحسن العلوى والحاكم وكان من كبار الصوفية .

وفيها أبو الفتح نصر بن الحسن السكشى \_ بكسر السين المهملة والكاف ومعجمة نسبة الى سكة سكش بنيسابور \_الشاشى نزيل سمرقند وله ثمانون سنة روى صحيح مسلم عن عبد الغافر وسمع بمصر من الطفال وجماعة ودخل الأندلس للتجارة فحدث بها و كان ثقة .

وفيها هبة الله بن عبد الوارث الشيرازى أبو القسم الحافظ محدث جوال سمع بخراسان والعراق وفارس والين ومصر والشام وحدث عن أحمد بن عبد الباقى بن طوق وأبى جعفر بن المسلمة وطبقتهما ومات كهلا وكان صوفياً صالحاً متقشفاً.

## (سنة سبع و ثمانين و ار بعمائة)

فيها توفى أبو بكر بن خلف الشيرازى ثم النيسابورى مسند خراسان أحمد ابن علي بنِ عبد الله بن عمر بن خلف روى عن الحاكم وعبد الله بن يوسف وطائفة قال عبد الغافر هو شيخناالأديب المحدث المتقن الصحيح السماع مارأينا شيخا أورع منه ولا أشد اتقانا توفى فى ربيع الأول وقد نيف على التسعين . وفيها أقسنقر قسيم الدولة أبو الفتح مولى ملكشاه السلطان وقيل هو لصيق به وقيل اسم أبيه ال ترعان لما افتتح ملكشاه حلب استناب عليها اق سنقر فى سنة مانين وأربع بائه فأحسن السياسة وضبط الأمور وتتبع المفسدين حتى صار دخله كل يوم ألفا وخمسمائة دينار رأس فى المصاف ثم قتل ذبحه تتش صبرا ودفن هناك ثم نقله ولده الاتابك زنكى فدفنه بالمدرسة الزجاجية داخل حلى .

وفيها أبو نصر الحسن بن أسد الفارق الأديب صاحب النظم والنثر وله الكتاب المعروف في الألغاز تو ثب بميافارقين على الامرة ونزل بقصر الامارة وحكم أياما ثم ضعف وهرب ثم قبض عليه وشنق .

وفيها المقتدى بالله أبو القسم عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين محمدبن القائم بامر الله عبد الله بن القادر بالله أحمد بن الأمير السحق بن المقتدر العباسي بويع بالحلافة بعد جده في ثالث عشر شعبان سنة سبع وستين وله تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر قال السيوطي في تاريخ الحلفاء مات أبوه في حياة القائم وهو حمل فولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر وأمه أم ولد اسمها ارجوان وبويع له بالحلافة فولد بعد موت جده و كانت البيعة بحضرة الشيخ أبي السحق الشيرازي وابن الصباغ والدامغاني وظهر في أيامه خيرات كثيرة وآثار حسنة في البلدان و كانت قواعد الحلافة في أيامه باهرة وافرة الحرمة بخلاف من تقدمه ومن محاسنه انه نني المغنيات والحواظي ببغدادو أمرأن لا يدخل أحد الحمام الا بمئزر وخرب ابراج الحمام صيانة لحرم الناس وكان ديناً خيراً قوى النفس عالى الهمة من نجباء بني العباس انتهى . ومات فجأة في ثامن عشر المحرم عن تسع وثلاثين بهنة وبويع بعده ابنه المستظهر بالله أحمدوقيل إن جاريته سمته وقال ابن الجوزي

فى الشذور توفى المقتدى وكان أصح ماكان بينها هو جالس قال لقهرمانته مر. هؤلاء الأشخاص الذين قد دخلوا علينا بلا اذن فالتفتت فلم تر أحدا فسقط الى الأرض ميتا.

و فيها الحسن بن عبد الملك بن الحسين بن على بن موسى بن عمران بن اسر افيل النسني الحافظ حصل العالى من الاسناد قاله ابن ناصر الدين .

وفيها أبو القسم بن أبى العلاء المصيصى على بن محمد بن على بن أحمد قال الاسنوى كان فقيها فرضيا تفقه على القاضى أبى الطيبوروى الحديث عن جماعة بمصر والشام والعراق واستوطن دمشق ومات بها وروى عنه جماعة وأصله من المصيصة وولد بمصر فى رجبسنة أربع وأربعائة ومات فى جمادى الآخرة ودفن بمقار باب الفراديس قال الذهبي كان فقيها ثقة .

وفيها ابن ماكولا الحافظ الكبير الامام أبو نصر على بن هبة الله بن على ابن جعفر بن على بن محمد بن دلف بن الأمير الجواد أبى دلف القسم بن عيسى العجلى الأمير سعد الملك أبو نصر بن ماكولا أصله من جر باذقان من نواحى اصبهان فهو الجر باذقاني ثم البغدادي النسابة صاحب التصانيف ولم يكن ببغداد بعد الخطيب احفظ منه ولد بعكبرا سنة اثنتين وعشرين وأربعائة وزر أبوه للقائم بأمر الله وتولى عمه عبدالله قضاء القضاة وسمع هو من أبى طالب بن غيلان وطبقته قال الحميدي ماراجعت الخطيب في شيء الا وأحالني على الكتاب وقال حتى أكشفه وماراجعت ابن ماكولا وأجابني حفظا كأنه يقرأ من كتاب وقال ابن سعد السمعاني كأن ليبا عارفا ونحويا مجودا وشاعرا مبرزا وقال الذهبي اختلف في وفاته على أقوال وقال ابن خاكان للامير أبي نصر المذكور كتاب الاكال وهو في غاية الافادة في رفع الالتباس والضبط والتقييد وعليه اعتباد المحدثين وأرباب هذا الشأن في رفع الالتباس والضبط والتقييد وعليه اعتباد المحدثين وأرباب هذا الشأن فانه لم يوضع مثله أي في المؤ تلف والمختلف ومشتبه النسب وهو في غاية الاحسان فانه لم يوضع مثله أي في المؤ تلف والمختلف ومشتبه النسب وهو في غاية الاحسان

ومايحتاج الأمير المذكور مع هـذا الكتاب الى فضيلة أخرى ففيه دلالة على كثرة اطلاعه وضبطه واتقانه ومن الشعر المنسوب اليه:

قوض خيامك عن أرض تهان بها وجانب الذل ان الذل يجتنب وارحل اذا كان فى الأوطان منقصة فالمندل الرطب فى أوطانه حطب وكانت و لادته فى عكبرا فى خامس شعبان سنة احدى وعشرين وأربعائة وقتله غلمانه بجرجان وقيل بخوزستان وقيل بالاهواز قال الحميدى خرج الى خراسان ومعه غلمان له ترك فقتلوه بجرجان وأخذوا ماله وهربوا وطاح دمه هدرا رحمه الله.

وفيها أبو عامر الأزدى القاضى محمود بن القاسم بن القاضى أبى منصور محمدبن محمدبن محمدبالله بن محمد المهلى الهروى الفقيه الشافعي راوى جامع النزمذى عن الجراحي قال أبو نصر الفامى هو عديم النظير زهدا وصلاحا وعفة ولد سنة أربعائة وتوفى فى جهادى الآخرة.

وفيها المستنصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر على بن الحاكم بأمر الله منصور ابن العزيز بن المعز العبيدى الرافضي صاحب مصر و كانت أيامه ستين سنة وأربعة أشهر وقدخطب له ببغداد في سنة احدى وخمسين ومات في ذي الحجة عن ثمان وستين سنة وبويع بعده ابنه المستعلى قاله في العبر.

وقال ابن خلكان اتفق للمستنصر هذا أمور لم تتفق لغيره وسردها منها انه أقام فى الأمر ستين سنة وهذا شيء لم يبلغه أحد من أهل بيته و لا من بنى العباس ومنها انه ولى وهو ابن سبع سنين ومنها انه حدث فى أيامه الغلاء العظيم الذى ماعهد مثله منذ زمان يوسف عليه السلام وأقام سبع سنين وأكل الناس بعضهم بعضاو كانت و لادته صبيحة يوم الثلاثاء سابع عشر جهادى الآخرة سنة عشرين وأربعها ئة و توفى فى ليلة الخيس ثامن عشر ذى الحجة وهذه الليلة تسمي عيد الغدير أعنى غدير خم بضم الخاء المعجمة و تشديد الميم اسم مكان تسمي عيد الغدير أعنى غدير خم بضم الخاء المعجمة و تشديد الميم اسم مكان

الين مكة والمدينة فيه غدير ماء يقال انه غيض هناك فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ووصل الى هذا المكان واخى على بن أبى طالب وضى الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم « على منى كهرون من موسى اللهم وال من والاه وعادمن عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله » وللشيعة فيه تعلق كبير وهذا المكان موصوف بكثرة الوخامة وشدة الحي . انتهى ملخصا ويقال انه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة توخمت على أصحابه فانها كانت من أكثر بلاد الله تعالى حمى فأمر صلى الله عليه وسلم الحمى أن تخرج من المدينة الى خم وحتى يقال ان أكثر أهل خم لم يتجاوزوا الحلم لكثرة الحمى بها وحتى انه قل من يمر بها ولا يحمى من يمر بها ولا يحمى من على من يمر بها ولا يحمى من على من يمر بها ولا يحمى من يمر بها وله يم يسبح يولي الله ينه يكثر بها وله يقل به يقل يم يسبح يقل بها وله ينه يكثر بها وله يكثر به يكثر به وله يكثر به يكثر

# ﴿ سنة ثمان وثمانين واربعمائة ﴾

فيها قدم الامام الغزالى دمشق متزهدا وصنف الاحياء واسمعه بدمشق واقام بها سنتين ثم حبح ورد الى وطنه.

وفيها توفى ابو الفضل احمد بن الحسن بن خيرون البغدادى الحافظ فى رجب عن اثنتين وثمانين سنة وشهر روى عن ابى على بن شاذان والبرقانى وطبقتهما و كتب مالا يوصف وكان ثقة ثبتا صاحب حديث قال ابو منصور ابن خيرون كتب عمى عن أبى على بن شاذان ألف جزء وقال السلنى كان يحيى ابن معين وقته رحمه الله.

وفيها أمير الجيوش بدر الأرمني ولى امرة دمشق فى سنة خمس وخمسين وأربعائة وانفصل بعد عام ثم وليها والشام كله فى سنة ثمان وخمسين ثم سار الى الديار المصرية والمستنصر فى عاية الضعف فشيد دولته وتصرف فى المالك وولى وزارة السيف والقلم وامتدت أيامه ولما أيس منه ولى الأمر بعده ابنه الأفضل و توفى فى ذى القعدة .

وفيها تتش السلطان تاجالدولة أبو سعيد بن السلطان ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق التركى السلجوقى كان شهما شجاعا مقدامافاتكا واسع المهالك كادأن يستولى على ممالك أخيه ملكشاه قتل بنواحى الرى وتملك بعده ابناه بحلب ودمشق.

وفيها رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحرث الامام أبو محمد التميمي البغدادي الفقيه الواعظ شيخ الحنابلةقرأ القرآن على أبي الحسن الحمامي وتقدم في الفقه والأصول والتفسير والعربية واللغة وحدث عن ابي الحسين ابن المتيم وابي عمر بن مهدى والكبار وتوفى في نصف جمادي الأولى عن ثمان وثمانين سنة قال أبو على بن سكرة قرأت عليه ختمة لقالون وكان كبير بغداد وجليلها وكان يقول كل الطوائف تدعيني قاله في العبر وقال ابن عقيل في فنونه ومن كبار مشايخي أبو محمد التميمي شيخ زمانه كان حسنة العالم وماشطة بغداد وقال كان سيد الجماعة من أصحاب أحمد بيتاً ورياسة وحشمة أبو محمد التميمي وكان أحلى الناس عبارة في النظر وأجراهم قلما في الفتيا وأحسنهم وعظاً.

وفيها يعقوب بن ابراهيم بن أحمد بن سطور العكبرى البرزبينى - بفتح الباء الموحدة أوله والزاى ثالثة ثم باء موحدة مكسورة وتحتية نسبة الى برزبين قرية ببغداد \_ القاضى أبو على قاضى باب الأزج قدم بغداد بعد الثلاثين والأربعائة وسمع الحديث من أبى اسحق البرمكي و تفقه على القاضى أبي يعلى حتى برع فى الفقه و درس فى حياته وشهد عند الدامغانى هو والشريف أبو جعفر فى يوم واحد سنة ثلاث و خمسين و زكاهما شيخهما القاضى و تولى يعقوب القضاء بباب الأزج والشهادة سنة اثنتين و سبعين ثم عزل نفسه عنهما شم عاد البهماسنة ثمان و سبعين و استمر الى مو ته و كان ذامعر فة تامة بأحكام القضاء و انفاذ السجلات متعففاً فى القضاء متسدداً فى السنة وقال ابن عقيل كان أعرف قضاة الوقت بأحكام متعففاً فى القضاء متسدداً فى السنة وقال ابن عقيل كان أعرف قضاة الوقت بأحكام متعففاً فى القضاء متسدداً فى السنة وقال ابن عقيل كان أعرف قضاة الوقت بأحكام القضاء متعففاً فى القضاء متسدداً فى السنة وقال ابن عقيل كان أعرف قضاة الوقت بأحكام القضاء متعففاً فى القضاء متسدداً فى السنة وقال ابن عقيل كان أعرف قضاة الوقت بأحكام القضاء متسدداً فى السنة وقال ابن عقيل كان أعرف قضاة الوقت بأحكام القضاء متعففاً فى القضاء متسفون و الشهدداً فى المتحدداً فى الشهرية و كان خاصة و كا

القضاء والشروط وله المقامات المشهودة بالديوان حتى يقال انه كعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة من الصحابة فى معرفة الرأى وذكره ابن السمعانى فقال كانت له يد قوية فى القرآن والحديث والمحاضرة قرأ عليه عامة الحنابلة بغداد وانتفعوا به وكان حسن السيرة جميل الطريقة.

وفيها أبو يوسف القزويني عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار شيخ المعتزلة وصاحب التفسير الكبير الذي هو أزيد من ثلثمائة مجلد درس الكلام على القاضي عبد الجبار بالري وسمع منه ومن أبي عمر بن مهدى الفارسي و تنقل في البلاد و دخل مصر وكان صاحب كتب كثيرة وذكاء مفرط و تبحر في المعارف واطلاع كثير الا انه كان داعية الى الاعتزال مات في ذي القعدة وله خمس و تسعون سنة وأشهر.

وفيها أبو الحسن الحصرى المقرىء الشاعر نزيل سبتة على بن عبد الغنى الفهرى وكان مقرئاً محققاً وشاعرا مفلقا مدح ملوكا ووزراء وكان ضريرا قال ابن بسام فى حقه كان بحر براعه ورأس صناعه وزعيم جماعه طرأ على جزيرة الأندلس منتصف المائة الخامسة من الهجرة بعد خراب وطنه من القير وان والأدب يومئذ بأفقنا نافق السوق معمور الطريق فتهادته ملوك طوائفها تهادى الرياض بالنسيم وتنافسوا فيه تنافس الديار فى الأنس المقيم على انه كان فيها بلغنى ضيق العطن مشهور اللسن يتلفت الى الهجاء تلفت الظمآن الى الماء ولكنه طوى على غره واحتمل بين زمانيه و بعد قطره ولما خلع ملوك الطوائف بأفقنا اشتملت عليه مدينة طنجة وقد ضاقت ذرعه وتراجع ملحه وقال ابن خلكان وهذا أبو الحسن أى صاحب الترجمة ابن خالة طبعه وقال ابن خلكان وهذا أبو الحسن أى صاحب الترجمة ابن خالة أبى اسحق الحصرى صاحب زهر الآداب وذكره ابن بشكوال فى كتاب الصلة (۱) والحيدى أيضاً وقالكان عالماً بالقراءات وطرقهاوأقر أالناس

<sup>(</sup>١) في الأصل «الصلات»

القرآن الكريم بسبتة وغيرها وله قصيدة نظمها فى قراءة نافع عدد أبياتها ماثنان وتسعة وله ديوان شغر فمن قصائده السائرة القصيدة التي أو لها:

ياليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده رقد السمار فأرقه اسف (١) للبين يردده

وله أيضاً:

أقول له وقد حيا بكاس لها من مسك ريقته ختام أمن خديك تعصر قال كلا متى عصرت من الوردالمدام ولما كان بمدينة طنجة أرسل غلامه الى المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية واسمها فى بلادهم حمص فأبطأ عنه و بلغه ان المعتمد مااحتفل به فقال: نبه الركب الهجوعا ولم الدهر الفجوعا

به الركب الهجوعا ولم الدهر الفجوعا حمر الدهر الفجوعا حمر من الجنة قالت لغدلامي لارجوعا رحم الله غده الله يات لزوم مالا يلزم رحمه الله تعالى.

وفيها المعتمد على الله أبو القسم محمد بن المعتضد عباد بن القاضى محمد بن اسمعيل اللخمى الاندلسي صاحب الأندلس كان ملكا جليلا وعالما ذكياو شاعرا محسنا وبطلا شجاعا وجوادا بمدحاكان بابه محط الرحال وكعبة الآمال وشعره في الذروة العليا ملك من الأندلس من المدائن والحصون والمعاقل مائة وثلاثين سوراً وبقى في المملكة نيفاو عشر ين سنة وقبض عليه أمير المسلمين ابن تاشفين لما قهره وغلب على بمالكه وسجنه بأغمات حتى مات في شوال بعدار بع وستين سنة وخلع من ملكه عن ثما نمائة سرية ومائة وسبعين ولدا وكان راتبه في اليوم تما نمائة رطل لحم قاله جميعه في العبر وقال ابن خلكان جعل خواص الأمير يوسف بن تاشفين يعظمون عنده بلاد الأندلس لأنهم كانوا بمراكش وهي

<sup>(</sup>١) في الأصل «نفس» فوق «اسف» اشارة لنسخة أو رواية ·

بلاد بربر وأجلاف العر بان فجعلوا محسنون له أخذ الأندلس ويوغرون قلبه على المعتمد بأشياء نقلوها عنه فتغير عليه وقصده فلما انتهى الى سبتة جهز اليه العساكر وقدم عليها سيرين بن أبي بكر الأندلسي فوصل الى اشبيلية وبها المعتمد فحاصره أشد محاصرة وظهر من مصابرة المعتمد وشدة بأسه وتراميه على الموت بنفسه مالم يسمع بمثله والناس بالبلد قد استولى عليهم الفزع وخامرهم الجزع يقطعون سبلها سياحه ويخوضون نهرها سباحه ويترامون من شرفات الاسوار فلما كان يوم الأحد عشرى رجب سنة أربع وثمانين هجم عسكر الأمير يوسف البلد وشنوا فيه الغارات ولم يتركوا لأحد شيئا وخرج الناس من مناز لهم يسترون عوراتهم بأيديهم وقبض على المعتمد وأهله وكان قدقتل له ولدان قبل ذلك أحدهما المأمون كان ينوب عن والده في قرطبة فحصروه بها الى أن أخذوه وقتلوه والثاني الراضي كان أيضا نائباعن أبيه في رندة (١)وهي من الحصون الممتنعة فنازلوها وأخذوها وقتلوا الراضي ولأبيهما المعتمد فيهما مراث كثيرة وبعد ذلك جرى باشبيلية على المعتمد ماذ كرناه ولما أخذ المعتمد قيدوه من ساعته وجعل مع أهله في سفينة قال ابن خاقان في قلائد العقيان ثم جمع هو وأهله وحملتهم الجواري المنشآت وضمتهم كأنهم أموات بعد ماضاق عنهم القصر وراق منهم العصر والناس قد حشر وابضفتي الوادي وبكورا بدموع الغوادى فساروا والنوح يحدوهم والبوح باللوعة لايعـدوهم وفى ذلك يقول ابن اللانة:

تبكى السماء بدمع رائح غاد على البهاليل من ابناء عباد ياضيف اقفربيت المكرمات فخذ فى ضم رحلك واجمع فضلة الزاد وقال فى هذه الحال وصفتها ابن حمديس الصقلى:

ولما رحلتم بالندى فى أكفكم وقلقل رضوى منكم وثبير رفعت لسانى بالقيامة قد دنت فهذى الجبال الراسيات تسير

<sup>(</sup>١) في الإصل « دنودة ».

وهى أبيات كثيرة وتألم المعتمد يوما من قيده وضيقه وثقله فأنشد:

تبدلت من ظل عز البنود بذل الحديد وثقل القيود وكان حديدى سنانا ذليقا وعضبا رقيقا صقيل الحديد وقد صار ذاك وذا أدهما يعضض ساقى عض الأسود مم انهم حملوه الى الأمير يوسف بمرا كش فأمر بارسال المعتمد الى مدينة اغمات واعتقله بها فلم يخرج الى المهات قال ابن خاقان ولما أجلى عن بلاده وأعرى من طارفه وتلاده وحمل فى السفين وأحل فى العدوة محل الدفين تندبه منابره وأعواده ولا تدنو منه زواره ولا عواده بقى آسفا تتصعدز فراته وتذكر منازله فشاقته (١) وتصور بهجها وتخيل استيحاش أوطانه واجهاش قصره الى قطانه و تطرد اطراد المذاب عبراته لا يخلو بمؤانس ولا يرى الا غريبابد لا عن تلك المكانس ولما لم يجد سلوا ولم يؤمل دنوا ولم يروجه مسرة مجلواً تذكر منازله ورأى اظلام جوه من أقماره وخيلوه من حراسه وسهاره وفي اعتقاله يقول أبو بكر الداني قصيدته المشورة التى أولها:

لكل شيء من الأشياء ميقات وللهني من مناياهن غايات والدهر في صبغة الحرباء منغمس الوان حالاته فيها استحالات ونحن من لعب الشطرنج في يده و ربما قرت بالبيدة الشات انفض يديك من الدنيا وساكنها فالارض قداقفرت والناس قدماتوا وقل لعالمها الارضي قد كتمت سريرة العالم العسلوي أغيات وهي طويلة و دخل عليه يوما بناته السجن وكان يوم عيد وكن يغزلن للناس بالاجرة في اغيات حتى ان احداهن غزلت لبيت صاحب الشرطة الذي كان في خدمة ابيها وهو في سلطانه فرآهن في اطهار رثة وحالة سيئة فصدعن قلبه وأنشد:

فيما مضى كنت بالاعياد مسرورا فساءك العيد في اغمات مأسورا

<sup>(</sup>١) الـكليات الثلاث مزادة من الوفيات .

يغزان للناس لاعملكن قمطيرا ابصارهن حسيرات مكاسيرا كأنهالم تطأ مسكا وكافورا

ترى بناتك في الاطهار جائعة برزن نحوك للتسلم خاشــعة يطأن في الطين والاقدام حافية ومنها:

فأنما بات بالاحلام مغرورا

قد كان دهرك ان تأمره ممتثلا فردك الدهر منهما ومأمورا من بات بعدك في دهر يسر به وله

> قالت لقد هنا هنا مولای این جاهنا قلت لها الى هنا صرنا الهنا

ودخل عليه وهو فى تلك الحال ولده أبو هاشم والقيود قد عضت بساقيه عض الاسود والتوت عليه التواء الاساور السود وهو لايطيق أعمال قدم ولا ريق دمعاً الا ممتزجا بدم بعد ماعهـــد نفسه فوق منبر وسرير ووسط جنة وحرىر تخفق عليه الالويه وتشرق منه الانديه فلما رآه بكي وأنشد:

جرعتهن السم والعلقيا خفنا عليه للبكاء العمي يفتح الا للرضاع الفا

قيدى أما تعلمني مسلما ابيت ان تشفق أو ترحما دمى شراب لك واللحم قد أكلته لاتهشم الأعظا يبصرنى فيك أبو هاشم فينثني والقلب قدهشما ارحم طفي لا طائشا لبه لم يخش أن يأتيك مسترحما وارحم أخيــات له مثله منهن من يفهم شيئا فقد والغير لايفهم شيئاً فما

وكان قد اجتمع عنده جماعة من الشعراء وألحوا عليه في السؤال وهو على تلك الحال فأنشد:

بسؤالهم لأحق منهم فاعجب سألوا اليسير من الاسير وانه

لولا الحياء وعزة لخيـة طي الحشالحكاهم في المطلب واشعار المعتمد وأشعار الناس فيه كثيرة وكانت ولادته فى ربيع الأول سنة احدى وثلاثين واربعائة بمدينة باجة مر. بلاد الاندلس وملك بعد وفاة ابيه هناك وتوفى في السجن باغمات حادي عشر شوال وقيل في الحجة رحمـه الله ومن النادر الغريب أنه نودي في جنازته بالصلاة على الغريب بعد عظم سلطانه وجلالة شأنه فتبارك من له البقاء والعزة والكبرياء واجتمع عند قبره جماعة من الشعراء الذين كأنوا يقصدونه بالمدائح و يجزل لهم المناا ئح فرثوه بقصائد مطولات وأنشدوها عند قبره وبكوا عليه فمنهم أبوبحر عبد الصمد شاعره المختص به رثاه بقصيدة طويلة أجاد فها وأولها:

ملك الميلوك اسامع فأنادى أم قد عدتك من السماع عواد لما نقلت عن القصور ولم تكن فيها كما قد كنت بالاعياد قبلت في هذا الثرى لك خاضعا وجعلت قبرك موضع الانشاد

ولما فرغ من انشادها قبل الثرى ومرغ جسمه وعفر خده فابكى كل من حضر ورأى أبو بكر الدانى حفيد المعتمد وهو غلام وسيم قد اتخذالصياغة صناعة وكان يلقب في ايام دولتهم فخر الدولة وهو من الالقاب السلطانية

عندهم فنظر اليه وهو ينفخ في الفحم بقصبة الصائغ فقال من جملة قصيدة:

شكاتنا فيك يافخر العلى عظمت والرزء يعظم فيمر قدره عظا طوقت من نائبات الدهر مخنقة ضاقت عليك وكم طوقتنا نعما وعاد طوقك في دكان فارغـة من بعدما كنت في قصر حكى ارما صرفت في آلة الصياغ أنملة لم تدر الاالندي والسيف والقلما فتستقل الثريا ان تكون فما حليا وكان عليه الحلي منتظا أني رأيتك فيه تنفخ الفحها

يد عهدتك للتقبيل تبسطها ياصائغا كانت العليا تصاغ له للنفخ في الصور هو لماحكاه سوى لو أن عنى تشكو قبل ذاك عمى ولا تحيف من اخلاقك الكرما وقم بها ربوة أن لم تقم علما ولو وفى لك دمع العين لانسجا يحكيك رهطا وألفاظا ومبتسما

و فدت أن نظرت عيني اليك به ماحطك الدهر لماحط عن شرف لح في العلاكو كبا ان لم تلح قمرا والله لو أنصفت كالشهب لانكسفت أبكي حديثك حتى الدهر حين غدا

و يكنى هذا المقدار ولو لاخوف الاطالة لبيضت الليالى بلا لى انظامه ولسودت سطور الطروس بمصابه ونكبة أيامه فرحمة الله عليه وعوضه بنعيم الفردوس لديه .

وفيها محمد بن على بن أبى صالح البغوىالدباس آخر منروى الترمذيعن الجراحي توفى ببشفور في ذي القعدة وكان من الفقهاء.

وفيها قاضى القضاة المشامى أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران الجوى الشافعى كان من أزهد القضاة وأورعهم وأتقاهم لله وأعرفهم بالمذهب ولد بحماة سنة أربع ائة وسمع ببغداد من عثمان بن دوست وطائفة وولى بعدأ بى عبدالله الدامغانى وكان من أصحاب القاضى أبى الطيب الطبرى لم يأخذ على القضاء رزقا ولاغير ملبسه ولى القضاء سنة ثمان وسبعين بعدما امتنع فألحوا عليه فاشترط عليهم أن لا يأخذ عليه معلوما وان لا يقبل من أحد شفاعة ولا يغير ملبسه فأجابوه فأجابهم الى ذلك وكان يقول مادخلت فى القضاء حتى وجب على وقيل انه لم يتبسم قط وكان له أجور من أملا كه تبلغ فى الشهر دينارا ونصفا ينتفع بذلك قال أبو على بن سكرة أما العلم فكان يقال لو رفع المذهب أمكنه أن يمليه من صدره وقال السمعاني هو أحد المتقنين لمذهب الشافعي وله اطلاع على أسرار الفقه و كان ورعا زاهدا جرت أحكامه على السداد وقال ابن النجار صنف كتاب البيان فى أصول الدين وكان على طريقة السلف وقال غيره لم يقبل من سلطان البيان فى أصول الدين وكان يعاب بالحدة وسوء الخلق توفى عاشر شعبان عطية ولا من صديقه هدية وكان يعاب بالحدة وسوء الخلق توفى عاشر شعبان

ودفن قرب ابن سريج.

وفيها أبو عبد الله الحميدي محمد بن نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن بطل الميورق وقد الميموضم التحتية وسكون الراء وقاف نسبة الى ميورقة (١) جزيرة قرب الأندلس الأندلس الحافظ الحجة العلامة مؤلف الجمع بين الصحيحين توفى فى ذى الحجة عن نحو سبعين سنة وكان أحد أوعية العلم و داز ظاهري المذهب أكثر عن ابن حزم وابن عبد البر وحدث عن خلق ورحل فى حدود الحسين فسمع بالقيروان والحجاز ومصر والشام والعراق وكتب عن خلق كثير وكان دؤ با على الطلب للعلم كثير الاطلاع ذكيا فطنا صينا ورعا اخباريا متقنا كثير التصانيف حجة ثقة رحمه الله تعالى .

وفيها محبب بن ميمون أبو سهل الواسطى ثم الهروى روى عن أبى على الخالدى وجماعة وعاش بضعا وتسعين سنة .

وفيها هبة الله بن على بن محمد بن أحمـد بن على بن عمر أبو نصر البغدادى الحافظ سمع وألف وجمع وصنف ومات كهلا عن ست وأربعين سنة.

﴿ سنة تسع وثمانين وأربعائة ﴾

فيها توفى أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد الباقلانى الكرخى ثم البغدادى توفى فى ربيع الآخر وله ثلاث وسبعون سنة تفرد بسنن سعيد بن منصور على أبى على بن شاذان وكان صالحا زاهدامنقضبا عن الناس ثقة حسن السيرة . وفيها أبو منصور الشيحى عبد المحسن بن محمد بن على البغدادى المحدث التاجر السفار روى عن ابن غيلان والعتيقى وطبقتهما ولد سنة احدى وعشر وسمع بدمشق ومصر والرحبة وكتب وحصل الأصول .

وفيها عبد الملك بن سراج أبو مروان الاموى مولاهم القرطبي لغوى الأندلس بلا مدافعة توفى في ذي الحجة عن تسعين سنة روى عن يونس بن

<sup>(</sup>١) في الأصل « الميرقي. ميرقة ».

مغيث ومكى بن ألى طالب وطائفة وكان أحد أوعية العلم .

وفيها أبو عبد الله الثقنى القسم بن الفضل بن أحمد رئيس اصبهان ومسندها عن اثنتين وتسعين سنة روى عن محمد بن ابر اهيم الجرجانى وابن محمش وطبقتهما باصبهان ونيسابور وبغداد والحجاز

وفيها أبو بكر بن الخاصبة محمد بن أحمد بن عبد الباقى البغدادى الحافظ مفيد بغداد روى عن أبى بكر الخطيب وابن المسلمة وطبقتهما ورحل الى الشام وسمع طائفة ، كان كبير القدر نقاداعلامة محببا الى الناس كلهم لدينه و تواضعه ومن و ته ومسارعته فى قضاء حوائج الناس مع الصدق والورع والصيانة التامة وطيب القراءة قال ابن طاهر ما كان فى الدنيا أحدا أحسن قراءة للحديث منه وقال أبو الحسن الفصيحى مارأيت فى المحدثين أقوم باللغة من ابن الخاصبة توفى فى ربيع الأول.

وفيها أبو أحمد القسم بن مظفر الشهرزورى ولى قضاء اربل ثم سيحان وله أولاد وحفدة أنجبوا ومن شعره :

همتى دونها السها والزبانا قد علت جهدها فما تتوانى وقيل انهلولده قاضى الحافقين وقيل له قاضى الحافقين لسعة ماتولى وشهرزور من أعمال اربل مات بهاالاسكندرذو القرنين وقيل مات بمدائن كسرى وحمل الى الاسكندرية فدفن عند أمه والله أعلم.

وفيها الامام العلامة أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي تفقه على والده وغيره و كان امام وقته في مذهب أبي حنيفة فلما حج ظهر له بالحجاز مااقتضى انتقاله الى مذهب الشافعي و لما عاد الى مرو لقي اذى عظيما بسبب انتقاله وصنف في مذهب الشافعي كتبا كثيرة وصنف في الرد على المخالفين وله الطبقات أجاد فيه وأحسن وله تفسير جيد حسرفي الرد على المخالفين وله الطبقات أجاد فيه وأحسن وله تفسير جيد حسرفي وجمع في الحديث ألف جزء عن مائة شيخ وسمعان بطن من تميم ويجوز وجمع في الحديث ألف جزء عن مائة شيخ وسمعان بطن من تميم ويجوز ( و و الثير الشذرات )

كسر السين .

وفيها أبو عبدالله العميرى \_ مگبرا نسبة الى عميرة بطن من ربيعة \_ همد بن على بن محمد الهروى العبد الصالح توفى فى المحرم وله احدى و تسعون سنة وأول سماعه سنة سبع واربعائة وقد رحل الى نيسابور و بغداد و روى عن أبى بكر الحيرى وطبقته وكان من أولياء الله تعالى قال الدقاق ليس له نظير بهراة وقال أبو النضر الفامى توحد عن اقرانه بالعلم والزهد فى الدنيا والا تقان فى الرواية والتجرد من الدنيا .

### ﴿ سنة تسعين واربعمائة ﴾

فيها قتل ارسلان ارغون بن السلطان الب ارسلان السلجوق صاحب مرو و بلخ و نيسابور و ترمذ و كان جبارا عنيدا قتله غلام له و كان بركياروق قد جهز الجيش مع أخيه سنجر لقتال عمه ارغون فبلغهم قتله بالدامغان فلحقهم بركياروق فتسلم نيسابور وغيرها بلا قتال ثم تسلم بلخ وخطبوا له بسمر قند ودانت له المالك و استخلف سنجر على خراسان وكان حدثا فرتب فى خدمته من يسوس المملكة واستعمل على خوارزم محمد بن اتستكين مولى الامير ميكائيل السلجوقي ولقبه خوارزم شاه وكان عاد لا محبا للعلماء وولى بعده ابنه اسر.

وفيها توفى أبو يعلى العبدى احمد بن محمد من ذرية الحسن البصرى ويعرف بابن الصواف شيخ مالكية العراق وله تسعون سنة تفقه على القاضى على بن هرون وحدث عن البرقاني وطائفة وكان علامة زاهدا مجتهدا في العبادة عارفا بالحديث قال بعضهم كان اماماً في عشرة أنواع من العلوم توفى في رمضان بالحديث .

وفيهاالحسن بن احمد بن محمد بن القاسم بن جعفر القاسمي أبو محمد السمر قندي

قوام السنة كان اماما حافظا جليلا رحالا ثقة نبيلا ومن مصنفاته بحر الاسانيد في صحاح المسانيد يشتمل على مائة الف من الاخبار وهو في ثمانمائة جزء كبار قاله ابن ناصر الدين.

وفيها أبو نضر السمسار عبد الرحمن بن محمد الأصبهاني تو في في المحرم وهو آخر مر . حدث عن محمد بن ابراهم الجرجاني .

وفيها أبو الفتح عبدوس بن عبيد الله بن محمد بن عبدوس رئيس همـذان ومحدثها أجاز له أبو بكر بن لال وسمع من محمد بن احمد بن حمدو يه الطوسى والحسين بن فتحويه مات فى جمادى الآخرة عن خمس وتسعين سنة وروى عنه أبو زرعة.

وفيها الفقيه نصر بن ابراهيم بن نصر بن ابراهيم بنداود أبو الفت المقدسي النابلسي الزاهد شيخ الشافعية بالشام وصاحب التصانيف كان إماما علامة مفتياً محدثا حافظا زاهدا متبتلا ورعاكبير القدر عديم النظير سمع بدمشق من عبدالرحن بن الطبير وابى الحسن السمسار وطائفة و بغزة من أبى جعفر المياشي و بآمد وصور والقدس واملي وصنف و كان يقتات من غلة تحمل اليه من أرض له بنابلس وهو بدمشق فيخبز لهكل ليلة قرص في جانب الكانون وعاش أكثر من ثمانين سنة و توفي يوم عاشوراء قاله في العبر وقال ابن شهبة تفقه على سليم بن أبو ب الرازى وصحبه بصور أربع سنين وعلق عنه تعليقة قال الذهبي في ثلثياً تة جزء وسمع الحديث الكثير واملي وحدث أقام بالقدس مدة طويلة شم قدم دمشق سنة ثمانين فسكنها وعظم شأنه مع العبادة والزهد الصادق والورع والعلم والعمل قال الحافظ ابن عساكر لم يقبل من أحد صلة بدمشق قال وحكى بعض أهل العلم قال صحبت المام الحرمين ثم صحبت الشيخ أبا اسحق فرأيت طريقته أحسن منهما ولما قدم الغزالي دمشق اجتمع به واستقادٍ منه و تفقه به جاعة منهما ولما قدم الغزالي دمشق اجتمع به واستقادٍ منه و تفقه به جاعة

من دمشق وغيرها ودفن بباب الصغير وقبره ظاهر يزار قال النووى سمعنا الشيوخ يقولون الدعاء عند قبره يوم السبت مستجاب ومن تصانيفه التهذيب والتقريب وكتاب المقصود له وهو احكام مجردة وكتاب الكافى وله شرح متوسط على كتاب الاشارة لشيخه سليم وله كتاب الحجة على تارك المحجة وغير ذلك رحمه الله.

وفيها أبو القاسم يحيى بن احمد السبتى القصرى المقرى ببغـــداد وله مائة وسنتان قرأ القرآن على أبى الحسن الحمامى وسمع أبا الحسن بن الصلت وأبا الحسين بن بشران وجماعة وختم عليه خلق وكان خيراً ثقة توفى فى ربيع الآخر وكان يمشى و يتصرف فى مصالحه فى هذا السر.

## ﴿ سنة احدى و تسعين واربعائة ﴾

فيها خرج الفرنج فى الف الف وحاصروا انطاكية سبعة أشهر وأخذوا عنوة وخرجاليهم المسلمون وانكسروا وتبعهم الفرنج الى المعرة وقتلوا وفتكوا وأقاموا بها وقتلوا فيها مائة الف مسلم و بعد أربعين يوما ساروا الى حمص فصالحهم أهلها ثم توجهوا الى القدس.

وفيها توفى أبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن اشته الاصبهانى روىعن على ابن ميلة وأبى سعيد النقاش وطائفة وعاش اثنتين وثمانين سنة ـ

وفيها سهل بن بشر أبو الفرج الاسفراييني ثم الدمشقى الصوفى المحدث سمع بدمشق من ابن سلوان وطائفة و بمصر من الطفال وطبقته ولد ببسطام فى سنة تسع واربعائة ومات بدمشق فى ربيع الأول ـ

وفيها أبو الفوارس طراد بن محمد بن على النقيب الكامل الهاشمي العباسي الزينبي البغدادي نقيب النقباء ومسند العراق روى عن هـلال الحفار وابن رزقويه وأبي نصر النرسي وجماعة وأملي مجالس كثيرة وازد حموا عليه و رحلوا

اليه وكان اعلى الناس منزلة عند الخليفة توفى فى شو الوله ثلاث و تسعون سنة. وفيها أبو الحسن الكرخى مكى بن منصور بن محمد بن علان الرئيس بباب الكرخ ومعتمدها توفى باصبهان فى جمادى الأولى عن بضع و تسعين سنة رحل وسمع من الحيرى والصير فى وأبى الحسين بن بشر ان وجماعة وكان محمود السيرة وافر الحرمة.

وفيها هبة الله بن عبدالر زاق أبو الحسن الانصارى البغدادى رئيس جليل خير توفى فى ربيع الآخرعن تسع وثمانين سنة روى عن هلال وجماعة وهو آخر من حدث عن أبى الفضل عبد الواحد التميمى .

وفيها محمدبن الحسين بن محمد الجرمى أبو سعد المكى نزيل هراة كان اماما حافظا من العلماء قدوة معدوداً من الأولياء قال ابن ناصر الدين فى بديعته: محمد فتى الحسين الجرمى تتم صلاح أمره الأشم

# ﴿ سنة اثنتين وتسعين وأربعائة ﴾

فيها انتشرت دعوة الباطنية باصبهان وأعمالها وقويت شوكتهم وأخذت الفرنج بيت المقدس بكرة الجمعة لسبع بقين من شعبان بعد حصار شهرونصف قال ابن الأثير قتلت الفرنج بالمسجد الأقصى مايزيد على سبعين ألفا وقال ابن الجوزى فى الشذور أخذوا من عند الصخرة نيفاً وأربعين قنديلا فضة كل قنديل وزنه ثلاثة آلاف وستهائة درهم وأخذوا تنور فضة وزنه أربعون رطلا وأخذوا نيفاً وعشرين قنديلا من ذهب.

وفيها توفى أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف البغدادى اليوسنى ثقة جليل القدر روى عن ابن شاذان وطبقته و توفى فى شعبان وله احدى و ثمانون سنة .

وفيها أبو القسم الخليلي أحمد بن محمد لداهقان عن مائة سنة وسنة حدث

ببلخ بمسند الهيثم بن كليب عن أبى القسم الخزاعي عنه وتوفى في صفر .

وفيها أبو تراب المراغى عبد الباقى بن يوسف نزيل نيسابور قال السمعانى عديم النظير فى فنه بهى النظر سايم النفس عامل بعلمه نفاع للخلق فقيه النفس قوى الحفظ تفقه ببغداد على أبى على الطبرى وسمع أبا على بن شاذان وكان شافعيا و توفى فى ذى القعدة وله احدى و تسعون سنة .

وفيها القاضى الخلعى أبو الحسن على بن الحسن المصرى الفقيه الشافعى وله ثمان وثمانون سنة سمع عبد الرحمن بن عمر النحاس وأباسعيد الماليني وطائفة وانتهى اليه علو الاسناد بمصرقال ابن سكرة فقيه له تصانيف ولى القضاء وحكم يوما واستعنى وانزوى بالقرافة توفى فى ذى الحجة وكان بوصف بدين وعبادة وقال ابن قاضى شهبة ذكروا له كرامات وفضائل وانه كان لايبالى بالحر ولا بالبرد بسبب منام رآه قال ابن الانماطي قبره بالقرافة يعرف باجابة الدعاءعنده وخرج له أبو نصر الشيرازى عشرين جزءا وسماها الخلعيات ومن تصانيفه المغنى فى الفقه فى أربعة أجزاء وهو حسن .

وفيها أو فى التى قبلها وجزم به ابن رجب عبدالوهاب بن رزقالله بن عبد الوهاب أبو الفضل التميمى ذكره ابن السمعانى فقال كان حنبليا فاضلا متقنا واعظا جميل المحيا سمعاً با طالب بن غيلان وذكر أبو الحسين فى الطبقات انه كان يحضر بين يدى أبيه فى مجالس وعظه بمقبرة الامام أحمد وينهض بعد كلامه قائما على قدميه و يورد فصو لا مسجوعة.

وفيها أبو الحسن على بن الحسين بن على بن أيوب البزار ببغداد فى يوم عرفة عن اثنتينوثمانين سنة روى عن أبى على بن شاذان والحرقى .

وفيها مكى بن عبد السلام أبو القسم بن الرميلي المقدسي الحافظ أحد من استشهد بالقدس رحل وجمع وعنى بهذا الشأن وكان ثقة متحريا روى عن محمد ابن علي بن سلوان المازني وأبي عثمان بن ورقا وعبد الصمد بن المأمون

### ﴿ سَنَّةُ ثُلَاثُ و تَسْعَبِنَ وَ أَرْبِعَهَا لَهُ ﴾

فيها ثوفى العباداني أبوطاهر جعفربن محمد القوشي البصري روىعن أبي عمر الهاشمي أجزاء ومجالس وكان شيخا صالحا أميا معمراً

وفيهاالنعالى أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن علمد البغدادى الحمامى رجل عامى من أولاد المحدثين عمر دهراً وانفرد بأشياء وروىعن أبى عمر بن مهدى وأبى سعد الماليني وطائفة وتوفى فى صفر.

وفيها زياد بن هرون أبو القسم الجيلى الفقيه الحنبلى نزيل بغداد سمع بها منأبى مسلم الليثى البخارى وحدث عنه بكتاب الوجيز لابن خزيمة سمعه منه أبو الحسن "بن الزاغونى وأبوالحسين بن الابنوسى وتوفى زيادهذا فى طاعون '.

وفيها سليمان بن عبد الله بن الفتى أبو عبد الله النهرواني النحوى اللغوى صاحب التصانيف من ذلك كتاب القانون فى اللغة عشر مجلدات وكتاب فى التفسير تخرج به أهل اصبهان وروى عن أبى طالب بن غيلان وغيره وهو والد الحسن مدرس النظامية.

وفيها عبـد الله بن جابر بن يس أبو محمد الحنائى الحنبلى تفقه على القاضى أبى يعلى وروى عن أبى على بن شاذان وكان ثقة نبيلا قاله فى العبر.

وفيها عبد الباقى بن حمزة بن الحسين الحداد الحنبلي الفرضى أبو الفضل ولد سنة خمس وعشرين وأربعائة قال ابن السمعاني شيخ صالح خير كان قد قرأ الفقه وكانت له يد فى الفرائض والحساب سمع أبا محمد الجوهري وغيره وقال ابن ناصر هو ثقة خير وروى عنه سعيدبن الرزاز الفقيه وسبط الخياط وغيرهم و توفى يوم السبت رابع عشر شعبان وله كتاب الايضاح فى الفرائض صنفه على مذهب أحمد وحرر فيه نقل المذهب تحريرا جيداً ومما ذكر فيه فى

باب توريث ذوى الأرحام فى ثلاث عمات مفترقات المــــال بينهن علىخمسة قال وهذا هو المنصوص عن أحمد .

وفيها عبد القاهر بن عبدالسلام أبو الفضل العباسي النقيب المكي المقرى، أخذ القراءات عن الى عبدالله الكارزيني وتصدر للاقراء ببغداد.

وفيها ابو الفضل عبد الكريم بن المؤمل السلمي الكفرطابي ثم الدمشقي البزار روى جزءاً عن عبد الرحمن بن الى نصر.

وفيها عميد الدولة أبو منصور محمد بن فخر الدولة محمد بن محمد بن جهير الوزير ابن الوزير وزر للمقتدى بالله سنة اثنتين وسبعين ثم عزل بعد خمس سنېن بالوزير أبى شجاع ثم و زر سنة أربع وثمانين الى ان مات وكان رئيسا كافيا شجاعا مهيبا فصيحا مفوها احمق صودر قبل مو ته وحبس ثم قتـل سرا قاله فى العبر وقد تقدم ذكره عند ذكر أبيه

## ﴿ سنة اربع و تسعين و اربعمائة ﴾

فيها كثرت الباطنية بالعراق والجبل وزعيمهم الحسن بنصباح فملكوا القلاع وقطعوا السبيل وأهم الناس شأنهم واستفحل أمرهم لاشتغال أولاد ملكشاه بنفوسهم.

وفيها حاصر كند فرى الذي أخذ القدس عكا فأصابه مهم فقتله .

وفيها توفى ابو الفضل احمدبن على بن الفضل بن طاهر بن الفرات الدمشقى روى عن عبد الرحمن بن ابى نصر وجماحة ولكنه رافضى ممتزلى وله كتب موقوفة بجامع دمشق قاله فى العبر .

وفيهاأبو الفرج الزاز ـ بالزاى المـكررة ـ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن زاز ابن حميد الأستاذ السرخسي شم المروزى فقيه مرو وتلميذ القاضي حسين مولده سنة احدى أو اثنتين وثلاثين وأربع ائة وتفقه على القاضي حسين قال ابر

السمعانى فى الذيل كان أحد أئمة الاسلام وممن يضرب به المثل فى الآفاق فى حفظ مذهب الشافعى رحلت اليه الأئمة من كل جانب وكان ديناً ورعامحتاطا فى المأكولو الملبوس قال وكان لايأكل الأرزلانه يحتاج الىماء كثير وصاحبه قل أن لايظلم غيره ومن تصانيفه كتاب الأمالى قال الاسنوى فى المهمات ان غالب نقل الرافعى من ستة تصانيف غير كلام الغزالي المشروح التهذيب والنهاية والتتمة والشامل وتجريد ابن كج وأمالى أبى الفرج السرخسى يعنى صاحب الترجمة.

وفيها أبو سعيد عبد الواحد بن الأستاذ أبى القسم القشيرى كان صالحا عالما كثير الفضل روى عن على بن محمد الطرازى وجماعة وسماعه حضور فى الرابعة من الطرازى توفى فى جمادى الآخرة .

وفيها أبو الحسن المديني على بنأحمد بن الأحزم النيسابورى المؤذن الزاهد أملى مجالس عن أبى زكريا المزكى وأبى عبد الرحمن السلمي وأبى بكرالحيرى وتوفى فى المحرم.

وفيها أبو المعالى عزيزى بن عبد الملك بن منصور الجيلى القاضى المعروف بشيذله الفقيه الشافعى الواعظ كان فقيها فاضلاواعظا ماهرا فصيح اللسان حلو العبارة كثير المحفوظات صنف فى الفقه وأصول الدين والوعظو جمع كثيراً من اشعار العرب و تولى القضاء بمدينة بغداد بباب الازج وكانت فى أخلاقه حدة وسمع الحديث الكثير من جماعة كثيرة وكان يناظر بمذهب الأشعرى ومرف كلامه أنما قيل لموسى عليه السلام لن ترانى لأنه لما قيل له انظر الى الجبل نظر اليه فقيل له ياطالب النظر الينا لم تنظر الى سوانا:

يامدعى بمقاله صدق المحبة والإخاء لو كنت تصدق فى المقا ل لما نظرت الى سوائى فسلكت سبل محبتى واخترت غيرى فى الصفاء (٥٠ – ثالث الشذرات) هيهات أن يه-وى الفؤا د محبتين على استواء وقال أنشدني والدى عند خروجه من بغداد الى الحج:

مددت الى التوديع كفا ضعيفة وأخرى على الرمضاءفوق فؤادى فلا كان هذا العهد آخر عهدنا ولا كان ذاالتوديع آخر زادى وتوفى يوم الجمعة سابع عشر صفر قاله ابن خلكان.

وفيها أبو الخطاب نصر بن احمد بن عبد الله بن النظر البزاز مسند بغداد روى عن أبى محمد بن البيع وابن رزقويه وطائفة وتوفى فى ربيع الأول عن ست وتسعين سنة وكان صحيح السماع انفرد برواية عن جماعة.

## (سنة خمس و تسعين و اربعائة)

فيها توفى المستعلى بالله أبو القاسم احمد بن المنتصر صاحب مصر ولى الأمر بعد أبيه ثمان سنين ومات فى صفر وله تسع وعشرون سنة وفى أيامه انقطعت دولته من الشام واستولى عليها الاتراك والفرنج ولم يكن له مع الافضل حل ولا ربط بل كان الافضل أمير الجيوش هو الكل وفى أيامه هرب أخوه نزار الذى تنسب اليه الدعوة النزارية بقلعة الالموت فدخل الاسكندرية وبايعه أهلها وساعده قاضيها ابن عمار ومتوليها افتكين فنازلهم الأفضل فبرز لحربه افتكين وهزمه ثم نازلهم ثانيا وظفر بهم و رجع الى القاهرة بافتكين ونزار فذ بح أفتكين و بنى على نزار حائط فهلك .

وفيها أبو العلاء صاعد بن سيار الكتانى قاضى هراة روى عن أبى سعيد الصير في والطرازي وطائفة .

وفيها سعيدين هبة الله أبو الحسن شيخ الأطباء بالعراق وكان صاحب تصانيف في الفلسفة والطب والمنطق وله عدة أصحاب ·

وفيها عبد الواحد بن عبد الرحمن الزبيري الوركي الفقيه قال السمعاني عمر

مائة و ثلاثين سنة و كتب املاءا عن أبى ذر عمار بن محمد صاحب يحيى بن محمد ابن صاعد وقال زرت قبره بوركة على فرسخين من بخارا وقال الذهبى ما كان فى الدنيا له نظير فى علو الاسناد ولم يضعفه أحد انتهى .

وفيها أبو عبد الله الكامخي محمد بن أحمد بن محمد روى عن أبى بكر الحـيرى وهبة الله اللالكائي وطائفة وتوفى بها ظناً قاله فى العبر .

وفيها أبوياسه الحناط محمد بن عبد العزيز البغدادى رجل خـير روى عن أبي على بن شاذان وجماعة وتوفى فى جمادى الآخرة .

وفيها أبو الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم النحوى رحل الى قرطبة وأخذ عن جماعة ورحل اليه الناس من كل وجه وبمن أخذ عنه أبو على الحسين بن محمد الغسانى الجيانى وشرح جمل الزجاجى وشرح شعره شرحامفردا وكف بصره في آخر عمره وسمى الأعلم لكونه مشقوق الشفة العليا و يقال لمشقوق السفلى أفلح وكان عنترة العبسى المشهور يلقب بالفلحاء لفلحة كانت به وانما أنثوا لأنهم أرادوا الشفة وكان سهيل بن عمرو أعلم ولذلك قال عمريا رسول الله دعنى أنزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيبا بعده لأنه كان مشقوق الشفة العليا واذا نزعت ثنيته تعذر كلامه مع الفصاحة قاله ابن الأهدل.

### (سنة ست و تسعين و اربعائة)

فيها توفى ابن سوار مقرى العراق أبوطاهر أحمد بن على بن عبيد الله بن عمر ابن سوار مصنف المستنير فى القراءات كان ثقة مجودا أقرأ خلقاً وسمم الكشير وحدث عن ابن غيلان وطبقته .

وفيها أبو داود سليمان بن نجاح الأندلسي مولى المؤيد بالله الاموى مقرى. الاندلس وصاحب أبي عمرو (١) الداني وهو انبل أصحابه وأعلمهم وأكثرهم

<sup>(</sup>١) في الإصل « أبي عمر »

تصانیف توفی فی رمضان عن ثلاث و ثمانین سنة .

وفيها أبو الحسن بن الروش على بن عبد الرحمن الشاطبي المقرى و أالقراءات على أبي عمرو الداني وسمع من ابن عبد البر و توفى في شعبان.

وفيها أبو الحسين بن البيار يحيى بن ابراهيم بن أبى زيد المرسى قرأ على أبى عمر و الدانى ومكى قال ابن بشكوال لقى بمصر القاضى عبد الوهاب وأخذ عنه كتابه التلقين وأقرأ الناس وعمر وأسن وسمعت بعضهم ينسبه الى الكذب توفى فى المحرم وقد اختلط فى آخر عمره وعاش تسعين سنة .

وفيها أبو العلاء محمد بن عبد الجبار الفرساني الاصبهاني روى عن أبي بكر بن أبي على المعدل وجماعة .

وفيها الفانيدى أبو سعد الحسين بن الحسين البغدادى روى عن أبى على بن شاذان و توفى فى شوال.

وفهما أبوياسر محمد بن عبيد الله بن كادش الحنبلي المحدث كتب الكثير وتعب وكان قارىء أهل بغدادبعد ابن الخاضبة روى عن أبي محمد الجوهرى وخلق.

وفيها أبو البركات محمد بن المنذر بن طبيان الكرخي كنيته ابن ناصر وقد روىءن عبد الملك بن بشران ومات في صفر قاله في العبر.

## (سنة سبع و تسعين و اربعمائة)

فيها أخذت الفرنج جبل صاحا ونكثواو أخذوا عكا بالسيف وهرب متوليها زهر الدولة بن الجيوشي وهرب في البحر ونزلت الفرنج حران فالتقاهم سقمان ومعه عشرة آلاف فانهزموا وتبعهم الفرنج فرسخين ثم نزل النصر وكبر المسلمون فقتلوهم كيف شاءوا وكان فتحا عظيما.

وفيها توفى أبوياسر أحمدبن بندار البقال أخو ثابت روى عن بشرى (١) الفاتني (١) في الأصل « نسرى » والتصحيح من الانساب و مما تقدم .

وطائفة ومات في رجب قاله في العبر.

وفيهاأبو بكر الطريثيثى بضم المهملة أوله وفتح الراء وسكون التحتية ومثلثتين بينهما تحتية نسبة الى طريثيث ناحية بنيسابور أحمدبن على بن حسين بن زكريا ويعرف بابن زهر الصوفى البغدادى من أعيان الصوفية ومشاهيرهم روى عن أى الفضل القطان واللالكائى وطائفة وهو ضعيف عاش ستا وثمانين سنة .

وفيهاأبو على الجاجرم و بفتح الجيمين وسكون الراء نسبة الى جاجرم بلد بين نيسابور وجرجان اسمعيل بن على النيسابورى الزاهد القدوة الواعظ وله احدى و تسعون سنة روى عن عبدالله بن باكوية وعدة قال السخاوى حضر درس زين الاسلام القشيرى وخدمه مدة ثم اشتغل بالعزلة وكان يجلس فى الاسبوع يوما للتذكير قال اسماعيل كان والدى دعا بمكة اللهم ارزقنى ولدا لا يكون وصيا و لاصاحب وقف و لا قاضيا و لا خطيبا قال فقلت له ياابت وما للخطيب قال يابنى أليس يدعو للظلمة و توفى اسمعيل فى عصر يوم الخيس ثامن عشر المحرم وصلى عليه يوم الجمعة العصر تاسع عشره ودفن فى مشهد الامام عمد بن خز مة .

وفيهادقاق شمس الملوك أبو نصر بن تاج الدولة تتش بن السلطان الب ارسلان السلجوقى صاحب دمشق ولى دمشق بعد أبيه عشر سنين ومرض مدة ومات في رمضان وقيل سموه في عنب ودفن مخانكاه الطواويس.

وفيها أبو عبد الله بن البسرى الحسين بن على بن أحمد بن محمد البندار تو فى فى جمادى الآخرة وله ثمان و ثمانون سنة قال السلفى لم يرو لنا عن عبد الله بن يحبى السكرى سواه .

وفيها أبو ياسر الطباخ طاهربن أسد الشيرازى ثم البغدادى المواقيتى روى عنِ عبد الملك بن بشران وغيره و توفى فى رجب .

وفيها أحمد بن بشرويه الاصبهاني كان صالحاً من الأعيان قال ابن ناصر

الدين فى بديعته: وأحمد بن بشرويه صالح ذا الاصبهانى زانه تصافح وفيها أبو مسلم السمنانى عبد الرحمن بن عمر شيخ بغدادى روى عن أبى على بن شاذان ومات فى المحرم.

وفيها أبو الخطاب بن الجراح على بن عبد الرحمن بن هرون البغدادى الشافعى المقرى الكاتب الرئيس روى عن عبدالملك بن بشران وكان لغوى زمانه له منظومة فى القراءات توفى فى ذى الحجة وقد قارب التسعين .

وفيها أبو مكتوم عيسى بن الحافظ أبى ذر عبد الرحمن بن أحمد الهروى ثم السروى الحجازى ولد سنة خمس عشرة بسراة بنى شبابة وروى عن أبيه صحيح البخارى وعن أبى عبد الله الصنعانى جملة من تآليف عبد الرزاق.

وفيها أبو منصور الخياط محمد بن أحمد بن عبد الرزاق الشيرازى الأصل البغدادى الصفار الحنبلي المقرى الزاهد ولد سنة إحدى وأربعائة في شوال أوفى ذى القعدة وقرأ القراءات على أبي نصر أحمد بن عبد الوهاب بن مسرور وغيره وسمع الحديث في كثرة مر . أبي القسم بن بشران وأبي منصور بن السواق وغيرهما وتفقه على القاضى أبن يعلى وصنف كتاب المهذب في القراءات وروى الحديث الكشير وروى عنه سبطه أبو محمد عبد الله بن على المقرى وأبو عبدالله بن الحسين وابن الانماطي وابن ناصر السلني وغيرهم وكان اماماً بمسجد ابن حرده ببغداد بحريم دار الخلافة اعتكف فيه مدة طويلة يعلم العميان القرآن لوجه الله تعالى و يسأل لهم و ينفق عليه عليه عليه القسرآن خلق كثير حتى بلغ عدد من أقرأهم القرآن من العميان سبعين ألفا قال ابن النجار هكذا رأيته بخط أبي نصر اليونارتي (١) الحافظ وقد زعم بعض الناس أن هذا كلام مستحيل وانه من سبق القلم وانما أراد سبعين نفساً وهذا كلام ساقط فان أبا منصور قد تواتر عنه اقراء الخلق الكثير في

<sup>(</sup>١) في الأصل « البوبارمي » والتصحيح من الأنساب وغيره .

السنين الطويلة قالمان الجوزى اقرأ الخلق السنين الطويلة وختم عليه القرآن ألوف من الناس وقال القاضى أبو الحسين أقرأ بضعاً وستين سنة ولقن أمما وهذا موافق لماقاله أبو نصر وهذا أم مشهور عن أبى منصور قال ابن الجوزى كان أبو منصور من كبار الصالحين الزاهدين المتعبدين كان له وردبين العشاءين يقرأ فيه سبعاً من القرآن قائما وقاعدا حق طعن فى السن وقال ابن ناصر عنه كان شيخاً صالحاز اهداً صائما أكثر وقته ذا كرامات ظهرت له بعدمو ته قال عبد الوهاب الانماطى توفى الشيخ الزاهد أبو منصور فى يوم الأر بعاء وقت الظهر السادس عشر من المحرم قال ابن الجوزى مات وسنه سبع وتسعون سنة ممتعا بسمعه و بصره وعقله وحضر جنازته مالا يعد من الناس قال السلني وختم فى ثانى جمعة من وفاة الشيخ على قبره مائتان واحدى وعشرون (١)ختمة وحكى السلني أنهذا الدين هو ديا استقبل جنازة الشيخ فرأى كثرة الزحام والخلق فقال اشهد أن هذا الدين هو الحق وأسلم وذكر ابن السمعانى ان الشيخ ابا منصور الخياط رقى فى النوم فقيل له مافعل الله بكقال غفرلى بتعليم الصبيان فاتحة الكتاب والصحيح انه توفى سنة تسع و تسعين واربعائة قاله جميعه ابن رجب والصحيح انه توفى سنة تسع و تسعين واربعائة قاله جميعه ابن رجب .

وفيها ابو مطيع محمد بن عبد الواحد المديني المصرى الأصل الصحاف الناسخ وانتهى اليه علو الاستناد باصبهان روى عن ابى بكر بن مردوية والنقاش وابن عقيل البارودي وطائفة وعاش بضعا وتسعين سنة ،

وفيها ابو عبد الله بن الطلاع محمد بن فرج مولى محمد بن يحيى الطلاع القرطبي الما لكي مفتى الاندلس ومسندها وله ثلاث وتسعون سنةروى عن. يونس بن مغيث ومكى القيسى وخلق وكان رأسا فى العلم والعمل قوالا بالحق رحل الناس اليه من الأقطار لسماع الموطأ والمدونة .

(سنة ثمان و تسعين و اربعمائة)

فيها توفي بركيا روق الملقب ركن الدين بنالسلطان ملكشاه بن البأرسلان

<sup>(</sup>١) في الأصل «مائتين واحدى وعشرين» .

ابن داودبن ميكاثيل بن سلجوق احد الملوك السلجوقية ولى المملكة بعدموت ابيه وكان ابوه قد ملك مالم يملكه غيره وكان بركياروق مسعوداً عالى الهمة لم يكن فيسه عيب سوى ملازمته للشراب والادمان عليه ومولده سيئة اربع وسبعين واربعائة وتوفى فى ثانى عشر ربيع الآخر وقيل الأول ببرو جرد واقام فى السلطنة اثنتى عشرة سنة قاله ابن خلكان.

وفيهاالحافظ ابو على البرداني \_ بفتحات ودال مهملة نسبة الى بردان قرية ببغداد\_ احمدبن محمدبن احمد البغدادى الثقة المصنف الحنبلي مات عن اثنتين وسبعين سنة في شوال روى عن ابن غيلان وابى الحسن القزويني وطبقتهما وكان بصيراً بالحديث محققا حجة.

وفيها أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن مردويه الاصبهاني روى عن أبى بكر بن أبى على وطائفة وكان ثقة نبيلا حدث قديماً .

وفيها ثابت بن بندار أبو المعالى البقال المقرىءببغداد روى عن أبى على ابن شاذان وطبقته وهو ثقة فاضل توفى فى جهادى الآخرة .

وفيها أبو عبد الله الطبرى الحسين بن على بن الحسين الفقيه الشافعى محدث مكة ونزيلها توفى فى شعبان وله ثمانون سنة روى صحيح البخارى عن عبدالغافر بن محمد وكان فقيها مفتيا تفقه على ناصر بن الحسين العمرى وجرت له فتن وخطوب مع هياج ابن عبيد وأهل السنة بمكة وكان عارفا بمذهب الأشعرى قاله فى العبر وقال ابن قاضى شهبة تفقه على ناصر العمرى بخراسان وعلى القاضى أبى الطيب الطبرى ببغداد ثم لازم الشيخ أبااسحق الشيرازى حتى برع فى المذهب والخلاف وصار من عظاء أصحابه ودرس بنظامية بغداد قبل الغزالى وكان يدعى إمام الحرمين لأنه جاور بمكة نحواً من ثلاثين سنة قبل الغزالى وكان يدعى إمام الحرمين لأنه جاور بمكة نحواً من ثلاثين سنة يدرس ويفتى ويسمع و توفى بها فى شعبان وكتابه العدة خمسة أجزاء ضخمة .

لسبة الى جيان بلد بالاندلس الاندلس أحد أركان الحديث بقرطبة روى عن حكم الجذامي وحاتم بن محمدوا بن عبدالبر وطبقتهم وكان كامل الأدوات في الحديث علامة في اللغة والشعر والنسب حسن التصنيف نقاداً توفى في شعبان عن اثنتين وسبعين سنة وأصابته في الآخر زمانة .

وفيها سقان بن أرتق بن أكسب التركماني صاحب ماردين وجد ملوكها كان أميرا جليلا فارساً موصوفا حضر عدة حروب وتوفى بالشام .

وفيها محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن معد بن مداس أبو طاهر التوثى بضم الفوقية وآخره مثلثة نسبة الى توث قرية بمرو ـ الخطاب مع أبا على بن شاذان والحرق وأجاز له أبو الحسين بن بشران وتوفى فى المحرم .

وفيها محمد بن عبد السلام الشريف أبو الفضل الانصاري البزاز بغدادي جليل صالح روى عن البرقاني وابن شاذان وتوفى في ربيع الآخر .

وفيها نصرالله بن أحمد بن عثمان الخشنامي (١) النيسابورى ثقة صالح عالى الاسناد روى عن أبي عبد الرحمن السلمي والحيرى وطائفة .

### ﴿ سُنَةُ تَسَعُ و تَسْعِينَ وَارْبِعِمَائَةً ﴾

فيها ظهر بنها وند رجل ادعى النبوة وكان ساحراً صاحب مخاريق فتبعه خلق وكثرت عليهم الأموال وكان لايدخر شيئا فأخذوقتل ولله الحمد .

وفيها ظفر طغتكين بالفرنج مرتين فأسر وقتل وزينت دمشق .

وفيها أخذت الفرنج فامية وأما طرابلس ففتحت الحصار وجعل المسلمون يخرجون منها وينالون من الفرنج ومرض ملك الفرنج صخيل ومات وحمل ودفن بالقدس وأقامت الفرنج غيره.

وفيها مات أبو القسم عبد الله بن على بن اسحق الطوسى أخو نظام الملك سمع أبا حسان المزكى وأبا حفص بن مسر ور وعاش خمساً وثمانين سنة .

<sup>(</sup>۱) فى الاصل , الحسنامي » والتصحيح من الانساب وغيره . ( ۱ ه ــ ثالث الشذرات )

وفيهاأبو البركات بن الوگيل محمد بن عبد الله بن يحيى الحباز الدباس السكر خي الشافعي قرأ بالزوايات عن أبى على الواسطى والحسن بن الصقر وجماعة وتفقه على أبى الطيب الظائرى وسمع هن عبد الملك بن بشران وكان يتهم بالإعتزال شم تاب وأناب و توفى في ربيع الأول عن ثلاث و تسعين سنة قاله في العبر ، وفيها أبو البقاء الحبال المعمر بن محمد بن على السكو في الخراز روى عن جناح ابن نذير المحاربي وجماعة و توفى في جمادي الآخرة بالكوفة .

#### (سنة خمسائة)

فيها غزا السلطان محمد بن ملكشاه الباطنية وأخذ قلعتهم باصبهان وقتل صاحبها أحمد بن عبد الملك بن عطاش وكان قد تملكها اثنتي عشرة سنة وهي من باء ملكشاه بناها على رأس جبل وغرم عليها ألفي ألف دينار.

وفيها غرق قلج ارسلان بنسليمان بن قتلمش صاحب قونية ووجد قدانتفخ . وفيها توفى أبو الفتح الحداد أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الاصبهانى الشافعي التاجر الخوافي وخواف قرية من أعمال نيسابور كان ورعا ديناً كثير الصدقات توفى فى ذى القعدة عن اثنتين وتسعين سنة روى عن أبى مظفر الشافعي وكان من ملاز مى الامام وبه تفقه وحظى عنده وكان امام الحرمين معجبا بفصاحته وحسن كلامه ثم درس فى حياة الامام وولى قضاء طوس ثم صرف وكا رزق الغزالى السعادة فى حسن التصنيف رزق هذا السعادة فى المناظرة والعبارة الحسنة المهذبة والتصنيف على الخصم قال الذهبي وكان أعلم أهل طوس مع الغزالي وكان من انظر أهل زمانه .

وفيها أو بعدها الفقيم الامام الفرضي اسحق بن يوسف بن يعقوب الصروفي نسبة الى صروف بلد باليمن صنف كتاب الكافى فى الفرائض وهو لتاب لم يسبق الى تدريجه للمبتدى وهو من الكتب المباركة النافعة قيل اشترى

مرة بوزنه واستغنى به عن كتب الفن جميعها وأصل الشيخ من المعافر وسكن صروف وكان له ابنتان زوج احداهما واسمها ملكة الفقيه زيد بن عبد الله اليفاعى فأولدها هندة أم محمد بن سالم الامام بحامع ذى اشرق ولذلك صارت كتب زيد اليفاعى بأيديهم لأنه لم ير ثه غير أمهم هذه و تزوج الأخرى امام مسجد الجند حسان بن محمد فأولدها ولدافصار اليه بعض كتب جده اسحق قاله ابن الأهدل وفيها جعفر بن أحمد بن حسين أبو محمد البغدادي الحنبلي السراج المعروف بالقارى كان حافظ عصره وعلامة زمانه وله التصانيف العجيبة منها كتاب مصارع العشاق وغيره وحدث عن أبي على بن شاذان وأبي القاسم بن شاهين والخلال والبرمكي وغيرهم وأخذ عنه خلق كثير و روى عنه الحافظ أبوطاهر وله شعر حسن فمنه:

وجدا عليهم تستهل ق عن المنازل فاستقلوا عن ناظرى والقلب حلوا عن غداة بينهم استحلوا من ماء وصلهم وعلوا

بان الخليط فأد معى وحدا بهم حادى الفرا قل للنين ترحلوا ودمى بلا جرم أتد ماضرهم لو أنهلومن شعره أيضا:

فزورىقد تقضى الشهرزورى الى البـلد المسمى شهرزور ولكن شهر وصلك شهرزور وعدت بأن تزورى كل شهر وشقة بيننا نهر المعــــلى وأشهر هجرك المحتوم صدق وأورد له العاد الكاتب:

ومدع شرخ شباب وقد

وكانمولده ببغداد سنة ست عشرة واربعائة وتوفى بها ليلة الاحـــد الحادى والعشرين من صفر قاله ابن خلـكان.

وفيها أبو غالب الباقلاقى محمد بن الحسن بن احمد بن الحسن البغدادى الفامى الرجل الصالح روى عن ابن شاذان والبرقانى وطائفة وتوفى فى ربيع الآخر عن ثمانين سنة .

وفيها أبو الحسين بن الطيورى المبارك بن عبد الجبار بن احمد بن قاسم الصير في البغدادى المحدث سمع ابا على بن شاذان فمن بعده قال ابن السمعانى كان مكثر اصالحا أميناً صدوقا صحيح الأصول ديناً صيناً وقوراً كثير الكتابة وقال غيره توفى فى ذى العقدة عن تسع وثمانين سنة وكان عنده الف جزء بخط الدارقطنى قاله فى العبر.

وفيها المبارك بن فاخر أبو الكرم الدباس الأديب من كبار أئمة اللغـــة والنحو ببغداد وله مصنفات روى عن القاضى أبى العايب الطبرى وأخــذ اللغة عن عبد الواحد بن برهان و رماهابن ناصر بالكذب فى الرواية وتو فى فى ذى القعدة عن سبعين سنة .

وفيها يوسف بن تاشفين أبو يعقوب أمير المسلمين وملك الملثمين وهو الذي اختط مدينة مراكش وكان عظيم الشأن كبير السلطان معتدل القامة اسمر اللون محيف الجسم خفيف العارضين دقيق الصوت وكان يخطب لبني العباس وهو أول من تسمى بأمير المسلمين ولم يزل على حاله وعزة سلطانه الى أن توفى يوم الاثنين ثالث محرم هذه السنة وعاش تسعين سنة ملك منها خمسين سنة قال ابن الاثير في تاريخه كان حسن السيرة خيرا عادلا يميل الى أهل العلم والدين و يكرمهم و يحكمهم في بلاده و يصدر عن رأيهم وكان يحب العفو والدين و يكرمهم و يحكمهم في بلاده و يصدر عن رأيهم وكان يحب العفو والصفح عن الذبوب العظام فمن ذلك ان ثلاثة نفر اجتمعوا فتمني أحدهم الهف دينار يتجر بها و تمني الآخر زوجته وكانت من أحسن النساء ولها الحركم

في بلاده و تمنى الآخر عملا فبلغه الخبر فاحضرهم وأعطى متمنى المال الف دينار واستعمل الآخر وقال للذى تمنى زوجته ياجاهل ماحملك على هذا الذى لاتصل اليه ثم أرسله اليها فتركته في خيمة ثلاثة أيام يحمل اليه في كلها طعام واحد ثم احضرته وقالت له ماأ كلت في هذه الثلاثة أيام فقال طعاما واحدا فقالت كل النساء شيء واحد وأمرت له بمال وكسوة وأطلقته وقال ابن الاهدل: يوسف بن تاشفين أبو يعقوب البربرى الملثم كان أعظم ملوك الدنيا في عصره وكان عديم الرفاهية تملك الاندلس واختط مراكش وجعلها دار الامارة وفي آخر أيامه بعث اليه الخليفة من بغدداد الخلع والتقليد واللواء فاقيمت الخطبة العباسية بمملكته وكان أو لا مقدم أبى بكر بن عمر الصنها جي وكان الصنهاجي مقدم الملثمين من ملوك حمير المغرب واختلف لم سموا بذلك وفيهم يقول الشاعر:

قوم لهم درك العلافي حمير وان انتموا صنهاجه فهم هم لما علوا أحرار كل قبيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا وعهد ان تأشفين بالأمر الى ولده اتومرت انتهى.

وفيها عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد الفارسي الفامي أبو محمد الفقيه الشافعي المفتى ولد سنة أربع عشرة واشتغل في العلوم وصنف سبعين مصنفاً وله تفسير ضمنه مائة الف بيت شعر وكان بارعا في معرفة المذهب قدم بغداد سنة ثمان و ثمانين واربعائة وقد أملي بجامع القصر وحفظت عليه غلطات في الحديث واسقاط رجال و تصحيف فاحش أورد منه ابن السمعاني أشياء كثيرة وقال يحي بن مندده هو أحفظ من رأيناه لمذهب الشافعي صنف كتاب اريخ الفقهاء ومات بشيراز في رمضان قاله ابن قاضي شهبة الشافعي صنف كتاب اريخ الفقهاء ومات بشيراز في رمضان قاله ابن قاضي شهبة

<sup>﴿</sup> انتهى الجزءِ الثالثِ ويتلوه الرابع أوله سنة احدي وِحسمائة ﴾

## ﴿ الفهرس العام للجزء الثالث ﴾

#### من شـذرات الذهب

#### الصفحة

- سنة خمسين و ثلاثمائة) نزول بردكبير قتل البهائم. بناء بغداد. أبو حامد
   ابن حسنويه التاجر. أحمد بن كامل بن شجرة. أبو سهل القطان.
- ٣ اسماعيل الخطبي أبو على الطبرى . أبو جعفر بن بريه · الناصرلدين الله .
  - ٤ قصر الزهراء.
  - أبوالسائب الهمذاني . فاتك الاخشيدي .
    - ٧ محمد الدهقان.
- رسنة احدى وخمسين و ثلاثمائة) وقوع برد كبير. ورود الروم عين روية.
   قيام الدولة الرافضية . ابن جامع السكرى . ابن أبى الموت . أبو الحسين النيسانورى .
- أبواسحق الهجيمي . دعلج الشجري · عبد الله بن محمد الورد . عبد الباقي
   ابن قانع . الحبيني . أبو بكر النقاش .
  - محمد بن دحيم . يحيى بن منصور القاضى .
- ه (سنة اثنتين و خمسين و ثلاثمائة) مأتم يوم عاشو راء . عيدالرافضة . رجلان
   ملتصقان من جنب واحد . الوزير المهلي .
- ١١ خالد بن سعد القرطبي . أبو بكر الاسكافي . ابن أبى دارم . أحمد بن عبيد الصفار . علي بن أحمد الرفاعي ,

الدولة . منازلة الدمستق المصيصة : أبو سعيد الحيوى . ابراهيم بن حمزة ، بكار . تجعفر بن محمد بن الحكم : أبن السكن شجاع الوراق .

۱۴ الحسن بن بلدار . أبو محمدالفا كهي . ابن أبي العقب . محمد بن هرون ابن شعب الإنصاري .

۱۳ (سنة أربع وخمسين وثلاثمائة) بناء نقفور قيسارية . أحمد بن الحداد . المتنــــــــى

١٦ ابن حبان . أبو بكر بن مقسم . محمد بن عبد الله البزار .

۱۷ (سنة خمس وخمسين وثلاثمائة) أخذ بنى سليم ركب مصر والشام . أبو بكر الجعابى . منذر بن سعيد البلوطى . ابن علان . محمد بن الحسر . النيسابورى . محمد بن معمر بن ناصح .

۱۸ (سنة ست و خمسين و ثلاثمائة) مأتم الحسين . معز الدولة بن بويه . أحمد
 المغفلي . أبو على القالي .

١٩ أبو على حامد الرفا . أبو الفضل الرافعي . عبـد الخالق السقطي . عثمان
 ابن محمد السقطي . أبو الفرج الاصبهاني .

٢٠ سيف الدولة بن حمدان.

٢١ كافور الاخشيـدي .

٢٢ عمر بن أسلم الجيلي.

۲۲ (سنة سبع وخمسين وثلاثمائة) عدم حج الركب لفساد الوقت. أحمد بن عتبة الرازى · أحمد بن رميح النسوى. المتقى لله الخليفة.

٢٣ حمزة الكتاني المصري.

٢٤ أبو العباس النضري. أبو فراس الحمداني بـ

٢٥ عبد الرحمن والدأبي طاهر المخلص

٢٦ عمر بن جعفر البصرى. أبو اسحق القراريطي. ابن مخرم، أبو سليمان الحراني، محمد بن آدم الفزاري،

٣٦ ( سَنَة ثَمَـانِ وخَسْسِينِ وَثَلاَ ثَمَائَةً ) اغارة الوَّوم على حمض ؛

٢٧ ناصر الدولة بن حمدان . الحسن بن كيسان الحربي . أبن أبي بلال العجلي المحمد بن ابراهيم المرواني . ابن الأحمر .

٧٧ ( سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ) أخذ نقفور انطاكية .

۲۸ أحمد بن بندار. أحمد بن السندى الحداد. أحمد بن القطان. أحمد بن خلاد. حبيب الحسن القزاز. محمد بن أحمد الصواف. محمد بن حبيش.

٢٨ (سنة ستين وثلاثمائة) فلج المطيع لله . أخذ الروم من انطاكية أكثر
 من عشرين ألف أسير .

۲۹ جعفر بن فلاح أمير دمشق . زيرى بن مناد الحميرى .

٠٠ الطبراني. ابن خلاد الرامهرمزي. أبو عيسي الطوماري.

٣١ محمد الانبارى البندار . ابن مطر النيسابورى . محمدبن كنانة . أبوالفضل ابن العمد .

۳۵ الآجرى . ابر . ذكوان البعلبكي . محمد بن أبي يعلى الهـاشمي . ابن المـكي .

٣٦ أحمد بن طاهر الميانجي. أبو الحسن بن سالم . ابن شادك . ابن أبي العزائم. النجاد الصغير .

۳۷ ابن خلاد الرامهر مزى عبدالله الجابري . ابن علك ، كشاجم .

٣٨ أبوحفص العتكي . محمد بن حمدان . محمد القباط . الروذراوري .

٣٩ (سنة احدى وستمين وثلاثهائة) انقضاض كو كب عظيم الحسن بن الخضر الاسيوطى خلف بن محمد الخيام . ابن خفيف الدراج . محمد ابن أسدالحشني .

- ﴿ وَاللَّهُ الْمُنتِينِ وَسُتَيْنِ وَثُلاثُهَائَةً ) حريق النحاسين في الكرخ. أخذالروم نصيبين ·
- فع قدوم المعن العبيدى مصر . أبو حامد المروروذي ، ابن عمارة . ابراهيم ابن محمد المزكي .
- ٤١ ابن ميكال الأمير . محمد بن الحسن البربهارى و سعيد بن القسم البردعى .
   محمد بن عبد الله الهندوانى . محمد بن فضالة . محمد بن هانى .
- ٤٤ (سنة ثلاث وستين وئلاثمائة) خلع المطيع لله. اقامة الدعوة في الحرمين للمعز العبيدي. ثابت بن سنان الصابي.
  - وع جمح بن القسم المؤذن. عبد العزيز غلام الخلال.
    - ٤٦ محمد بن النابلسي . محمد بن الحسين الآبري .
- ٧٤ محمد بن موسى السمسار. محمد الغزال الزعفراني . المظفر بن حاجب النعمان بن محمد القاضي .
  - ٤٧ (سنة أربعوستين وثلاثمائة) تزوج الطائع شاهرنان . ابن السني .
- ٤٨ أحمد بن الخشاب . ابراهيم بن أحمد الابزارى . سبكتكين .عبد الجبار السلمي على المصيصى . المطبع الخليفة .
  - ٤٩ محمد بن بدر الطولوني . محمد بن عبد الله السليطي .
- ٤٩ (سنة خمس وستين و ثلاثمائة)أبو محمد بن معروف يقضي بحضرة عزالدولة .
- ه أحمد بن جعفر الختلى . أحمد بن نصر الذارع . اسمعيل بن نجيد السلمى . الحسين بن محمد الماسر جسى . عبد الله بن أحمد الاصهاني .
  - ٥١ ابن عدى . عبدالله بن الناصح . الشاشي القفال الكبير .
    - ٥٢ المعز لدين الله العبيدي.
- ٥٥ (سنة ست وستين وثلاثمائه) حج جميلة بنت ناصر الدولة . الحسن الجنابي القرمطي . ركن الدولة بن بويه . أبو مروان الحكم .

(٢٥ - ثالث الشذرات)

عبد الله بن محمد المعدل. على بن احمد بن المرزبان . على بن عبد العزيز
 الجرجاني .

٧٥ محمد بن الحمين السراج. مُحمّد بن عبد الله بن حيويه.

٥٨ (سنة سبعوستين و ثلاثمائة) قتل عز الدولة. يوسف الجنابي القرمطي.
 أبو القسم النصراباذي.

٩٥ عز الدولة. عدة الدولة.

. و أبو الطاهر الذهلي . عمر بن بشران السكرى . محمد بن اسحق بن منذر . ابنقريعة ·

٦٢ أبو بكر بن القوطية.

٣٠ نصير الدولة بن بقية .

70 بحيي بن عبد الله الليثي.

مه (سنة ثمان وستين و ثلاثمائة) أمر الطائع أن يخطب لعضد الدولة على المنابر -أبو بكر القطيعي . أبو سعيد السيرافي .

77 أبو القسم الآبندوني · أبو الحسين الرخجي .

٧٧ أحمد بن موسى الوكيل. أبو أحمد الجلودي. أبو الحسين الحجاجي. هفتكين.

۱۸ (سنة تسع وستينوثلاً ثمائة) و رود رسول العزيز الى عضد الدولة. أحمد ابن عطاء ابن شاقلا · حسين الجعل . محمد بن ماسى ·

٦٩ الحسن بن محمد الاصفهاني. أبو الشيخ. محمد بن سليمان العجلي.

٧٠ ابن أم شيبان . النقاش المحدث . محمد بن صابر . مخلد الباقر حي .

٧٠ (سنة سبعين و ثلاثمائة) رجوع عضد الدولة من همذان وتلقى الطائع له .

۷۱ أحمد بن على الرازى . أحمد بن منصور البشكرى . بشر بر . أحمد الاسفراييني . أبو محمدالسبيعي . الحسن بن رشيق . ابن خالويه .

٧٢ عبد الله بن فورك. أحمد بن ابراهيم الاسماعيلي. الأ زهري ·

٧٣ أبو بكر غندر . أبو زرعة اليمني . الرفا الشاعر .

٧٤ فاروق الخطابي . ابن مجاهد .

٧٥ محمد بن عبد الله الصنعاني . النجير مي .

۷۵ (سنة احدى وسبعين و ثلاثمائة) عضد الدولة . أحمد بن ابر اهيم الاسماعيلى .
 الحسن بن سعيد المطوعى .

٧٦ الحسن بنأحمدالسبيعي عبد الله بن ابراهيم الزينبي عبدالله بن التيان. أبو زيد الفاشاني مخمد بن خفيف الشيرازي .

٧٨ (سنة اثنتين وسبعين و ثلاثمائة) عضد الدولة بن بويه .

۷۹ العباس بن الفضل النضروى ، محمد بن العباس الغزى . محمــد بن بخيت . محمد بن خميرويه .

٧٩ (سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة) اظهار وفاة عضد الدولة .

٨٠ قحط شديد في بغداد . أحمد بن نصر الشذاني . ابراهيم القصار . بلكين ابنزيري .

۸۱ الحسین بن محمد بن حبش . سعید بن سالم المغربی . عبد الله بن السقا .
 علی بن کیسان . الفضل بن جعفر التمیمی .

٨٢ محمد بن أحمد الخضرى . محمد بن حيويه . محمد بن محمد الجرجاني .

۸۳ (سنة أربع وسبعين و ثلاثمائة) اسحق بن أسعد الفسوى عبد الرحمن بن حكا ابن نباتة .

٨٤ على بن النعمان الشيعي . أبو الفتح الأز دى . أبو بكر الربعي .

۸۶ (سنة خمس وسبعين وثلاثمائة) خروج طائر كبير مر. البحر. أبو زرعةالرازىالصغير. احمدالبحيرى. حسينك.

٨٥ الحسين العسكري. ابن مهران عبدالعزيز الخرق عبدالعزيز الداركي.

عمر بن الزيات. محمد الأبهري.

٨٦ يوسف الميانجي.

٨٦ (سنة ست و سبعين و ثلاثمائة) ضعف دولة بني بويه. ابراهيم المستملي. أبو سعيد السمسار

۸۷ أبو الحسن الجراحي · البكائي . ابن شبنك . قسام الحارثي . ابن حمدان النحوي . أبو بكر الرازي .

٨٨ أحمد بن النحاس.

۸۸ (سنة سبع و سبعين وثلاثمائة) رفع شرف الدولة مظالم كثيرة عن العراق. ابيض بن محمد الفهرى . اسحق بن المقتدر بالله . امة الواحد ابنة المحاملي. ابو على الفارسي .

. به ابن اؤلؤ الوراق. أبو الحسن الانطاكي · أبو طاهر الانطاكي . أبو احمد الغطريني . محمد بن زيد بن مروان .

و استنه نهان و سبعين و ثلاثهائه) أمر شرف الدولة برصدالكواكب. اشتداد الغلاء ببغداد. بشر بن محمدالباهلي. تبوك بن الحسن الكلابي. الخليل بن احمد السجزي. أبو نصر السراج.

۹۲ عبد الله بن الباجي . عبد الواحد البلخي . محمد بن أحمد المفيد . محمـ د الوراق . محمد بن بشر الـ كرابيسي . محمد بن العباس العصمي .

ه محمد بن الشخير. أبو احمد الحاكم. ابن الجلاب. يحيى بن مالك بنعائذ ابن ينال .

۹۶ (سنة تسع وسبعين وثلاثمائة) ابن با كويه . على بن أحمد السرخسى شرف الدولة . محمد الجوهرى . أبو بكر الزبيدى .

٥٥ أبن زبر القاضي.

٩٦ محمد بن المظفر . غندر النجار . محمد بن النصر النحاس .

۹۳ (سنة ثانين وثلاثمائة) أحمد بن الحسين المرواني . أبو العباس الصندوقي.
 سهل الديباجي . أحمد بن منصور الشيرازي .

۹۷ الحسن بن على غلام الزهرى . طلحة الشاهد . محمد بن مفرج . يعقوب ابن كلس .

٩٧ (سنة احدى وثمانين وثلاثهائة) خلع الطائع .

۹۸ احمدبن مهران. جوهرالقائد.

١٠٠ سعد الدولة بن حمدان . عبدالله بن حمويه .

۱۰۱ عبد الرحمن الجوهري . عبد العزيز بن الامام · عبدالله بن معروف · عبيد الله العوفي . ابن المقرى . ابر \_ ندب .

١٠٢ ابن دوست محمد بن يوسف العِلاف.

۱۰۲ (سنة اثنتين وثمانين وثلاثبائة) منع ابن المعلم الرافضة من عمل المأتم. غلاء الاسعار بالكرخ. شغب الجند وطلب تسليمهم ابن المعلم. أبو احمدالعسكرى

١٠٣ عبد الله النسائي . عبد الوهاب القرشي . احمد بن منصور الشيرازي

١٠٤ محمد بن حيويه محمدبن سمعان المذكر .

۱۰۶ (سنة ثلاث و ثمانين و ثلاثمائة ) تزوج القادر سكينة بنت بهاء الدولة. احمد بن شاذان اسحق بن حمشاد ابن فناكي أبو محمد بن حزم

١٠٥ على الدممي . محمد بن العباس الخوار زمي الشاعر .

١٠٦ نصر بن محمد العطار.

١٠٦ (سنة أربع وثمانين وثلاثمائه) اشتداد البلاء بالعيارين ببغداد . ابراهيم ابن هلالالصابي .

١٠٩ صبح بن أحمد السمسار . على الرماني .

١١٠ صالح بن أحمد التميمي . محمد بن احمد بن حشيش ، محمد بن احمد بن

حاد . محمد بن العباس بن الفرات . محمد بن على الماسر جسى .

١١١ محمد بن عمران المرزباني .

١١٢ المحسن بنعلي القاضي التنوخي .

١١٣ على بن المحسن التنوخي .

١١٣ (سنة خمس وثمانين وثلاثمائة) أبوبكر بن المهندس الصاحب بن عباد .

١١٦ أبو الحسن الأذني الدارقطني .

١١٧ أبو حفص بن شاهين . أبو بكر الكبشاني . أبو الحسن بن سكرة .

١١٨ أبو بكر الأودني.

١١٩ أبو الفتح القواس:

١١٩ (سنة ست وثمانين وثلاثمائة) أبو حامد النعيمي . أبو أحمد السامري .

١٢٠ عبيد الله بن يعقوب الاصبهاني على بن عمر الحربي أبو عبـدالله الحتى أبو طالب المحكى .

١٢١ العزيز بالله نزاربن المعز العبيدى.

۱۳۲ (سنة سبع وثمانين وثلاثمائة) أبو القسم بن الثلاج . ابن أبي غالب . أحمد بن أبي الليث . ابن بطة .

۱۲٤ على بن مردك . فخر الدولة بن بويه . أبو ذر البخارى . أبو الحسين ابن سمعون .

۱۲٦ ابو الطيب التيملي . ابو الفضل الشيباني . محمد بن الفضل بن خزيمة . محمد بن المسيب العقيلي . ابو القسم السراج . نوح بن منصور الساماني . انقراض الدولة السامانية وقيام ابن سبكتكين .

۱۲۷ (سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة) زيادة البرد. أحمد بن عبدان الباز الأبيض. احمد بن عبد البصير الامام الخطابي .

١٢٨ ابن بكير الصير في . ابو الفضل الفامي . ابن ماهان .

ه م الله عمر بن عراك. غلام ابن شنبوذ. ابن مت الاشتيخني. أبو على الحاتمي. الجوزق.

١٣٠ أبو بكر الادفوى.

١٣٠ (سنة تسع وثمانين وثلاثمائة) يوم الغار والغدير وأمر الشيعة .

۱۳۱ أحمد بن عابد . أبو محمد الخلدى . زاهر السرخسى . ابن أبى زيد القيرواني . ابن غلمو ن .

١٣٢ ابن حبابة المتوثى . الكشميهني . محمد بن النعمان الشيعي .

١٣٢ ( سنة تسعين وثلاثمائة) أمَّة السلام بنت كامل . أحمد بن فارس اللغوى .

١٣٣ حبيش بن صمصامة القائد.

١٣٤ أبو حفص الكتاني . ابن أخى ميمي الدقاق . محمد بن عمر الرندي . أبو زرعة الكشي . المعافى بن زكريا .

۱۳۵ (سنة إحـدى وتسعين وثلاثمائة ) أحمد بنزريق . أحمد الخشاب المؤذن . جعفر بن الفرات .

١٣٦ ابن حجاج الشاعر .

۱۲۷ عبد العزيز الجزري . ابن الجراح الكاتب .

١٣٨ حسام الدولة بن المسيب . قرواش بن حسام الدولة .

١٣٩ (سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة) اسماعيل الحاجبي .

۱٤٠ أبو محمد الضراب . عبد الله الأصيلي . عبد الرحمن بن أبي شريح . ابن جي النحوي .

١٤١ الوليد بن بكر الغمري.

۱٤۱ (سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة) أمر الأسود الحاكمي بالطواف بمغربي والنداء عليه هذا جزاء من يحب أبا بكر وعمر . وكيع الشاعر .

١٤٢ أحمدبن المرزبان الأبهري. أبراهيم الطبري. الجوهري صاحب الصحاح.

١٤٣٠ الطائع لله العباسي : المنصور المغافري :

١٤٤ أبو طاهر المخلص: خلف بن القاسم الدباغ.

عَبْدَ (سَنَةَ أُرْبِعِ وَتُسْتَعِينِ وَثُلَاثُهَا يُعْبَـكَ اللهِ السَّلَى ِ ابْرَاهُيْمَ بَنَ سَيَخْتَ. عبد الملك بن صيفون ،

١٤٥ يحيي المزكي الحربي.

۱٤٥ (سنة خمس و تسعين و ثلاثمائة ) التاهرتي البزار . احمدالحفاف . محمد الاخميمي . أبو نصر الملاحمي . عبد الوارث بن سفيان .

١٤٦ عبد الله ن منده . أبو نصر الملاحمي .

١٤٧ (سنة ست وتسعين وثلاثهائة ) أبو عمر الباجي . احمد بن الجندي .أبو سعد بن الاسماعيلي . عبد الوهاب الـكلابي . على بن محمد الحلبي .

١٤٨ محمد البحيري . محمد بن المأمون ابن زنبور الوراق

١٤٨ (سنة سبع وتسعين وثلاثبائة ) ظهور أبي ر لوة الاموي .

١٤٩ ( سنة ثمان وتسعينو ثلاثائة ) فتنةالشيعة .

١٥٠ زلزال الدينور . هدم الحاكم العبيدي كنيسة القامة . البديع الهمذاني .

١٥١ احمد بن لال. أبو نصر الـكلاباذي · الحسين بن هرون الضي ·

١٥٢ عبدالله البافي · البيغاء الشاعر.

١٥٣ عبد الله بن الصيد لاني.

۱۵۳ (سنة تسع و تسعين وثلاثهائة) بنوزغب معر كب البصرة. احمدالهروى الزاهد. أبو العباس البصير. النامى الشاعر

١٥٥ أبو الرقعمق الشاعر

١٥٦ خلف بن احمد صاحب بخارى . أبو مسلم الكاتب ابن أبي زمنين .

الألبيري على بن يونس الصدفي .

١٥٨ (سنة أربعائة) اقبال الحاكم على التأله وأمره بانشاء دار العلم، ابن خرشيد قوله. ابراهيم بن عبيد الدمشقى . جعفر اليمني ، ابن ميمون الطليطلي.

١٥٩ أبو محمد القصار . أبو نعيم الاسفراييني أبو الفتح البستي ،

اللحما كم . أبو على على الموصل للحما كم . أبو على على الموصل المحما كم . أبو على عميد الجيوش

171 ابن المكوى . ابن الجسور . أبو عبيد الهروى . عبد الله الحنائى . عبد الله الحنائى . عبد الله العنائى . عبد الله العزيزقاضي العبيديين . حسين بن القائد جوهر .

177 ابراهيم بن عبيد الدمشقى المتقدم · محمـد بن الحسين العلوى . منصور الذهلي الخالدي .

١٦٢ ( سنة اثنتين وأربعهائة ) نسب خلفاء مصر.

١٦٣ احمد بن حزم الوزير. أبو المطرف بن فطيس الحسين النضري. ابن شنظير. عثمان الباقلاني .

١٦٤ على الداراني القطان. فارس بن احمد الحمصي. ابن جميع الغساني · محمد بن النجار الكوفي . ابن اللبان الفرضي .

١٦٥ محمد بن عبدالله الجعني . منتجب الدولة لؤلؤ . ابن وجه الجنة .

١٦٥ ( سنة ثلاث وأربعائة ) حبس ابن فليتة الحاج.

١٦٦ اسماعيل الصرصرى . بهاءالدولة بن بويه . ابن حامدالحنبلي .

١٦٧ الحسين بن الحسن الحليمي .

۱۶۸ الحسين الروذباري . أبو الوليد الفرضي على القابسي . الامام ابر . الباقلاني .

١٧٠ محمد بن موسى الخوارزمي . أبو رماد الرمادي الشاعر .

( ٣٥ - ثالث الشذرات )

١٧٧ (سنة أربع وأربعهائة) أبو الفضل السليماني . أبو الطيب الصعلوكي .

بَهِ/ عبد الملك بن بكران النهرواني ا

العبقسى . بدر بن خشنويه .

١٧٤ بكر بنشاذان. ابن حمكان. أبو الحسن المجبر. عبد الله بن الاكفاني.

١٧٥ أبو سعدالادريسي . الحسن الكشي . ابن نباتة السعدي .

١٧٦ الحاكم صاحب المستدرك.

١٧٧ ابن كج يوسف بن أحمد .

١٧٨ (سنــة ست وأربعائة) أبو حامد الاسفراييني .

١٧٩ الملك باديس الصنهاجي.

١٨٠ أبو على الدقاق الصوفى.

۱۸۱ الحسن بن حبيب النيسابورى . أبو يعلى المهلمي . أبو أحمد الفرضي . أبو الميثم التميمي . ابن فورك .

١٨٢ الشريف الرضى.

١٨٤ أبو بكرمجمدالاسفراييني.

۱۸٤ (سنة سبع وأربعائة) تشعب الركن اليماني من البيت الحرام. أبو بكر الشيرازي. أبو سعيد الخركوشي.

۱۸۵ أبو الفضل الفلكي. محمد بن شاكر القطان. أبو الحسين المحاملي الوزير فحر الملك

١٨٦ (سنة ثمان وأربعائة) فتنة بين أهل السنة والشيعة. استتابة القادر بالله طائفة من المعتزلة والرافضة. قتل الدوري.

۱۸۷ ابن ثرثال . عطية القفصى . عبد الله بن البيع . اليزيدى الحرجانى . أبو الفضل الخزاعي . أبو عمر البسطامي . ۱۸۸ (سنة تسع وأربعائة) فيها قرىء فى الموكب كتاب بمذاهب السنة . ابن المتيم . أحمد بن الصلت . ابن مامويه . عبدالغنى المصرى .

١٨٩ القسم بن أبي المنذر الخطيب.

۱۹۰ ابن مردویه . أحمدبن عبدالرحمن الشیرازی . أبوالقسم الشیبانی . ابن بالویه المزکی .

١٩١ ابن بابك الشاعر.

۱۹۲ أبو عمر بن مهدى · القاضى أبر منصو رالازدى . محمد بن محمش . هبة الله المغدادي .

۱۹۲ (سنة احدى عشرة وأربعهائة) الغلاء المفرط فى العراق. أبو نصر النرسى . الحاكم بأمر الله العبيدى .

١٩٥ أبو القسم بن المنذر البغدادي. أبو القسم على الخزاعي.

١٩٥ (سنة اثنتي عشرة وأربعائة ) أبو سعيد الماليني · ابن برهان الغزال . أبو محمد الجراحي .

١٩٦ محمد غنجار. ابن رزقويه ، ابن أبي الفوارس. أبو عبد الرحمن السلمي .

١٩٧ صريع الدلاء. منير الخشاب.

١٩٧ (سنة ثلاث عشرة وأر بعائة) ضرب بعض الباطنية الحجر الأسود.

١٩٨ أبو شجاع الديلمي · صدقة بن الدلم . أبو المطرف القنازعي . أبو القسم ابن خواشتي .

١٩٩ ابن البواب الكاتب أبو الفضل الجارودي الصغير. ابن المعلم المفيد.

٠٠٠ (سنة أربع عشرة وأربعائة) تمام الرازى . الحسين الغضايري . الحسين العضايري . الحسين الإطرابلسي . ابن فتحويه · ابن جهضم .

- ۲۰۱ ابن ماشاذه . أبو عمر القسم الهاشمي . النقاش الحنبلي . هلال الحفار . ۲۰۲ أبو زكريا يحيي المزكي .
- ٢٠٢ (سنة خمس عشرة وأربعائة) أبو الحسين المحاملي . ابن الحاج المعدل. القاضي عبد الجيار المعتزلي .
- ۲۰۳ على العيسوى . أبو الحسين بن بشران . محمد بن ادريس الجرجرائى . أبو الحسين القطان . محمد بن سفيان القيروانى .
- ۲۰۶ (سنة ست عشرة وأربعهائة) السلطان شرف الدولة. الخصيب بن الحصيب . أبو محمد النحاس. التهامي الشاعر.
  - ٢٠٦ أبو بكر محمد القطان ابن الحذاء القرطبي . مشرف الدولة الديلمي .
    - ٢٠٦ (سنة سبع عشرة وأربعهائة) ابن أبي الشوارب. صاعد الربعي.
      - ٢٠٧ أبو بكر القفال المروزي.
- ٢٠٨ ابو حازم المسعودي الأعرج. عبد الله السكري. ابو الحسن الحمامي.
  - ۲۰۹ ابو حفص عمر العكبرى ابو نصر محمد بن الجندى .
- ٢٠٩ (سنة ثمانعشرة واربعائة) بردعظيم . عزل ابى كاليجار . صنم سومنات .
   ابو اسحق الاسفراييني .
- ۱۱۰ ابو القسم بن المغربی الوزیر . ابو القسم السراج . عبد الوهاب بن
   المیدانی . محمد بن زهیر النسائی . ابن الروز بهان .
  - ٢١١ معمر الاصبهاني . مكى المؤدب اللالكاي .
- ٢١١ (سنة تسع عشرة واربعهائة) احمدبن العالى البوشنجي . الصورى الشاعر .
  - ٢١٤ على الرزاز بحمد الذكواني . ابن الفخار المالكي .
    - ٢١٤ محمد بن مخلد البزار.
- ٢١٤ ( سنة عشرينواربعمائة ) برد عظيم . ابو بكر المنقى . ابن البادا إسد الدولة صالح بن مرداس

٢١٥ الحسين البرذعي . ابو القسم الطرسوسي . الشيخ العفيف .

۲۱۶ ابن العجوز. الشيرنخشيري. على بن عيسى الربعي. ابو نصر العكبري البقال. ابو بكر الرباطي. المختار المسبحي.

۲۱۷ (سنة احدى وعشرين واربعائة ) ابو بكر الحيرى . احمد السليطى. ابن دراج الاندلسي .

٢١٩ ابن ينال . المعاذي . ابو عبد الله الحمال . ابو على البجاني .

. ٢٢ حمام القرطبي . ابو سعيد الصيرفي . محمود بن سبكتكين .

١٢٢ ( سنة اثنتين وعشرين واربعمائة)القادر بالله الخليفة .

٢٢٣ ابو القاسم طلحة الكتاني . ابو المطرف بن الحصار . القاضي عبد الوهاب المالكي .

۲۲۰ محمد بن على بن نصر · ابوه على بن نصر · ابو الحسن الطرازى · ابن عبد كويه . محمد بن مروان بن زاهر الايادى · محمد القطان الاعرج . منصور بن الحسين المفسر .

٢٢٦ يحي بن عمار الشيباني.

۲۲٦ (سنة ثلاث وعشر ينواربعائة) دخول الملك مسعود بن محموداصبهان. أبو القاسم الخرق. أبو الحسن النعيمي. منصور الكاغدى.

٢٢٦ ( سنة أربع وعشرين واربعائة ) اشتداد خطب الحرامية ببغداد

٢٢٧ الفشيذيزجي أبوطاهرالدقاق ابنذنين الاردستاني

۲۲۸ ( سنة خمس وعشرين وأربعهائة ) ريح سوداءبنصيبين . البرقاني . أبو على بنشاذان

۲۲۹ ابن شبانة . أبو الحسن الجو برى . ابن الحبان الشروطي . أبو الفضل المجروي . ابن مصعب التاجر .

٢٢٩ (سنة ست وعشرين واربعائة ) ازدياد بلاء الحرامية ،

٠٣٠ ابن شهيد الشاعر . ابن الشقاق ابن رزق المنيني . الرزجاهي.

٢٣٠ ( سنة سبع وعشرين وأربعائة ) الثعالي المفسر.

٢٣٢ الوزير الجرجرائي.

٣٣٧ محمد بن المزكى.

۲۳۳ (سنة ثمانوعشرين وابعائة ) ابن منجويه . ابن النمط القدوري . الحنني .

٢٣٤ ابن سينا .

۲۳۸ أبو المطاع بن حمدان . عبدالغفار المؤدب . ابن دوست . على الحنائي . أبو على الهاشمي .

٢٤١ الحسر. بن شهاب أبو على العكبري.

۲٤٢ ابن با كويه. مهيار الديلمي.

٣٤٣ ( سنة تسع وعشر بن وار بعائة ) أبو عمر الطلمنكي.

٧٤٤ أنو يعقوب القراب ابن الصفار قاضي الجماعة بقرطبة .

7٤٤ ( سنة ثلاثين وأر بعائة) تقوى شوكة الغز وتملك بني سلجو ق خراسان. تلقيب أبي منصور بن جلال الدولة بالملك العزيز .

٢٤٥ أبو نعيم الاصبهاني. أبو بكر احمد الاصبهاني . أبو عبد الرحمن الجـيزي. أبو زيد الديوسي.

٢٤٦ عبد الملك بن بشران. الثعالي الاديب.

٧٤٧ على بن ابراهيم الحوفي. أبو عمر ان موسى الفاسي.

۲٤٨ (سنة احدى وثلاثين وأر بعمائة ) بشرى بن عبد الله . ابن دوما النعالى . أبو العلاء الإستوائى . ابن الطبير . أبو عمرو القسطاني ابو بكر احمد بن

عَلَى الحافظ.

م عبر أبو العلاء الواسطى . ابن عوف المرثى . محمد بن نظيف بن الفراء المسدد الاملؤكني . المفضّل الاستماعيلي .

٢٤٩ (سنة اثنتين وثلاثين وأربعائة ) المستغفري أَنْوُ الْغَبَاشِ جُعفر ، ﴿

٢٥٠ أبو القاسم الطحان · أبو حسان المزكى · أبو طاهر الغبارى . ابن نكير النجار .

۲۵۰ (سنة ثلاث وثلاثين وأربعهائة ) أبو نصر الكسار. ابن فاذشاه : سعيد الهروى . أبو سعيد النصروى .

۲۰۱ أبو القاسم الزيدي . غويلة . عبد الله بن عبدان .

٢٥٢ ابن السمسار . المعتمد بن عباد ملك اشبيلية .

۲۵۳ السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين.

٢٥٣ ( سنة أربعو ثلاثين وأربعائة )الزلزلة العظمى بتبريز .

٢٥٤ أبو ذر الهروى . عبد الله بن غالب الهمذاني .

٢٥٤ ( سنة خمس و ثلاثين وأربعهائة ) استيلاء طغر لبك على الرى . السلطان جلال الدولة .

۲۰۵ جهور بن جهور . أبو القاسم الازهرى . جلال الدولة المتقدم . أبو بكر المماسى . ابن رزمة البزاز . المهلب بن أبي صفرة .

۲۵۲ ( سنة ست وثلاثين وأربعائة ) دخول أبى كاليجار بغــــداد . تمــام التيانى . أبو عبد الله الصيمرى . الشريف المرتضى .

٢٥٨ أبو عبدالرحمن محمد النيلي .

٢٥٩ أبو الحسين البصري المعتزلي.

٢٥٩ ( سنة سبع وثلاثين وأربعائة ) احمد بن أحيد بن ماماً · المنازى الشاعر

٢٦٠ مـكي بن حموش القبسي .

۲۶۱ (سنة ثمان وثلاثين وأربعائة )أبو على الحسن المالگى مصنف الروطة، الجويني والدامام الخرمين

٢٩٢ أبو الحسن أخو الجويني

٢٦٢ (سنة تسع وثلاثين وأربعائة) الحسن الخيدل على الخلال ا النذيز الواعظ

٢٩٣ ابن عابد المعافري . ابن خيار الحنبلي . هبة الله الحنبلي

٢٦٣ (سنة أربعين واربعائة ) السلطان ابو كاليجار

. ٢٦٤ دعوة المعز بن باديس للقائم بالمغرب وخلع طاعة المستنصر . ابو الحسن الحليمي الحسن بن المقتدر بالله . عمر بن شاهين . ابن البقال . على بن ربيعة البزار . ابو ذر الصالحاني.

٥٦٥ محمد الكارزيني . ابن ريذة . ابن غيلان . ابو منصور السواق

١٦٥ (سنة احدى واربعين واربعائة ) احمد التميمي المعمدل. ابو الحسن العتقيقي . ابو العباس البرمكي

۲۹۳ ابن يزداد العطار · أبو القاسم الافليــلى · أبو الحسن بن سختام · ابن حمصة الحرانى . قرواش بن مقلد .

٢٦٧ أبو الفضل محمد السعدى . ابن رحيم الصورى . السلطان مودود .

٧٦٧ (سنة اثنتين وأربعين واربعائة) تعيين ابن النسوى لشرطة بغداد .

٢٦٨ أبو الحسين الثورى الملك العزيز بن بويه أبو الحسن بن القزويني .

٢٦٩ أبو القسم الثمانيني . ابن زوج الحرة . ابن العلاف الواعظ .

٧٠٠ (سنة ثلاث وأربعين وأربعائة) ظهور كوكب مضيء. زوال الأنس بين أهل السنة والشيعة. أبو سعد السرخسي. أبو على الشاموخي. ابن شجاع المصقلي. أبو القسم الفارسي. محمد بن سعدان.

۲۷۱ محمد بن صخر الأزدي .

٢٧١ (سنة أُربع وأربعين وأربعائة )زلازل بأرجان والأهواز. أبو غانم الكراعي . ابن المذهب . رشأبن نظيف ، عبد العزيز الازجي ، أبو نصرالسجري ،

۲۷۲ ابو عمروالدانی ، ناصرالقرشی،

٧٧٢ ( سنة خمس واربعين واربعائة ) تاجالًا ئمةالمصرى .

٢٧٣ أبو اسحق ابراهيم البرمكي . أبو سعد السمان . أبو طاهر الكاتب .

٧٧٤ أبو عبد الله محمد بن على العلوى.

٢٧٤ ( سنة ست وأربعين واربعائة ) أبو على الاهوازى · أبو يعلى الخليلي . ابن اللبان . محمد بن عبدالرحمن التميمي .

٧٧٥ (سنة سبع وأربعين وأربعائة) أبو عبد الله القادسي ابن ما كولا. حكم الجذامي سليم الرازي.

۲۷٦ اسمعیل بن نبخو یه . ابن برهار الغزال · الغندجانی · أبو القاسم التنوخی .

٧٧٧ ذخيرة الدين بن القائم بأمر الله . ابن سلوان المازني .

٧٧٧ (سنة ثمان وأربعين وأربعائة) تزوج القائم بأمرالله بأخت طغرلبك. القحط بمصر والفتن ببغداد. عبد الله بن الوليد الانصاري. عبد الغافر الفارسي.

۲۷۸ أبو الحسن القالى . أبو الحسن الباقلانى . أبو حفص بن مسرو ر الفامى . ابن الطفال . ابن الترجمان . أبو بكر بن بشران . هلال بن المحسن الصابى .

۲۷۹ (سنة تسع واربعين واربعائة ) مجاعة عظيمة و وباء بيخارى

٨٠٠ أبو العلاء المعرى.

٨٨٧ أبو مسعود البجلي. أبو عثمان الصابوني.

( ٤٥ - ثالث الشذرات )

٧٨٣ ابن بطال. أبو عبد الله الخبازي. الكرجگي.

٨٨٣ ( سنة خمسين واربعائة ) الوني الفرضي .

٨٤ أبو الطيب الطُّبْرَى:

٨٥٠ ابن شيطا على بن بقاء الوراق المأوردي .

۲۸۷ أبو القاسم الخفاف . ابو منصور السمعانى . منصور بن الحســــين الاصبهانى . الملك الرحيم بن ابى كاليجار .

٧٨٧ ( سنة احدى وخمسين واربعائة ) ابن سميق . ارسلان البساسيرى .

٨٨٨ النجيرمي . ابن شبيب الضبي على الزوزني .

٢٨٩ ابو طالب العشاري.

۲۸۹ (سنة اثنتین وخمسین واربعهائة ) احمد بن فضال الموازینی . علی بن
 حمید الذهلی . محمد بن احمد القز و ینی .

. ۲۹ ابن عمروس.

• ٢٩ (سنة ثلاث وخمسين واربعهائة) ابو العباس بن نفيس. نصر الدولة صاحب ديار بكر.

۲۹۱ عبد الرحمن النهاوندي . ابو احمد المعلم . على بن رضوان الفيلسوف. ابو القاسم السميساطي قريش بن بدران ابو سعد الكنجرودي .

۲۹۲ (سنة اربع وخمسين واربعائة ) زيادة دجلة التقاء معز الدولة ثمــال وملك الروم ابو سعد بن ابى شمس أبو محمد الجوهرى زهــير بن الحسن السرخسى .

٢٩٤ المعز بن باديس.

٢٩٤ ( سنة خمس وخمسين واربعائة ) دخول طغرلبك بغداد . مو ته .

٢٩٦ (سنة ست وخمسين واربعائة) غزو السلطان أبى الفتح الروم . منازلة ألب أرسلان هراة .

۲۹۷ الاستغداديزي. ابن برهان العكبري. ابن رشيق القيرواني .

۲۹۸ أبو شاكر القنبرى .

۲۹۹ ابن حزم الظاهري.

۳۰۱ ابن النرسي . قتلمش بن اسرائيل . الدربندي . المطرز السلمي . أبو سعيد الخشاب . الوزير الكندري .

٣٠٤ (سنة سبع وخمسينواربعائة) دخول ألب أرسلان الى ماوراء النهر . أحمد بن نعيم النيسابورى .

٣٠٤ ( سنة ثمان وخمسين وار بعمائة ) بنت لها رأسان ورقبتان ووجهان . ظهور كوكب عظيم . الامام البيهقي .

٠٠٥ ابن شماسة التاجر . ابن سيده اللغوى .

٣٠٦ القاضي العبادي . أبو يعلى بن الفراء .

٣٠٧ (سنة تسع وخمسين وأربعائة) الفراغ من انشاء النظامية . ابن طوق . أبو بكر بن خلف أبو القسم الحنائي . أبو مسلم الاصبهاني المعتزلي .

٣٠٨ (سنة ستين وأربعهائة) زلزلة فلسطين . الباطرقاني . ابن القطان المالكي. خديجة الشاهجانية . عائشة الوركانية . عبد الدائم الحوراني .

٣٠٨ (سنة احدى وستين وأربعائه) احتراق جامع دمشق .

٠٠٩ الفوراني. عبد الرحيم التميمي . محمد بن مكي نصر بن عبد العزيز المقرى .

٣٠٩ (سنة اثنتين وستين وأربعمائة ) زلزلة بالرملة .

. ١٣ القاضي الحسين المروزي إبن الخالة الحنني .

٢١١ شعبة النسني . ابن عتاب الجذامي .

۳۱۱ (سنة ثلاث وستين وأربعمائة ) خروج أرمانوس لألب أرسلان وانكسار الأول. أبو حامد الأزهري. الخطيب البغدادي.

٣١٣ ابن زيدون شاعر الأندلس .

٣١٣ حسان بن سعيد المنيفي .

٣١٤ عبد الواحد المليجي . أم الكرام المروزية . ابن الدجاجي . ابن وشاح الزيني . أبو عمر بن عبد البر .

٣١٦ عبد الله بن عبد البر والد أبي عمر . عبد الله ولده .

٣١٦ (سنة أربع وستين واربعمائة) جابر الحنائي . المعتضد بالله.

٣١٨ بكر بن حيدر الشيخ المؤتمن .

٣١٨ (سنة خمس وستين وأربعهائة ) اشتداد الغـلاء بمصر . عضد الدولة ألب أرسلان .

٣١٩ أبو الغنام بن المأمون. القشيري صاحب الرسالة .

٣٢١ أبو نصر بن القشيري.

٣٢٢ صردر الشاعر.

٣٢٣ أبو سعد السكري . ابن المسلمة . الآمدي الحنبلي .

٣٣٤ ابن الغريق الخطيب. هناد النسني. أبو القسم الهذلي.

٣٢٤ (سنة ست وستين واربعمائة ) الغرق ببغداد .

٣٢٥ ابو سهل الحفصي . الايلاقي . عبد العزيز الكتاني . أبو بكر العطار . ابن حيوس . يعقوب الصير في .

٣٢٥ (سنة سبع وستين وار بعمائة) عمل ملكشاه الرصد . جمع نظام الملك المنجمين وجعابهم النيروز اول نقطة من الحمل .

٣٢٦ ابو عمر بن الحذاء. القائم بأمر الله الخليفة ,

٣٢٧ الداودي الشافعي. الباخرزي.

٣٢٨ ابن صصري . ابو بكر الخياط الحنبلي . محمود بن نصر الكلابي .

٣٢٩ (سنة ثمان وستين وأربعهائة) غلام الهراس .

٣٣٠ عبد الجبار بن برزة . أبو نصر التاجر المزكى . الواحدى المفسر . ابن عليك .

٣٣٨ أبو بكر الصفار . ابن جدا العكبرى . أبو القسم المهرواني . يوسف الخطيب . البياضي الشاعر .

٣٣٢ ابن حابار مكي بن عبد الله الدينوري.

٣٣٢ (سنة تسع وستين وأربعائة ) ابن أبى الحديد السلمي .

٣٣٧ حاتم الطرابلسي . حيان بن خلف . حيدرة الانطاكي . ابن بابشاذ .

٣٣٤ عمر الليثي . على الزنجي . كركان الزاهد . ابن هرامرد الصريفيني . ابن القاضي أبي يعلى الحنبلي .

٥٣٥ البرداني الحنبلي.

٣٣٥ (سنة سبعين وأربعائة) أبو صالح المؤذن . ابن النقور .

٣٣٦ ابن طلاب عبد الله بن الخلال . ابن أبي موسى الحنبلي .

٢٣٧ عبد الرحمن بن منده .

٣٣٨ أحمد حمدويه الرزاز.

٣٣٨ (سنة احدى وسبعين وأربعائة) ابن البناء الحنبلي .

٣٣٩ حمزة بن الكيال. أبو على الوخشي. أبو القسم الزنجاني.

٢٤٠ أبو منصور الأزجى . عبد العزيز الانماطي . عبد القاهر الجرجاني .

٣٤١ الفضيل الفضيلي . أبو الفضل القومساني . أبو الخير المرندي .

۲۶۳ (سنة اثنتين وسبعين وأربعائة) الحسن الحناط . محمد بن أبي مسعود الفارسي . أبو منصور العكبرى . هياج بن عبيد الزاهد ,

٣٤٣ (سنة ثلاث وسبعين وأربعائة) الفضل بن المحب. ابن حيوس.

٣٤٤ (سنة أربع وسبعين وأربعائة) أبو الوليد الباجي.

٣٤٦ ابن البسرى البندار . ابن أخى نصر العكبرى . أبو بكر بن المزكى . الصليحي القائم باليمن .

٣٤٨ قتيبة العثماني.

٣٤٨ (سنة خمس وسبعبن وأربعائة) عبد الوهاب بن منده . محمدالسمسار . المطهر بن عبد الواحد .

٣٤٩ الخرقي مفتى الحرمين.

٣٤٩ (سنة ست وسبعين وأربعائة) عزم أهل حران على تسليمها الى أمير التركمان وعصيانهم على مسلم بن قريش الرافضي . أبو اسحق الشيرازي .

٣٥١ طاهر بن القواس الحنبلي .

٣٥٢ ابن جلبة الحزار الحراني . عبد الله بن عطاء الأبراهيمي .

٣٥٣ أبو الخطاب المؤدب . أبو حليم الخبرى . أبو بكر البكرى .

٣٥٤ ابن أبي الصقر اللخمي . محمد بن سريج الرعيني .

٣٥٤ (سنة سبع وسبعين وأربعمائة) اسماعيل بن مسعدة الاسماعيلي. بيبي الهرثمية عبد الله بن الامام القشيري. ان عفيف البوشنجي.

٠٥٠ عبد السيد بن الصباغ . الفارمذي أبو على .

٣٥٦ ذو الوزارتين بن عمار .

۳۵۷ مسعود الشجري.

٣٥٧ (سنة ثمـان وسبعين وأربعمائة ) أخذ الأدقيش طليطلة . ابو العباس العـدرى .

۳۵۸ ابو سعد المتولى . احمد بن مرزوق الزعفراني . ابو معشر الطبري . امام الحرمين ابو المعالى الجويني .

نه و ابن الوليد شيخ المعتزلة . أبو عبدالله الدامغاني . مسلم بن قريش الملك.

٣٦٢ ( سنة تسع وسبعينواربعائة ) وقعة الزلاقة .

٣٦٤ أبو نصر الزبيني . ناصر النوقاني .

٣٦٤ (سنة ثمانينوأربعائة) عبد الله بن سهل المرسى . شافع بنصالح الجيلي. عبد الله بن نصر الحجازى . ابن القيم الحزار .

٣٦٥ فاطمة بنت أبي على الدقاق. فاطمة بنت الاقرع. المرتضى ذو الشرفين.

٣٦٥ ( سنة احدى وثمانين وأربعهائة ) أحمد الغو رجى . أبواسحق الطيان . شيخ الاسلام عبد الله الانصاري .

٣٦٦ عثمان المحمى ابن ماجه الابهرى.

٣٦٦ ( سنة اثنتين وثمانين واربعهائة ) ابن صاعد الحنفى . أبو اسحق الحبال! الحسن بن أبى الحديد السلمي .

٣٦٧ ابن سمكويه . أبوالخير بن ذر . الطبسي .

٣٦٧ (سنة ثلاث وثمانين وأربعائة ) فتنةبين أهل الســـنة والرافضة . خواهر زاده الحنني .

۳٦٨ عاصم العاصمي . ابو نصر الترياقي . على بن حمد الروياني . التفلسي أبو بكر . أبو بكر الخجندي . ولده احمد الخجندي .

٣٦٩ ابن سهل الشاذياخي . أبو الغنايم بن أبي عثمان . ابن جهير الوزير .

٣٧٠ عميد الدولة بن فحر الدولة بن جهير ٠

٣٧١ (سنة أربع وثمانين واربعائة) احمد الذكوانى ظاهر بنمنور المعافري. ابن شـــغبة .

٣٧٢ ابن دات الشارى . الكركانجي . المقومي . القاضي الناصحي . المعتصم

صاحب المرية .

٣٧٣ ( سنة خمس وثمانينوأربعائة ) أبو الفضل الحـكَاك. نظام الملك الوزير العربية ابن دارست. محمد بن المرابط. أبو بكر الثناشي.

۳۷۸ بن فرح التجيبي مالك البانياسي . ملك شاه بن الب ارسلان . ملك شاه بن الب ارسلان . ۳۷۷ (سنة ست وثمانين وأربعائة) حمد بن احمد الحداد . سليمان الملنجي . ۳۷۸ أبو الفضل الدقاق . أبو الفرج الشيرازي . ابن فهدد العلاف . شيخ

الاسلام الهـكارى. ۳۷۰ ابن الاخضر الانبارى.

۳۷۹ ابن الاخضر الانبارى . أبو المظفر موسى بن عمران . نصر السكشى. هبة الله الشيرازى .

٣٧٩ ( سنة سبع وثمانين وأربعائة ) أبو بكر بن خلف الشيرازى .

٣٨٠ اقسنقر قسيم الدولة . أبو نصر الفارقي . المقتدى بالله الخليفة .

٣٨١ ابن اسرافيل النسني . ابن أبي العلاء المصيصي . الحافظ ابن ما كولا .

٣٨٢ أبو عامر الازدى . المستنصر العبيدى . عيد الغدير خم .

٣٨٣ ( سنة ثمان وثمانين وأربعائة ) قدوم الامام الغزالى دمشق وتصنيف الاحياء . أبو الفضل بن خيرون . بدر الارمني .

٣٨٤ تتش السلطان السلجوقي . رزق الله بن عبد الوهاب التميمي . البرزييني الحنبيلي .

٣٨٥ أبو يوسف القزويني . أبو الحسن الحصري .

٣٨٦ المعتمد بن عباد.

٣٩١ محمد البغوى الدباس . ابن بكر ان الشافعي .

٣٩٧ الحميدي مؤلف الجمع بين الصحيحين . محبب بن ميمون . ابن المحلي .

القسم الشقى . ابن الخاصبة . ابن مظفر الشهرزورى . قبر الاسكندر . السمعانى أبو المظفر .

غُ مِمْ مُمَّد العَمْيْرِي :

هُمُّ (سَنَّة تَسْعِين وأَرْبِعِمَانَة ) أَرْغُونَ بِنَ أَلْبِ أُوسِلَالَ ؛ ابنَ الصواف ، الحَسَنُ القَاسِمِي ،

فهم أبو أصر السمسار ، عبدوس بن عبيد الله . فصر المقدسي ،

٣٩٦ يحيي السبتي القصري.

٣٩٦ (سنة احدى وتسعين وأربعائة ) محاصرة الفرنج لانطاكية . أحمد بن اشته . سهل بن بشر الصوفى . طراد الزيني .

٣٩٧ مكى الـكرخي · هبة الله الانصاري . محمد بن الحسين الحرمي .

٣٩٧ (سنة اثنتين وتسعين وأربعائة ) انتشار دعوة الباطنية باصبهان . أخذ الفرنج بيت المقدس . أحمد اليوسني . أحمد الخليلي الدهقان .

۳۹۸ أبو تراب المراغى . الخلعى الشافعى . ابن رزق الله التميمى . أبو الحسن البزار . مكى الرميلي .

٣٩٩ (سنة ثلاث وتسعين وأربعهائة) جعفر العباداني . الحسين النعالى . زياد ابن هرون الحنبلي . سليمان بن الفتى . ابن جابر الحنائي . الحداد الفرضي الحنبلي .

٠٠٠ عبد القاهر النقيب المكي . ابن المؤمل السلمي . عميد الدولة بنجهير .

٤٠٠ (سنة أربع وتسعين وأربعائة) كثرة الباطنية فى العراق . أبو الفضل ابن الفرات . الزاز الشافعي .

٤٠١ عبد الواحد بن الامام القشيري . ابن الأخرم المؤذن . شيذلة .

٤٠٢ نصر البزاز.

٤٠٢ (سنة خمس وتسعين وأربعائة) المستعلى بالله العبيدى. صاعد بن سيار. سعيد بن هبة الله الطبيب. عبد الواحد الوركي.

٤٠٣ محمد الكامخي. أبو ياسر الحناط. الأعلم النجوى .

( ٥٥ - ثالث الشذرات )

الله عن الروش الشاطبي ؛ ابن البيار . أَبِقُ العلاءَ الفرساني ؛ الفانيدي ، ابن البيار . أَبِقُ العلاءَ الفرساني ؛ الفانيدي ، ابن عاصر ؛

6. أَ ابْنَ رُّهُرُ الطَّرِيثَيْنَي ؛ الجَاجَرِ مَى الْزَاهِد . شَمْسَ الْمُلُوكُ السَّلْجُوقُ . ابْنَ البسرى البندار . أبو ياسر الطباخ . ابن بشرويه الاصبهاني .

۲۰۶ ابو مسلم السمنانی . ابو الخطاب بن الجراح . ابو مكتوم عيسى الهروى .
 ابو منصور الخياط الحنبلي .

٧٠٤ ابو مطيع المديني . ابن الطلاع .

٧٠٤ (سنة ثمان وتسعين واربعائة) بركيا روق السلجوقي .

٨٠٤ احمد البرداني . احمد بن مردويه . ثابت بنبدار البقال . ابو عبدالله الطبري . ابو على الجياني .

و. و سقهان بن ارتق . محمد بن احمد التوثى . محمد بن عبد السلام البزاز . نصر الله الخشنامي .

٩٠٤ (سنة تسع وتسعين وأربعائة ) ظهور مدع للنبوة في نهاوند . ظفر طغتكين بالفرنج أخذ الفرنج فامية . عبدالله الطوسي أخو نظام الملك .

. ١ ع ابن الوكيل الدباس. أبو البقاء الحبال.

٤١٠ (سنة خمسمائة) غزو السلطان محمد بن ملكشاه الباطنية وقتله ابن
 عطاش الباطني قلج أرسلان أبو الفتح الحداد اسحق الصروفى .

١١٤ جعفر البغدادي القاريء.

۱۲۶ ابوغالب الباقلاني . المبارك بن الطيوري . المبارك بن فاخر . يوسف ابن تاشفين .

١٦٤ عبد الوهاب بن محمد الفامي.

٤١٤ فهارس الجزء الثالث.

## ﴿ فهرس الأعلام ﴾

(1)

ابراهيم بن محمد الافليلي الوزير ٢٦٦ « عمر البرمكي الفقيه ٢٧٣ « سيط بحر و به السلبي الثقة ٢٩٦ « بن على أبو اسحق الشيرازي الفقيه ويم « « محدالطمان القفال ٢٦٥ » « «سعددالحالالحافظ ۲۲۳ » » أبيض بن محمد الفهري الراوي ٨٨ النيسا بورى ٢ « كامل بن خلف بنشجرة القاضي ٢ « محمد القطان المحدث ٢ « ابراهیم بن جامع السکری۷ « محمــد س أبي الموت الراوى ٧ « محمدالنيسابورى القاضى ٧ )) «محمد بن السرى ١١ « « عبيدالصفارالحافظ ١١ « محمد بن سعید الحیری المفسر ١٢

ابراهيم بن على الهجيمي الراوي ٨ « حمزة بن عمارة الحافظ ٢١ «المقتدر الخليفة ٢٢ « عبد الله سأبي العزائم ٣٦ « محمد المزكى اع « احمد الوراق المحدث ٨٤ « محمد بن محمو يه النصرا باذي الواعظ ٨٥ « احمد بن شاقلا المفتى ٨٨ « عبد الله القصار العدل ٠٨٠ « احمد المستملي المحدث ٢٨ « هلالالصالى الادس ١٠٦ « احمد الطبرى المقرى و ١٤٢ «على نسسخت المحدث على « « خرشد قوله المسند ١٥٨ « محمد أبو مسعود الدمشقي الحافظ ١٥٨ « محمد ن عبيدا لحافظ ١٦٢ « « « شنظير الحافظ ١٦٣ » « « الاسفرايني

الاصولي ٢٠٩

أحمد بن القاسم بن الخشاب ٤٨ « جعفر الختلي المفسر ٥٠ « نصر الذارع الضعيف . ه « جعفر القطعي المسند ٢٥ « موسى الوكيل الفرضي ٧٧ «عطاء الصوفى ٦٨ « على الرازي الفقيه ٧١ « منصور اليشكري الإخاري ٧١ « ابراهم الاسمعيلي الحافظ ۲۷ « ابراهم الاسمعيلي الفقيه ٧٥ « نصر الشذاي المقرىء ٨٠ « الحسن الرازى الحافظ عم « محمد المحيري الراوى ٨٤ « « محمد بر. النحاس الحافظ ٨٨ « « ما كو يه الصدوق ع « الحسين الضي الراوى ٩٦ احمد من محمد الصندوقي الراوي ٩٦ « « منصورين ثابت الحافظ ٢٩ « الحسين بن مهران المقرىء ٩٨ منصور الشيرازي الحافظ ١٠٣ « ابراهیم بن شادان المجدث ١٠٤

الراوى ١٣ « الحسين أبو الطيب المتنى الشاء, ۱۳ « يو به الديلي السلطان ١٨ « عبدالله المغفل الامام ١٨ « الحسين الرازي المحدث ٢٢ « محمد بن رميح النخمي الحافظ ٢٢ « بندار الشعار الفقيه ۲۸ « السندى الحـداد البغدادي ۲۸ « محمد سالقطان الفقيه ٢٨ » « يوسف بن خــــلاد النصيبيني ٢٨ « « القاسم بن الريان الراوى ٥٥ « طاهر المنجم المحدث ٣٦ احمد بن محمد بن سالم الزاهد ٢٦ « « « شادك المفتى ٣٦ « عامـر المروروزي الفقيه . ع « محمد بن عمارة الليثي الراوى ١٤ ( ... Ilm » » الحافظ ٧٤

أحمد بن محمد الميندس المحدث ١١٣٠ أحمد بن محمد البصير الحافظ ١٥٣ « محمدالدار مي الشاعر ١٥٣ » « محمدأ بو الرقعمق الشاعره ٥٠) « محمد بن مدم ن الطلطلي )) الحافظ ١٥٩ « عبد الملك بر. المكوى الحافظ ١٦١ « محمد سالجسو رالحافظ ١٦١ » « محمد الهروي اللغوي ١٦١ « « سعيد بن حزم الوزير ١٦٣ » « عدد الله السو سنجر دي الثقة ١٦٣ « على السكندي الحافظ ١٧٢ » « الراهم العنقسي المسند ١٧٣ » ( Sac المجـ بر الراوى ١٧٤ « محمد الاسفر ايني الفقيه ١٧٨ » « عبد الرحمر. الشيرازي الحافظ ١٨٤ « عبد العزيز بن ثرثال الراوى ١٨٧ « محمد بن المتيم الواعظ ١٨٨٠ « محمد من الصلت الثقة ١٨٨ » )) « موسى بن مر دو به المفسر ١٩٠ « عدد الرحمن الشيرازي الصدوق ١٩٠ « محمد النرسي الصدوق ١٩٢ )) « محمد الماليني الحافظ ١٩٥

« عند الله النعسي » الراوى ١١٩ « نصر النصسي الحافظ ٢٢١ «عدار. الشيرازي الحافظ ٧٧١ « عدد البصير الحافظ ١٢٧ « محددن عارد الحافظ ١٣١ » « فارس اللغوى ١٣٢ «عـــد الله بن زريق الثقة ١٣٥ « بو سف الخشاب الراوى ١٣٥ « محمد بن المرزبان 185 Wein 131 « القسم التاهر تى المحدث ٥٤٥ » « محمد الخفاف المسند ه ع ١٤٥ « عبد الله أبو عمر الباجي الحافظ ٧٤١ « محمد بن الجندي الراوي ١٤٧٥ » « واصل الامير ١٤٩ « الحسين البديع الهمداني الشاعر ١٥٠ « على نلال الثقة ١٥١ » « محمد الكلاباذي الحافظ ١٥١ » « أبي عمران الهروي

16.10r 101

أحمد بن محمد الحليمي الراوي ٢٦٤ « البقالي المفتى ٢٦٤ » « عبد الرحمن المعدل ٢٦٥ « محمد العتبقي المحدث ٢٦٥ » عمر البرمكي الصدوق ٢٦٥ المظفر بنيزدادالراوى ٢٦٦ على الثورى المحتسب ٢٦٨ « على الكراعي الحافظ ٢٧١ « على بر. هاشم المصرى المقرىء ٢٧٢ أبو العلاء المعرى الشاعر ٢٨٠ بن محمد البجلي الحافظ ٢٨٢ يحين سميق المحدث ٧٨٧ عسد الماهر الشاعر ١٨٩ سعيدىن نفيس المقرىء ٢٩٠ « مروان صاحب مافارقين . ٢٩ « أبي شمس المقرىء ٢٩٢ » « محمود الثقني المؤدب ٢٩٦ » « محمد بن نعيم النيسابوري الصوفي ٤٠٣ « الحسين البيهقي الامام ع.٧ طوق الموصلي الراوي ٣٠٧ « منصور بر. خلف الراوى ٣٠٧ « الفضل الماطر قاني المقرىء ٣٠٨ « محمد القطان المفتى ٣٠٨

أحمد بن المحاملي الفقيه ٢٠٢ « محمد بن الحاج المعدل ۲۰۲ « أبي الشوار بالقاضي ٢٠٦ « محمد س العالى الراوى ٢١١ » « طلحة المنقى الثقة ٢١٤ » « على من البادا الثقـة ٢١٤ » « الحسن الحيرى القاضي ٢١٧ » « Sac السلطى النحوى ٢١٧ « « « محمد بن دراجالشاعر ۲۱۷ » أحمد القادر بالله الخليفة ٢١ أحمدين محمد البرقاني الثقة ٢٧٨ « شهدالأشجعي الشاعر . ٣٠ « محمد الثعالي المفسر . ٣٠ « على اليزدي الحافظ سهم « محمد بن النمط الفقيه سبه « محدالقدوري الفقيه ٢٣٢ « محمد الطلبنكي المقرى ، ٢٤٣ » « عبد الله أبو نعيم الاصبهاني الحافظ ٥٤٠ « محمد الاصهاني المقرى ، ٢٤٥ « « على أبو حامد الحافظ ٢٤٨ أحمد بن الحسين الكسار المحدث ٢٥٠ « فاذ شاه الرئيس ٢٥٠ » « أبى صفرة القاضي ٢٥٥ « « ماما الاصهاني الحافظ ٢٥٩ « يوسف السليكي الكاتب ٥٥٧ «

« محمد الدهقان الخليلي » الخدث ۲۹۷ لا له على الفرات الراوي منائج المستعلى من المنتصر الملك لم. غ ن على س سوار المقرىء ٢.٤ « « ندار المقال الراوي غ. ٤ « على الطريثيثي الصوفى ٥٠٤ « لشروبه الاصهاني الحافظ ٥٠٥ « محمد البرداني الحافظ ٨٠٤ « « مردويه الثقية ٨٠٤ « محمد الحداد الفقيه ، ١٠ أرغون بن ألب أرسلان السلجوقي اسحق بن أسعد الفسوى الراوى ٨٣ « « المقتدر بالله الخليفة ٨٨٠ « حشاد شيخ الكرامية ١٠٤» « ابراهم القرآب الحافظ ٢٤٤ « عبد الرحمر. الصابوني الصوفي ٢٩٦ « يوسف الفرضي » » اسمعيل بن على الخطى الاديب ٣ « « القسم أبو على القال « محمد العبدي بن الصواف » اللغوى ١٨ « اشتة الاصبها في الراوى ٩٩٦ « « عبدالله بن ميكال الامه ١١

أتحمد من جعفر شـــعبة النسني | أحمد بن عبد القادر اليوسني الثقة ١٩٧٠ الحافظ ١١٧ « الحسن الازهرى الثقة ١١٣ » « على الخطب البغث دادي الامام ١١٣ ﴿ زيدون الشاعر ٢١٤ « محمد بن الحذاء المحدث ٢٠٠٦ « أبي الحديد السلبي العدل ٢٣٢ » « عدالملك المؤذن الحافظ و٣٠٠ محمد بن النقور الصدوق ٣٥٥ « محمد س حمدو به المقرىء ٢٣٨ » الحافظ ٢٥٧ « مرزوق الزعف\_راني أرسلان الأمير المظفر ٢٨٧ المحدث ٢٥٨ « محمد بن دوست الشيخ ٢٩٣ صاحب مرو ٢٩٤ « عبد الصمد الغورجي الراوى ٢٧٥ « محمد بن صاعد القاضي ٣٦٦ »

« محمد الخجندي الفقيه ٣٦٨ »

« عبدالرحمن الذكو أنى الثقة ٧٧١

« خلف الشيرازي المسند ٣٧٩

« الحسن بن خير و ن الحافظ ٣٨٣ »

« الحسن الكرخي الثقة ٢٩٢ »

الفقيه عجم

اسمعيل بن نجيدالسلبي الصوفي ٥٠

« « عباد الصاحب الوزير ١١٣»

« همد الحاجني الراوى ١١٩٥

« « حماد الجوهري اللغوي ١٤٢

الاساعيلي الفقيه ١٤٧

« « الحسن الصرصري الصدوق ۱۹۴

« « ينال المحبوبي الثقة ٢١٩ »

« « أحمد الجيزي المفسر ٢٤٥ »

« على السمان الحافظ ٢٧٣ »

« على بن زنجويه الحافظ ٢٧٦ »

« « عبد الرحمن الصابوني المفسر ٢٨٢

« «مسعدة الاسماعيلي الأديب ٢٥٤

« « زاهر النوقاني الفقيه ٣٦٣

« « على الجاجرمي الواعظ ٥٠٤ أصبغ بنالفرج المفتى ١٤٩

أقسنقرقسيم الدولةمولى ملكشاه ٢٨٠ أمة الواحد بنت المحاملي الفقيه ٨٨ أمة السلام بنت أحمد بن شجرة الراوية ١٣٢

(ب)

باديس بن منصور الملك ١٧٩ بختيار عز الدولة بن بويه الملك ٥٥ بدر بن حسنويه الامير ١٧٣ بدر الارمني أمير الجموش ٣٨٣

response a real at all of \$100

بركيا روق السلجوق الملك ١٠٤ بشر بن أحمد الدهقان المحدث ١١ بشر بن محمد الباهلي القاضي ١٩ بشرى بن عبدالله الرومي القاضي ١٩ بكار بن أحمد البعدادي المقرىء ١١ بكر بن شاذان الواعظ ١٧٤ بكر بن شاذان الواعظ ١٧٤ بكر بن محمد بن حيدر الثقة ٢١٨ بلكيين بن يويه السلطان ٢٦٦ بيني بنت عبد الصمد الهر ثمية الراوية ٢٥٤

أبو بكر البكرى الواعظ الأشعرى ٥٥٣

تبوك بن الحسن الكلابی المعدل ۹۹ تتش بن ألب أرسلان السلطان ۳۸۶ تراب بن عمر الكاتب المصری ۲۳۱ تمام بن محمد الرازی الحافظ ۲۰۰ تمام بن غالب بن التيانی اللغوی ۲۰۲

( ث )

ثابت بن سنان الصابی الطبیب کی ثابت بن بندار البقال المقری، ۸.۶ ثمال بن صالح الکلابی صاحب ملب ۲۹۲

(7)

جابر بن يس البغدادي الراوي

الحسن بن عبدالرحمن بر. \_ خلاد الرامهر مزى الحافظ ٢٠١٠، الحسن بن الخضر الاسبوطي الواوي ٥٩ « أحد الجنابي القرمطي ٥٥ « عبدالله السيرافي اللغوى م )) « محمد الاصفهاني الحافظ ٢٩ )) « صالح السبيعي الحافظ ٧١ )) « رشيق العسكرى الحافظ ٧١ « سعد المطوعي المقرىء ٧٥ « أحمد السبيعي الثقة ٧٦ » « جعفر السمسار الراوي ٨٦ » « محمدالفارسي النحوى ٨٨ )) « على النصرى الناقد ٧٠ )) « عدد الله العسكري الأدس ١٠٢ « أحمد المخلدي العدل ١٣١ « اسماعد الضراب المحدث ١٤٠ « حامد شيخ الحنابلة ١٦٦ « « الحسين بن حمكان الفقه ١٧٤ « أحمد الكشى الفقيه ١٧٥ « على الدقاق العارف ١٨٠ » « محمدين حبيب المفسر ١٨١ » « الحسين بن المنهدر القاضي ١٩٥ « عمر بنبرهان الثقة ١٩٥ » (٥٦ - ثالث الشذرات)

الجرجراي الوزير لهلا جعفر من محمد سالحـكم المؤدب ١٢ « فلاح أمير دمشق ٢٩ « عبدالله نفنا گیالر اوی ۱۰۶ » « الفضا بن الفرات الوزيره ١٣٥ » « عبدالرحم المني الفقيه ١٥٨ « محمد المستغفري الحافظ ٢٤٩ « محى الحكاك المحدث ٣٧٣ » « محمد العباداني الراوي ٢٩٩ « أحمد القارى الحافظ ١١٤ جمح بن القاسم بن أبي الحواجب الراوى ٥٤ جوهر الرومي القائد ٨٨ جهورين محمد الأمير ٥٥٧ الحارثبن سعيد أبو فراس الحمداني الشاء, ٢٤ حاتم بن الطرابلسي المحدث سمس حبيب بن الحسن القزاز الراوى ٢٨ حبيش بن صمصامة الوالى ١٣٣٠ حسان بن سعيد المنيعي الرئيس ١١٣ الحسن بن القاسم الطبرى الفقيه ٣ « محمد الوزير المهلي ه « عدالله بن حمدان صاحب He only « محمد بن كيسان الحر بي

الثقة ٧٧

« على النصرى الفقيه ٢٨ « أحمد س تحالو به النحوي ٧١ الا محمدالدينوري المقرىء ١١ ر على حسينك الثقة عد « محمد العسكري الراوي مم « أحمد سن بكير الحافظ ١٢٨ « أحمدين حجاج الأديب١٣٩ « هرون الضي القاضي ١٥١ « أبي جعفر عميد الجيوش ١٦٠ « « جو هر القائد ١٦١ )) « على بن شميل الحافظ ١٦٣ « )) « الحسن الحليمي الفقية ١٦٧ « « محمدالطوسي الراوي ١٦٨ « الحسن الغضايري الثقة . . . ٧ « عبد الله الاطرابلسي» الراوى ٠٠٠ « فتحو به الثقة . · · ٧ « على بن المغربي الوزير ٢١٠ » « على البرذعي المحدث ٢١٥ « ابراهم الحمال المحدث ٢١٩ « عبدالله البجاني المسند ٢١٩ « الخضر الفشيديزجي القاضي ٢٢٧ « محمد الجماني المحدث ٢٣١ my lim » « على الصيمرى الفقيه ٢٥٦ «

الحسن بن أعمد المعاذي المحدث ١٩١٨ / الحسين بن و بدر كن الدولة الملك ١٥٥ « أحمد بن شاذان المسند ٢٢٩ الحسن بن شهاب العكري الفقيه ٢٤١ د الحسين بن دوماالواوي ٢٤٨ « محمد المعدادي المقرىء ٢٦١ » « عمد الخلال الحافظ ٢٢٧ ر عيسي بن المقتدر بالله الحافظ ١٢٤ « على الشامو خي المقرى ٢٧٠٠ « على بن المذهب الو اعظ ٧٧١ » « على الاهوازى المقرى على ٢٧٤ « على الجوهرى المحدث ٢٩٢ «رشيق القيرو اني الأديب ٢٩٧ « محمد الدريندي الحافظ ١.س « بن القسم غلام الهر اس المقرىء ٢٩٨ بن أحمد بن البناء الفقية ٢٣٨ « على الوخشي الثقة مس « عبدالرحمن المركي المعدل ع عس «أبي الحديد السلمي الخطيب ٢٠٣٧ « على نظام الملك الوزير سريس « أحمد الفارق الأديب ٢٨٠ « « عدد الملك بن اسرافيل الحافظ ١٨٦ « أحمد القاسمي الحافظ و ٢٠ الحسين بن عبد الله النجاد الصغير 1 Lunie 77 الحسين بن الماسر جسى الحافظ . ٥

( ;)

خالد بن سعد الأندلسي الحافظ ١٩ خديجة بنت محمد الشاهجانية الواعظة ٢٠٨ خلف بن محمد الخيام المحدث ٢٩ خلف بن القسم الأندلسي الحافظ ٤٤٠ خلف بن أحمد صاحب بخاري ٢٥٦ الخليل بن عبدالله الخليلي الحافظ ٢٧٤ الخليل بن أحمد السجزي القاضي ٩١ (د)

دعلج بن احمد المعدل الغنى ٨ دقاق بن تتش الملك ٥٠٤ الدورىالذىادعى ربوبية الحاكم١٨٦٦ (ر)

الرحيم من أبى كأليجار الملك ٢٨٧ رزق الله التميمي الفقيه ٣٨٤ رشا بن نظيف المقرىء ٢٧١ أبو ركوة الممخرق ١٤٨

زاهر بن أحمدالسر خسى الفقيه ١٣١ زهير بن الحسن السرخسى الفقيه ٢٩٧ زياد بن هرون الجيلى الفقيه ٢٩٩ زيد بن على العجلى القارىء ٢٧ زيرى بن مناد الحميرى الملك ٢٩ (س)

سالم بن عبد الله الهروى الفقيه ٢٥١ سبكتكين حاجب معز الدولة ٤٨ السرى الرفاء الشاعر ٧٣ الحسين بن أحمد القادسي الراوي ٢٧٥ « على ماكو لاالقاضي ٢٧٥

« ت « على بن ما دو لا العاضى ٢٧٥ « « محمد الحنائى المعدل ٣٠٧

« محمد المروزي الفقيه ١٠٠ «

« أحمد بن طلاب الخطب ١٣٠٩

« أحمد النعالي الراوي ٢٩٩

« الحسن الفانيدي الراوي ٤٠٤

« على بن البسرى الراوى ٥٠٥

« على الطبرى الفقيه ٨٠٤

« محمد الجياني الحافظ ٨٠٤»

الحصيب بن عبد الله القاضى ٢٠٤ حكم بن محمد الجذامي المسند ٢٧٥ الحكم المنتصر بالله صاحب الأندلس ٥٥ حمد بن أحمد القرطي القاضى ٢٠٠ حمد بن أحمد الحداد الراوي ٣٧٧ حمزة بن محمد الكناني الحافظ ٣٧ حمزة بن محمد الدقاق الحافظ ٢٧٠ حمزة بن يوسف السهمي الثقة ٢٧١ حمزة بن يوسف السهمي الثقة ٢٣١ حمزة بن الكيال الفقيه البغدادي ٣٣٩ حيان بن خلف القرطي الأديب ٣٣٣ حيدرة بن على الانطاكي المحدث ٣٣٣ حيدرة بن على الانطاكي المحدث ٣٣٣ حيدرة بن على الانطاكي المحدث ٣٣٣ أبو حامد بن محمد الهروي المحدث ٣٣٣ أبو حامد بن محمد الهروي المحدث ٣٣٣ أبو حامد بن محمد الهروي المحدث ١٩٠ أبو حامد بن محمد الهروي المحدث ١٩٠ أبو حامد بن محمد الهروي المحدث ١٩٠٠ أبو حامد بن محمد المحمد بن علي الانطاح بي المحمد بي المحمد بن علي الانطاح بي المحمد بي المحمد

أبو الحسن بن المعلم الكوكبي ١٠٢

أبو حليم الخبري الفقيه ٢٥٣

(00) صاعد سن الحسن الربعي الأديب ٢٠٦ صاعدين محمد الاستوائي القاضي ٢٤٨ صاعد بن سيار القاضي ٢٤٠ صالحين مرداس الكلابي الأمير ٢١٤ صبح سأحمد التميمي الحافظ ١١٠،١٠٩ صدقة بن الدلم الفقيه ١٩٨ (d) طاهر من عبد الله الايلاقى الفقيه ٢٥٠ « عبدالله الونى الفرضي ٢٨٣ » « أحمد بن بابشادالنحوى ١٩٣٣ « « الحسين القواس الفقيه ٢٥١ « محمد الشحامي الفقيه ۱۲۳ » « منور المعافري الحافظ ٧٧١ « أسد الطباخ المواقيتي ٥٠٥ طراد بن محمد الزيني المسند ٢٩٦ طلحة من محمد الشاهد المقرىء ٧٧ طلحة بن على الكتاني الثقة ٢٢٣ أبو الطيب الطبرى الامام ٢٨٤

عاصم بن الحسن العاصمي الشاعر ٢٦٨ عائشة الاصبهانية الراوية ٢٠٨ المعتضد بالله عبادصاحب اشديلية ٢١٦ العباس بن محمد الرافعي الراوي ١٩ « « الفضل النضروي المسند ٧٩ عبد بن احمد الهروي الثقة ٢٥٤ عبد الباقي بن قانع الحافظ ٨

سعد بن على الزنجانى الحافظ ٢٣٩
سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ ٢١
« « القاسم البردعى الحافظ ٢١
« « سالم الصوفى المغربي ٢٥٠
« « العباس القرشي المزكى ٢٥٠
« « محمد النجير مي المحدث ٢٨٨
« « هبة الله الطبيب ٢٠٤
سقمان صاحب ماردين ٢٠٤
سليم بن أيوب الرازى المفسر ٢٧٥
سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبر اني

سليمان بن خلف الباجي ٢٩٤ « « ابراهيم الملنجي الحافظ ٣٧٧ « « الفق النهر واني النحوي ٣٩٤ « « نجاح الأندلسي المقرى ٣٠٠ « أبي سهــــل الصعلوكي « « أبي سهــــل الصعلوكي الملقي ١٧٢ « بشرالاسفراييني المحدث ٣٩٦ أبو سعد السرخسي ٢٧٠

(ش) شافع بن صالح الجيلي الفقيه ٢٠٦٤ شجاع بن جعفر الوراق الواعظ ١٠ شرف الدولة السلطان ٢٠٦ شريف بن سيف الدولة بن حمدان الملك ١٠٠ أبو شجاع بن بهاء الدولة السلطان ١٩٨

عبد الرحمن بن محمد السراج الفقيه ٢١٠ « «التميمي الصدوق٥١٦ » « احمدالشيرنخشيري ١٦٥ « بن الحصار الفقيه ٢٢٢ « بن عبيدالخرقى المحدث ٢٢٦ « من شبانة الصدوق ۲۲۹ « «محمد الجويري ٢٢٩ » » « «عدد العزيز بن الطبير الثقة ٨٤٨ « « محمد النصروي )) 10. Jimil « غز النهاوندي الصدوق ۲۹۱ « احمد العجل المقرى ٢٩٣٠» » « محمدالفوراني الفقيه ٣٠٩ » » )) « «محمد الداودي الفقه ٣٢٧٥» » « « على التاجر المزكى ٣٣٠ » )) « « محمد بن منده الحافظ. ۲۲۳ )) « محمد الخرقي الفقيه ٢٤٩ » » « «مدىن عفيف اليو شنجي » الراوى ٢٥٤ عبدالر حن بن مأمو ن المتولى الفقيه ٢٥٨ « دات الحافظ ۲۷۳ » « « محمد السمسار الحدث ووس « احمد من زاز الفقيه ٠٠٠ » )) عبد الرحيم بن نباتة الخطيب ٨٣

عبد الياقي بن محمد الطحان الثقة ٢٥٠ « العطار الصدوق . ٢٤ عبد الباقي المراغي الفقيه ٢٩٨ « الحداد الفقيه ٢٩٩ عد الجمار السلمي المؤدب ٤٨ « الجراحي الثقة ١٩٥ » « « المعتزلي القاضي ٢٠٧ « الطرسوسي المقرىء ٢١٥ « سن رزة الواعظ ٢٠٠٠ » عبد الخالق السقطي الراوي ١٩ عبد الخالق بن أبي موسى الفقيه ٢٣٦ عبد الدائم بن الحسين الهلالي ٢٠٨ عبدالرخمن محمد خليفة الاندلس « « العماس البغدادي ٢٦ » « «محدأ توسعيدالقاضي ٨٣ » « «مران الحافظ ٥٥ » « عدالله الجوهري ۱۰۱ » » « أبي شريح الانصاري « المحدث ١٤٠ « محمد س فطیس القاضي ١٦٣ « «الادريسي الحافظ ١٧٥ » «عمر الشيباني )) المؤدب ١٩٠ « بالويه المزكي ، ١٩٠ )) « « مروان القنازعي 2) المقرىء ١٩٨

عبدالقاهر بن عبدالسلام المقرى . . . . عبد الكريم الطائع لله العباسي ١٤٣ عبد الكريم بن هوازن القشيري الامام ٣١٩

عبد الكريم الطبرى المقرى، ٣٥٨ عبد الكريم بن المؤمل الراوى ٥٠٠ عبد الله بن اسمعيل بن برية الخطيب سعبد الله بن جعفر بن الورد الراوى ٨ عبد الله بن الحسن بن بندار الراوى ٣١ عبد الله بن الحسين النضرى المحدث ٢٤

« اسحق الجابري ۳۷ «

« عمر بن علك الحدث ٧٧ ،

« أحمد الاصبهاني المحدث . 0

« عدى الحافظ ١٥

« « محمد بن الناصح المفسر ١٥

« النيسابوري المحدث ٥٦ «

« ابراهیمالآبندونی الحافظ ۲۳

« ابراهم بن ماسي الثقة ٨٨ »

« محمد أبو الشيخ الثبت ٢٩

« « محمد بن فورك المقرى ، ٧٧

« ابراهیم الزینبی الراوی ۷۶

» السحق بن التبان الفقيه ٧٦

« محمد بن السقاء الحافظ ١٨

« على السراج الصوفى ١٩

« محمد بن الباجي الحجة ٩٢

« أحمد بن حمويه الثقة . · ١

« أحمد بن معروف القاضي ١٠١

عبدالرحيم بن احمد الكتامي الفقيه ٢١٦

« « احمدالتميمي الحافظ ٩٠٠٠

« « « القشيري الفقيه ٢٢١ »

المفسر ٥٨٧

عبد السيد بن الصباغ الفقيه ١٩٥ عبد الصمد بن بابك الشاعر ١٩١ عبد الصمد بن المأمون الثقة ٢٩٩

عبد الصمد بن المامون الثقه ٣١٩ عبد العزيز سجعفرالحنيلي الفقيه ٥٥

« الخرقي الثقة ٥٨ »

« « الداركي المفتى ٥٥

« أبو عدى المقرىء ١٠١

« الجزرى الظاهري ١٣٧

« بن النعمان القاضي ١٦١ «

« سن نباته الشاعر ۱۷۰ » »

« بن خواشتی المقری، ۱۹۸

« الازجى المحدث ٢٧١ » »

« الاستغداديزي الحافظ ٢٩٧

« « الكتاني الصوفي ٢٢٥ «

« الانماطي الثقة . ٤٠»

« « الترباقي الأدب ٣٦٨ »

عبد الغفار بن محمد المؤدب ٢٣٨

عبدالغافر الفارسي العدل ٢٧٧

عبد الغني بنسعيدالمصري

الحافظ ١٨٨

عبد القاهر الجرجاني النحوي ٤٤٣

عبدالله من محمد من الليان الثقة عرب « بن الولسد الأنصاري الفقيه ٧٧٧ عبد الله بن شبيب الضي المقرىء ٢٨٨ رر محمد بن عدد البر ١١٩٠ ر يوسف بن عبد السي トイマーンプリ رر القائم بأمر الله الخليفة ٢٧٣ 3 « على گركان الزاهد عس n « محمد بن هزام, د المحدث وسه « الخلال الحافظ ٢٣٣ « أحمد الحز ارالفقيه ٢٥٣ « عطاء الاراهيمي الحافظ ٢٥٢ « عبد الكريم القشيري البارع ٤٥٣ عبدالله « سهل المرسى المقرىء ٢٦٤ « نصر الحجازي . الفقسه عبه « محمدالهروي الانصاري الصوفي ٢٦٥ « على الدقاق الكاتب ٣٧٨ » )) « المقتدى بالله العاسي )) الخلفة ٠٨٠ « جار الحنائي الفقيه ٣٩٩ « على الطوسي الراوي ٥٠٤ «

عمد الله من أحمد النسائي الفقيه س.١ عند الله س محمدالقر شي الصوفي ١٠٠٠ عبد الله بن محمد بن حز مالامام ١٠٤ « بر . الحسين السامري المقرىء ١١٩ « س محمد بن الثلاج الراوى ١٢٤ « س أبي زيد الفقيه ١٣١ « « بنابراهم الأصيلي الفقيه . ١٤ « بن محمد السلم المقرىء ٤٤٤ ( عبداللهن محمد اليافي الفقيه ١٥٧ عمدالله بن محمد الحنائي الأدب ١٦١ « أحمد الصدلاني الثقة ٢٥٠ « محمد ابو الوليد الفرضي المؤرخ ١٦٨ « محمد الأسدى المحدث ١٧٤ » « البيع المؤدب ١٨٧ « مامو به الصوفى ۱۸۸ . « أحمد القفال المروزي الفقيه ٧٠٧ « یحی السکری الصدوق ۲۰۸ « زنىن الصدفى المحدث ٢٠٧ » « الشقاق الفقيه ، ٢٣٠ « عدان الامام ٢٥٢ « غالب بن تمام المفتى ٢٥٤ « يوسف الجويني »

الفقه ١٢١

عبدالواحذبن المعلمالراوي ١١١ « « برهان العكبرى النحوى ۲۹۷ « التجيي القاضي ۲۹۸ الليجي المحدث ١٤ ١٤ « الشيرازي الفقيه ۲۷۸ عبد الواحد العلاف الثقة ٢٧٨ « بن القشيري الراوي ١٠٤ « « الوركي الفقيه ٧٠٤ عبد الوارث بن سفيان الحافظ. ١٤٥ عدد الوهاب بن ماهان الراوي ١٢٨ عدد الوهاب الكلابي المحدث ١٤٧ عبد الوهاب القصار الحافظ ١٥٩ عبد الوهاب بن الميداني المحدث ٢١٠ عبد الوهاب بن نصر الفقيه ٢٢٣ عدد الوهاب الحيان الحافظ ٢٢٩ عبد الوهاب برهان الراوي ۲۷٦ عبد الوهاب الغندجاني الراوي ٢٧٦ عدد الوهاب بن منده الحافظ ٨٤٨ عبد الوهاب الفامي المفسر ١٤١٣ عبد الوهاب بن رزق الله التممي الفقيه ١٩٨ عبدوس من عبد الله المحدث ٢٩٥ عتبة بن عدد الله الهمذاني الصوفي ٥ عتبة بن خشمة القاضي ١٨١

عثمان من محمد السقطي الراوي ١٩

عثمان بن عمر الدراج الراوى ٢٩

عثمان بن جني الامام ١٤٠

عسد الله بن حماية المحدث ١٣٢ « الزهرى الثقة ١٠١ « الاصماني الراوي ١٢٠ » « البزاز الراوي ١٠٢ « بن بطة الحافظ. ١٢٢ « الفامي الراوي ١٢٨ عسد الله بن محمد الفرضي المقريء ١٨١٠ عسد الله بن احمد الازهري الحافظ ٥٥٥ « عمر بنشاهين الصدوق ٢٦٠ » عسدالله بن سعيد السجزي الحافظ ٧١٠ عسدالله بن الحسين الفراء الفقيه ٢٣٥ عدد المحسن الصوري الشاعر ٢١١ عمد المحسن الشبحي المحدث ٢٩٢ عبد المنعم بن غلبون المقرىء ١٣١ عبد الملك الاسفراييني الثقة ١٥٩ « « النهرواني المقرىء ١٧٣ « الخركوشي الواعظ ١٨٤ » « المسبحي الامير الادب ٢١٦ بن بشران المحدث ٢٤٦ « الثعالي الاديب ٢٤٦ » الجويني امام الحرمين ٢٥٨ بن شغبة الحافظ ١٧٦ «سراج الاموى اللغوى ٣٩٢ عبد الواحدين احمدالبلخي الحافظ، به عبد الواحد السفاءالشاعر ١٥٢ « " « بن مهدى الثقة ١٩٢ » « بن شطاالمقرى، ٢٨٥ »

على بن محمد الانطاكي الفقيه . ف « « بن نمال الحافظ مه ( احمد السرخسي الثقة ع « حسان الجدلي الواوي ه.١٠ « عسى الوماني النحوى ١٠٩ « « المحسن التنوخي الاديب ١١٣ « « الحسين الاذني القاضي ١١٦ « عمر الدارقطني الامام ١١٦ « « الحربي السيكري )) الراوي ١٢٠ على بن عبد العزيز بن من دك المحدث ١٧٤ على فخر الدولة بن بو به السلطان ١٢٤ بن محمد الحلبي الفقيه ١٤٧ « عمر القصار الفقيه ١٤٩ « محمد القصار الفقيه ١٤٩ « عبد الرحمن الصدفي صاحب الزيج ١٥٦ « محمد البستي الاديب ١٥٩ « داود القطار في الداراني القرىء ١٦٤ « محمد بن خلف القابسي الفقيه ١٦٨ « الحسين الفلكي الحافظ 741 (140 « احمد الخزاعي المحدث ١٩٥ « هلال س اليو اب الخطاط ١٩٩ )) « جهضم الصوفى ٢٠٠٠ (٧٥ - ثالث الشذرات)

عثمان أبه عمر والماقلاني العامد سهر من محمد سن دو ست الصدوق ۲۳۸ « احمد القرطي الثقة ٢٤٨ « سعمد الداني المقرىء ٧٧٢ «محمد المحمى الراوى ٢٩٩ العزيزين جلال الدولة الملك ٢٩٨ عزيزي شندله الفقيه ١٠٠ عطية القفعي الحافظ ١٨٧ على من محمد الحسني الراوي ٨ « احمد س أبي قيس الرفاعي ١١ « يعقروب سن أبي العقب المحدث ١٣ «الحسن من عملان الحراني الحافظ ١٧ « الحسين أبو الفرج الاصبهاني الاخباري ١٩ « عبد الله بن حمدان سيف الدولة ٢٠ « احمد المصمى الراوى ١٤ « « بن المرزبان الفقيه ٢٥ » «عبد العزيز الجرجاني القاضي ٢٥ « محمد من كيسان الحربي ٨١ « « النعمان القاضي الشاعر ٨٤ « الحسن الجراحي القاضي ۸۷ « عبد الرحمن البكائي الشيخ ٨٧

« محمد بن لؤ لؤ الوراق المحدث . ٩

بن شجاع الشيبالي الصوفي ٧٠٠ le « محمد القارشي المسند ۲۷۰ ر عدد السّلام بن شعدان الراوى ٢٧٠ « على بن صخر القاضي ٢٧١ « « المحسن التنوخي الصدوق ٢٧٦ « أحمد القالي المؤدب ٢٧٨ » «اراهم الباقلاني الراوي ۲۷۸ « بطالشارح البخارى ٢٨٣ « بقاء المصرى الوراق ٢٨٥ « محمدالماور دى القاضي ٢٨٥ « محمو دالزوز نی الراوی ۲۸۸ « حمد الذهلي المحدث ٢٨٩ « رضو ان الفيلسوف ٢٩١ « مح\_د السمساطي المهندس ۱۹۱ « أحمد أبو محمد بن حزم IKala PPY « اسمعيل بن سيده اللغوي ٠٠٠ « « الحسن صردر الشاعر ۲۲۲ موسى السكرى الحافظ ٢٢٣ « محمد الآمدي الفقه الحنيلي 474 على بن الحسن الماخرزي الأديب ٣٢٧ « الحسين بر. صصرى المعدل وبه « أحمد الواحدى المفسر . ٣٣٠

بن محمد سماشاذه الفقيه ١٠٠ LÉ ﴿ عمدالله العشوي القاضي ٢٠٣ ر محمد بن لشر أن المعدل 4.٣ « « التهامي الشاعر ٤٠٠ » « احمد الحمامي المقرىء ٢٠٨ « احمد البغدادي الصدوق ١١٣ « عيسي الربعي النحوي ٢١٦ « نصر البغدادي ٢٢٥ « « محمد الطرازى الاديب ٢٢٥ « بن عبد كو به المحدث ٢٢٥ Le « احمد النعيمي الحافظ ٢٢٦ « الحاكم العبيدي صاحب TT1 ,20 « احمد الحنائي المقرىء ٢٣٨ « ابراهيم الحوفي النحوي ٢٤٧ « محمد الزيدي المقرىء ٢٥١ « موسى بن السيمسار المحدث ٢٥٢ «الحسيان الشريف المرتضى الأديب ٢٥٦ « يوسف الجويني الصوفى ٢٦٢ « منير الخلال الراوى ٢٦٢ على بن ربيعة التميمي الراوى ٢٦٤ « ابراهیم بن سختام الفقیه ۲۲۶ « عمر بن حمصة الراوي ٢٩٦ « عمر القزويني الزاهد ٢٦٨

عمر سعل العتكى الراوى ٨٨ « بشران السكري الحافظ . و « محمد بن الزيات الثقة م « بن شنك القاضي ۸۷ » » « احمد بن شاهين المفسر ١١٧ « محمد بن عراك المقرىء ١٢٩ « ابراهم الكتاني المقرى ١٣٤٠ « احمد العكبري الثقة p.y 1) « ابراهیم الهروی الزاهد ۲۲۹ « ثابت الثمانيني النحوى ٢٦٩ « احمد بن مسر ور الزاهد ۷۷۸ « الحسين الخفاف الواوي ٢٨٧ « عددالله الزهر اوى المحدث ٢٩٣٠ « على الليثي الحافظ عسس عمرو بن المسعودي الحافظ ٢٠٨ عمد الدولة بن فخر الدولة الوزير ٧٠٠ عسى بن حامد الرخجي الفقيه ٦٦ عيسى بن على بن الجـراح الكاتب ١٣٧ عيسي بن عبد الرحمن الهروي الراوى ٤٠٦ أبو عيسي الطوماري . ٣ (غ) الغضنفر عدة الدولة بن حمدان الوالى ٥٥ (ف) فاتك أبو شجاع الرومي ٥ فارس بن أحمد الحمصي المقرىء ١٦٤

على بن عبد الرحمن بن علمك المحدث . ٣٠٠ « الحسين بردا الفقيه ١٣٢ « محمد الجرجاني الثقة عسم « أحمد بن السرى الثقة ٢٤٣ « أخى نصر العكبرى الفقيه ٢٤٣ « محمد الصليحي الباطني ٦٤٣ « أحمد المؤ د المغدادي ٣٥٣ » « أحمد التسترى الراوى ٣٦٣ « فضال المجاشعي المفسر ٣٦٣ « أحمد الرو ياني الحافظ ٣٦٨ « أحمد اله كارى المحدث ٣٧٨ . « محمد الإنباري الفقيه ٣٧٩ « أبي العلاء المصيمي الفقيه ٢٨١ « هيةاللهنماكو لاالنسالة ٢٨١» « عمد الغني الحصري الشاعر مم « الحسن الخلعي الفقيه ٢٩٨ » « الحسين بن أبو بالراوي ٣٩٨ « أحمد لمديني الزاهد ١٠٤ « عبد الرحمن الشاطي المقرىء ع. ع « الجراح المقرىء ٢٠٠٤ عمارين محمد التميمي الراوي ١٧٤ البغدادي ۲۲

« جعفر البصري الحافظ ٢٦

كر عدين أحمد المروزية الحافظة عرس (J)منتجب الدولة الولة إلى السرابي الوالي ١٦٥ (9) مالك من أحمد البانياسي المحدث ٢٧٦ المارك بن الطبوري المحدث ١٤ المارك من فاخر الأدس باع محس الواسطى الراوى ٢٩٣ المحسن التنوخي الأديب ١١٢ محمد س أحمد س حميب المحدث ٧ « الحسن النقاش المقرىء ٨ « على بن دحم المسند ه « محمد الاسكافي الراوي ١١ « « هرون بن شعيب الأنصاري الحافظ ١٢ « حبان أبو حاتم الامام ١٦ « الحسن بن مقسم المقرى ١٦٠ « عبد الله البزار الحافظ ١٦ « عمر بن أحمد الجعابي الحافظ ١٧ » « الحسن الحافظ النيسابوري ١٧ « معمر بن ناصـح الذهـلي الأديب ١٧ محمد بن أحمد القرار يطي الكاتب٢٦ « أحمد بن مخرم الفقيه ٢٦ « البغدادي الثقة ٢٦ « محمد الفزاري القاضي ٢٦ « « ابراهم القرشي المحدث ٢٧ ))

فاروق الخطابي المحدث ٧٤ فاطمة بنت الحسن الدقاق زوج القشيري ٣٦٥ « الحسن الأقرع الكاتبة ٢٦٥ الفضل بن المقتدر الخليفة المطيع لله ١٨ « جعفر التمسى الثقة ١٨ » « عد الله المحالو اعظم عمر » » « محمدالفارمذي الواعظ ٥٥٥ « الفضيل بن يحبى الهروى الفقيه ٢٤١ فناخسرو بن يو يه السلطان ٧٨ فيروز جرد السلطار ، ٢٥٥ (ق) القاسم بن الجلاب الفقيه سه القسم بن أبي المنذر الخطيب الراوي ١٨٩ « سعد الهاشمي القاضي ٢٠١ « الفضل الثقني المسند ١٩٩٣ » « مظفر الشهرزوري القاضي ١٩٩٣ قتلمش بن اسرائيـــل بن سلجوق الملك ٢٠١ قتمة بن محمد العثماني الحافظ ٢٤٨ قراوش من مقلد الأمير ١٣٨ ٢٦٦6 قريش بن مقلد صاحب الموصل ١٩١ قسام الحارثي AV قلم ارسلان صاحب قونيــة ١٠٤ (4)

كافور الاخشيدي صاحب مصر ٢١

ممد بن عبد الله السليطي الراوي و ع « اسمعيل الشاشي القفال الكبير الفقيه ١٥ محمد بن الحسن السراج المقرى، ٥٧ « عبدالله بن حيويه القاضي٧٥ « أحمد الذهل القاضي ٦٠ » )) « اسحق بن سليم القاضي ٢٠ عبدالرحمن من قريعية القاضي ٢٠ عمر بن القوطية الفقيه ٢٢ )) محمد نصير الدولة الوزير ٦٣ )) عيسى الجلودي الراوي ٧٧ محمدالحجاجي المقرىء ٧٧ سلمان أبوسهل الصعلوكي الفقية و٦ « أم شيان القاضي ٧٠ على النقاش المحدث ٧٠ « محمد البخاري المؤذن ٧٠ « أحمد الأزهرى اللغوى ٧٧ « جعفر غندر الحافظ ۲۷ ابراهم أبو زرعة الحافظ ٧٧ أحمد بن مجاهد المتكلم ع٧ محمد بن عبدالله الصنعاني المحدث ٧٥ « أحمد المروزي المحدث ٧٦ خفيف الشيرازى الفقيه ٧٦ )) « العباس الغزى الراوى ٧٩ )) « عبدالله بن خمير ويه المحدث ٨٩ )) بن معاوية بن الأحمر المحدث ٢٧ « أحمد بن الحسن الصواف الحجة ١٨ « على بن حبيش الناقد ٢٨ جعفر بن مطر المعدل ١٣ « جعفر البندار المحدث ٣١ « حعفر بن كنانة المؤدب ٣١ » « الحسين أبو الفضل بن العميد الوزير ٢١ « الحسين الآجرى الامام ٥٥ « سلمان ن ذكو ان المؤدب ٢٥ « « أبي يعلى الهاشمي الشريف ٣٥ « « أحمد س حمدان المحدث ٢٨ « أحمد القاط الراوى ٣٨ « عدد الله الروذراوري المحدث ٢٨ « أسد الخشني الحانظ. ٢٩ « الحسن البرم ارى الراوى ١٤ عبد الله البلخي الفقيه ١٤ « موسى من فضالة المحدث ١٤ « هانيء الشاعر ١٤ « أحمد النابلسي الشهيد ٢٦ بن الحسين الآبرى الثبت ٢٦ « موسى بر. السمسار الحافظ ٧٤ « عبد الرحمن الغزال الحافظ٧٤

« بدر الطولوني الأهير ٥٤

محمد بن عبدالله بن خلف الراوي ٧٩ محمد بن يبقي بن زرب القاضي ١٠١ « العماس سن حمويه الحجة ١٠٤ » )) « محمد بن سمعان الراوي ١٠٤ « محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر ١٠٥ « أحمد بن خشيش العدل ١١٠ » « أحمد بن حماد الكوفي المحدث ١١٠ « العماس بن الفر ات الحافظ. ١١٠ )) « على الماسرجسي الفقيه ١١٠ « « عمران المرزباني الاخارى ١١١ « ابراهـم الكبشاني الأدب ١١٧ « عدالله بن سكرة الشاعر ١١٧ » « عبدالله الأودني الفقيه ١١٨ « الحسن الختن الفقيه ١٢٠ « عطبة أبو طالب المسكي الصوفي ١٢٠ « أحمد بن سمعون الواعظ ١٢٥ )) « الحسين التيملي الثقة ١٢٦ » « عبدالله الشيباني الراوي ١٢٦ « محمد بن الفضل بن خزيمة الراوي ١٢٦ « المسيب الأمير ١٢٦ « أحمد الشنبوذي المقرىء ١٢٩ « أحمد بن مت الاشتنخى الراوي ١٢٩

« أحمد الخضرى الفقيه ٨٢ « حمو به النحوى ٨٢ » محمد دن محمد الجرجاني المحدث ٢٨ « الحسين الأزدى المحدث عم « سلمان الربعي الراوي ٨٤ « عبدالله الأمرى القاضي ٨٥ » « أحمد بن حمدان النحوى ٨٧ « عد الله الرازى الواعظ ۸۷ « الحسن الانطاكي المقرىء ٩٠ « أحمد الغطريني الحافظ. • ٩ « زيد الراوي .» « أحمد المفيد ٢p « اسماعيل الوراق الثقة ٢٩ « بشر الكرابيسي المحدث عه « العماس العصمي الفقه ٩٢ « عدد الله من الشيخير » الراوى سه « محمد الحاكم النيسابوري الثقة ٣٩ « أحمد بن العباس المتكلم ع « عبدالله من زير الحافظ ه محمد بن المظفر البغدادي الثقة ٢٩ « جعفر غندر الحافظ ٩٦ « « النضر النحاس الراوي ٩٦ « أحمد بن مفرح الحافظ. ٧٩ « ابراهیم بن المقری الثقة ۱۰۱

بن عبدالله الهرواني القاضي ١٧٥ عمد « انطب الباقلاني الامام ١٦٨ « موسى الخوارزمي الفقيه ٧٠٠ « )) محمد بن عبد الله الحاكم بن البيع الحافظ ٢٧١ « الحسن بن فورك المتكلم ١٨١ )) « الحسين الشريف الرضى ١٨٢ « « أحمد الاسفر ايني الحافظ ١٨٤٠ )) « أحمد القطان الراوي ١٨٥ « أحمد المحاملي الفقيه ١٨٥ » « على فخر الملك الوزير ١٨٥ « « ابراهم اليزدي المحدث ١٨٧ )) « محمد الخزاعي المقرىء ١٨٧ « « الحسين السطامي الفقية ١٨٧ « « محمد الأزدى القاضي ١٩٢ « « محمد بن محمش الفقيه ١٩٧ » « أحمد غنجار الحافظ ١٩٦ )) « أحمد بن رزقو يه الحافظ ١٩٦ )) « أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ١٩٦ « الحسين السلمي الحافظ ١٩٦ « عبد الواحد صريع الدلاء )) الشاء, ١٩٧ محمد بن احمد الجار ودى الحافظ ١٩٩ محمد بن المعلم المفيد الصوفي ١٩٩ محمد بن على النقاش الثقة ١٢٠ محمد بن ادريس الجرجر الى الثبت ٣٠٠

فحمد بن الحسن الحاثمي اللغوي ١٤٩ مُد بن عبدالله الحوز في الحافظ ١٣٩ ( على الاذفوى المفسم ١٣٠٠) محد بن مكي الكشمين الثقة فهرا « النعمان بن منصو رالقاضي ۲۳۲ « أخي ميمي الدقاق الراوي ١٣٤ « عمر العلم ي ١٣٤ » « توسف الكشي الراوى ١٣٤ « « عبدالله المنصو رالحاجب ١٤٤ » « عبدالرحمن المخلص الثقة ١٤٤ » « عبد الملك بن صفوان الحداد الراوي ١٤٤ « أحمد الاخمسي الراوي ١٤٥ « بر. أحمد المالحمي الحافظ ١٤٥ ١٤٥ محمد بن اسحق بن منده الحافظ ١٤٦ محمد بن أحمد البحيري الحافظ. ١٤٨ » الحسن بن المأمون الثقة ١٤٨ « عمر بن زنهو رالراوي ١٤٨ « أحمد الكاتب المقرىء ٢٥٦ » « عد الله من أبي زهنين المفتى ١٥٦ محمد من الحسين العلوى الشريف ١٦٢ « أحمد بن جميع الغساني الثقة ١٦٤ « جعفر بن النجار النحوى ١٦٤ |

« عبدالله بن الليان الفرضي ١٦٤ »

محمد بن الفضل بن نظيف المسند في ع « احمد المزكى الفقيه ٠٥٠ محمد بن احمد الغماري الفقيه ٥٠٠ محمد من عمر النجار المقرىء ٢٥٠ محمد بن المعتمد بن عمادصاحب قرطمة ٢٥٢ محمد بن جعفر المياسي الراوي ٢٥٥ محمد بن عبد الواحد بن رزمـــة الصدوق ٢٥٥ محمد بن عبد العزيز النيلي الفقيه ٢٥٨ محمد بن على بن الطيب المعتزلي ٢٥٩ محمد بن احمدالنذر الواعظ ٢٦٢ محمد بن عبد الله المعافري المحدث ٢٦٣ محمد بن حامد بن خمار الاديب سهم محمد بن ابراهم الصالحاني الواعظ ٢٦٤ محمد بن الحسين الكارزيني المقرىء ٢٦٥ محمد بن ريذة الثقة ٢٦٥ محمد بن غيلان المسند ٢٦٥ محمد بن محمدالسواق الثقة ٢٦٥ محمد بن احمد السعدى الفقيه ٧٦٧ محمد بن على الصورى الحافظ ٢٦٧ محمد بن زوج الحرة الراوى ٢٦٩ محمد بن على بن العلاف الو اعظ ٢٦٩ محمد بن احمد الكاتب المسند ٢٧٣ محمد بن على العلوى المسند ٤٧٤ محمدين عبدالرحمن التميمي المعدل ٢٧٤

محمد سالحسين القطان الثقة س. ٢ « سفيان القير واني المقرىء ٢٠٠٢ « عدال حن القطان الثقة ٢٠٧ بن يحى الحذاء المحدث ٢٠٩ « احمد الجندي المحدث م. ٩ « زهبر النسائي الفقيه ٢١٠ « الروزمان الصدوق ۲۱۰ « احمدالذ كو أنى المحدث ٢١٣ « عمر من الفخار الحافظ ١١٧ » « محمد بن مخلد الصدوق ٢١٤ « احمد العكبرى الثقة ٢١٦ « عبد الله الرياطي المحدث ٢١٦ » « موسى الصير في الثقة ٢٢٠ « على بن نصر الاديب ٢٢٥ «مروان بن زاهر الفقيه ٢٢٥ « يوسف القطان الحافظ ٢٢٥ « «ابراهم الاردسيةاني الحافظ ٧٧٧ « مصعب التاجر الراوي ٢٢٩ « رزق الله المنيني الثقة ٢٣٠ «عبدالله البسطامي الاديب. ٢٧٠ «المزكى النيسابورى المحدث ١١٠٠ « احمد الهاشمي الفقيه ٢٣٨ » « ما کو یه الصوفی ۲۲۲ « على الواسطى المقرىء ٢٤٩ « عوف المزنى الثقة ٢٤٩

محمدين بشران بن الخالة اللغوى ١٠٠٠ محمدبن عتاب الجذامي المفتى ١١١ محمدين على بن الدجاجي الواوى ٢١٤ محمدبن وشاح الزينبي المعتزلي ٢١٤ محمدبن جعرى بك أبو شـــجاع السلطان ۱۸۳ محمدبن أحمد بن المسلمة الثقة سهم محمدبن الغريق الخطيب الثقة ٢٣٤ محمدين أحمد الحفصي الراوي ٣٢٥ محمدبن ابراهم العطار الحافظ ٢٠٥ محمدبن سلطان بن حیـوس الفرضي ٢٥٥ محمدبن على الخياط الفقيه ٢٢٩ محمدبن القسم الصفار الفقيه ٢٣١ محمدبن أحمد البرداني الفرضي ٢٣٥ محمد بن عثمان القومساني المفنن ٢٤١ محمد بن أبي عمران المرندي الراوى ١٤٣ محمد بن عبد العزيز الهروي الراوى ٢٤٣ محمد بن العكبري الاخباري ٢٤٣ محمد بن سلطان بن حیروس IKan 434 محمدبن یحی المزکی المحدث ۳۶٦ محمدبن أحمد السمسار الراوى ٣٤٨

عُمد دُخيرة الدين بن القائم ٧٧٧ محمد بن على بن سلوان الثقة ٧٧٧ محمد بن الحسين بن الطفال المقرىء ٢٧٨ محمد بن الحسين بن الترجمان الصوفي ۲۷۸ محمدين عبدالملكين بشران الثقة ٢٧٨ محمدبن على الخبازي المقرىء ٢٨٣ محمد بن على الكرجكي الطبيب ٢٨٣ محمد بن عبد الجيار السمعاني القاضي ٢٨٧ محمدبن على العشارى الفقيه ٢٨٩ محمدين أحمد القزويني المقرىء ٢٨٩ محمدين عمروس الفقيه . ٢٩ محمدبن عبد الرحمن الكنجرودي النحوى ٢٩١ محمدين سلامة القضاعي القاضي ٢٩٣ محمدين ميكال طغرلبك السلطان ٢٩٤ محمدبن محمد بن حمدون السلمي الراوى ٢٩٦ محمدبن أحمد النرسي الراوي ٣٠١ محمدبن على المطرز النحوى ٣٠١ محمدبن على الخشاب المحدث ٣٠١ محمد بن منصور الكندري الوزير ٣٠١ محمدين أحمد العبادي القاضي ٣٠٦ محمدين الحسين بن الفراء القاضي ٣٠٩ محمدبن على الاصهاني الاديب ٣٠٧ محمدبن مكي الازدي الثقة ٢٠٩

( ٨٥ - ثالث الشذرات )

الخطب ٤٥٣

محمد بن أحمد سأبي الصقر الانباري

مُحْمَدُ بن عَلَى البَعْوِي الفَقْيَهِ 1 لِمُمَّا محمد بن المظفر المشامي القاضي ١٩٩ محمد بن نصر الحمدي الحجة ٢٩٢ محمد بن الخاصة الحافظ شهم محمد بن على العميري الراوي ١٩٤ محمد بن الحسين الجرمي الحافظ ٢٩٧ محمد عميـد الدولة بن فخر الدولة الوزير ٠٠٠ محمد بن أحمد الكامخي الراوي ٣٠٤ محمد بن عبد العزيز الحناط الراوي ٣٠٤ محمد بن عسد الجمار الفرساني الراوى ٤٠٤ محمد بن كادش المحدث ٤٠٤ محمد بن المنذر الكرخي الراوى ٤٠٤ محمد بن أحمد الخماط المقرىء ٢٠٦ « عبدالواحدالمديني الناسخ٧٠٤ « فرج المفتى ٧٠٤ « أحمد التوثى الراوى ٢٠٩ « عبد السلام الشريف الراوى ٩٠٤ « الوكيل الدياس المقرى ١٠٠٤ « الحسن الباقلاني الراوي ٢١٤ محمود بن حسين كشاجم الشاعر ٣٧ « سبكتكين السلطان ٢٠٠ )) « نصر بن مرداس الامير ٢٩٩ )) « القسم الازدى القاضي ٣٨٢ مخلد بن جعفر الياقر حي ٧٠

محمد بن سريخ الرعيني المقرىء ٤٥٤ محمد بن عمار المهرى الشاعر ٢٥٠٠ لمحمد بن الوليد شيخ المعتزلة ٢٦٧ محمد من على الدامعاني القاضي ٢٠٠٠ لمحمد بن عبيدالله الصرامُ الراؤي ٣٦٣ مُحمد بن محمد الزيني الثقة ٢٦٤ محمد بن على بن القيم الحزار الفقيه ٢٦٤ محمد بن محمد السد المرتضى العلوى الحافظ مهم محمد بن سمكو به الحافظ ٧٢٧ محمد بن أحمد بن زر الواعظ ٣٦٧ محمد بن أحمد الطبسي المحدث ٣٦٧ محد بن الحسين خو اهر زاده الفقيه ٢٦٧ محمد بن اسماعيل التفليسي المقرىء ٣٦٨ محمد بن ثابت الخجندي الفقيه ٣٦٨ محمد بن سهل السراج الراوى ٣٦٩ محمد بن على أبو الغنايم الصدوق ٣٦٩ محمد بن محمد فخر الدولة بن جهـير الوزير ٢٦٩ محمد من أحمد الكركانجي المقرى ٢٧٢ محمد بن الحسين المقومي الراوي ٣٧٢ محمد من عبدالله الناصحي القاضي ٢٧٢ محمدبن معن المعتصم صاحب المرية ٢٧٣ محمد بنخلف بن المرابط القاضي ٣٧٥ محمد بن على الشاشي الفقيه ٢٧٥ مخمد بن فرج المغامي المقرىء ٢٧٦ محمد المعتمد على الله صاحب الاندلس ٢٨٦

منذر بن سعبد القاضي ١٧ منصور بر. الحسين الاصبهاني TAV (5 ) ] ] منصور س محمد السمعاني الفقيه ع ٢٩ منصورين عبدالله الذهل الراوي ١٦٢ منصور الحاكم بأمرالله ١٩٢ منصورين الحسين المفسر ٢٢٥ منصور الكاغدي المسند ٢٢٦ منير من أحمد الثقة ١٩٧ مهيار سن مرزويه الشاعر ٢٤٢ مو دود صاحب غزنة ٢٦٧ موسى بن عيسى السراج الراوى ١٢٦ موسى الفاسي الفقيه ٧٤٧ موسى الأنصاري الصوفي ٣٧٩ أبو محمد من يو سف العلاف الراوي ١٠٧ (U)

ناصر القرشي المفتى ٢٧٢ ناصر النوقاني الفقيه ٢٧٦ نزار العزيز بالله بن المعز الملك ١٢١ نصر بن محمد العطار الثقة ١٠٦ نصر بن عبد العزيز الشيرازي المقرى ٢٠٩٠

نصر بن الحسن السكشي المحدث ٢٧٩ نصر بن ابراهيم المقدسي الفقيه ٢٩٥ نصر بن أحمد البزار المسند ٢٠٤ نصر الله بن أحمد الخشنامي الثقة ٢٠٤ النعمان بن منصور القاضي ٤٧

مرزبان أبو كالبجار الديلبي السلطان ٢٦٢ 1 Hunce Make Holes 187 مسعود الساضي الشاعر الس مسعود بن ناصر الشيحري Heid von مسعو د بن مجمو د السلطان ۲۵۲ مسلم الملك شرف الدولة العقيلي ٢٦٧ المطأع بن حمدان الاديب ٢٣٨ المطهر اليوراني الراوي ٣٤٨ المظفر بن أركبن الحافظ ٧٤ المعافي بن زكر باالنهر و أني الفقيه ١٣٤ معد بن المنصور الملك ٢٥ معد المستنصر بالله العسدي ٢٨٢ المعز بن باديس صاحب المغرب ٢٩٤ المعمر الحمال الراوى ١٠٤ معمر بن أحمد الاصهاني الصوفي ٢١١ المفضل ساسمعيل الجرجاني المفتى ٢٤٩ مقلد بن المسد صاحب الموصل ١٣٨ مكى بن منصور الكرخي الرئيس ٧٩٧ مكى ن عبد السلام الرميلي الحافظ ٢٩٨ مكى من محمد التميمي المؤدب ٢١١ مكين أبي طالب القيسي المقرىء ٢٦٠ مكى بن عبد الله الدينوري الحافظ ٢٣٧ ملكشاه جلال الدولة السلجوقي الملك ٢٧٦ منبه بن صعب الزبيدي اللغوى ٩٤

يحيى سناسمعيل الحربي الإخباري ١٤٥ يحيى من وجه الجنة العدل ١٦٥ يحيى بن أبراهيم المزكي الصالح ٢٠٢ يحى بن عمار الشيباني الواعظ ٢٢٦ يحيى بن أحمد السبتي المقرىء ٣٩٦ يحيى بن ابراهيم البيار المقرىء ٤٠٤ يعقوب بن يوسف الوزير ٧٥ يعقوب الصيرفي المعدل ومس يعقوب البرزبيني القاضي ٣٨٤ يوسف بن الحسن الجنابي القرمطي ٥٨ يوسف س يعقوب النجير مي المحدث ٧٥ يوسف بن القاسم الميانجي الفقيه ٨٦ يوسف بن عمر القو اس الزاهد ١١٩ يوسف بن هرون الرمادي الشاعر ١٧٠ يوسف بن أحمد بن كج القاضي ١٧٧ يوسفس عبدالله بن عبدالبر الامام ع ١٣ يوسف بن على الهذلي المقرىء عبه يوسف بن محمد المهرواني الصوفي ١٣٣ يوسف بن محمد الخطيب المحدث ١٣٣ يوسف بن سليمان الأعلم النحوى ٣٠٤ يوسف بن تاشفين أميرالمسلمين ١٢٤ يونس بن مغيث القاضي ٢٤٤

نوح بن الملك منصور السلطان ١٢٦ (9) وكيع الشاعر ١٤١ الوليد بن بكر العمري الحافظ ١٤١ هنة الله بن سلامة المفسر ١٩٢ هبةالله بن الحسن اللالكائي الحافظ ٢١١ هبة اللهن محمد بن البغدادي المفتى ٢٦٣ هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي الحافظ ٢٧٩ هبة الله سعلى البغدادي الحافظ بهم هبة الله بن عبد الرزاق الأنصاري الرئيس ١٩٧ هغتكين الشرابي الأمير ٧٧ هلال الحفار الصدوق ٢٠١ هلال المحسن الصابي الكاتب ٢٧٨ مناد النسن الحافظ ٤٢٢ هياج الحطيني الزاهد ٢٤٣ (0) ی بن منصور القاضی ۹ يحي بن عبد الله الليثي الفقيه ٦٥

يحي بن مالك بن عائذ الحافظ ٩٥

## (فهرس الخطا والصواب)

## للجزء الثالث

| صو اب         | خطأ         | سطر | صفحة | صواب       | خطأ         | سطر | صفحة |
|---------------|-------------|-----|------|------------|-------------|-----|------|
| النيسابورى    | النيسابور   | 71  | 7//  |            | رافضاً ,    |     | 11   |
| عميد          | عبد         | 17  | 4.1  |            | ۲۷ مندة     |     | 17   |
| متكونون       | متكو نين    | 1   | 4.4  |            | تقفور ن     |     | 14   |
| الصغارا       | الصغار      | 14  | 44.  | و على حامد | أبو حامد أب | ١   | 19   |
| اليسارا       | اليسار      | 19  | 44.  | ار         | انثار نث    | ٨   | 44   |
| ولده          | والده       | 44  | 441  |            | أبي مقل     |     | 45   |
| شيخ           | شيح         | 74  | 444  | جوصا       | حوصا        | 11  | 47   |
| يحيا          | يميا        | 0   | 44.  |            | العبدى      |     | ٤٠   |
| نصر بن        | نصر         | 4   | 494  |            | مرقف        |     | 70   |
| تخبز          | فيخبز ف     | 10  | 790  | الغساني    | العسالي     | 14  | 178  |
| لدهقان        | لداهقان ا   | 77  | 44.1 | بحروفه     | بحروفة      | ٦   | 4.4  |
| اسر           | یاس یا      | ٦   | ٤٠٣  | جرجرايا    | جرجريا      | 18  | 7.4  |
|               | 177         |     | 279  | 727        | الصفحة ٤٢٢  | رقم | 727  |
| ىتى <u>قى</u> | العتقيقي ال | 15  | 277  | السنة      | السنه       | ۲.  | 777  |
|               |             |     |      |            |             |     |      |

## قرشا مصريا

- منجد المقرئين ومرشد الطالبين وطبقات قراء العشرة لابن الجزرى
   ( الخشن ٢ )
- ١٥ شرح أدب الكاتب للجو اليقي ومقدمته للامام الرافعي (الورق الخشن١٠)
- ٢٥ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العاد (ثمن الجزء، وقبل صدوره ١٥)
- ١٥ تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر
   (الخشن ١٠)
  - ع الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ( الورق الأسمر ٣)
    - ٤ المهج في نفسير أسماء شعراء الحماسة لابن جني .
  - ٦ القصد والأمم في التعريف بأنساب العرب والعجم لابن عبد البر
- الانتقاء في فضائل الفقهاء مالك والشافعي وأبى حنيفة وأصحابهم
   لان عدد البر
- ٧ إعلام السائلين عن كتب سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم لابن طولون
- ٦ الاعلان بالتوبيخ لمر. ذم التاريخ للسخاوى وهـو كتاريخ للتاريخ الاسلامي
  - ١ المسائل والأجوبة لابن قتيبة
- الكشف عن مساوى المتنبى للصاحب بن عباد وذم الخطأ فى الشعر
   لابن فارس
- ٢٠ تبيين كذب المفترى المشهور بطبقات الأشاعرة لابن عساكر
   ( الأسمر ١٦ )
  - س شروط الأئمة الخسة البخارى ومسلم وأبي داود والترمذي
    - ع انتقاد (المغنى عن الحفظ والكتاب) للقدسي
- ٨ جني الجنتين في تمييزنوعي المثنيين للمحبي (وهو كمعجم للمثنيات العربية)

- غ أُخبار الظراف والمتماجنين لابن الجوزى
- ٧ رسائل تار يخية لا بن طولون: الفلك والشمعة والمعزة والنكت التاريخيةٌ
  - ﴾ الطب الروحاني لابن الجوزي.
- ا الحث على التجارة والصناعة والعمل والرد على مـدعى التوكل بترك العمل للخلال
- ٢٥ طبقات الحفاظ للحسيني وابن فهد والسيوطي والطبطاوي (الاسمر٠٠)
  - ع دفع شبه التشبيه لابن الجوزى (الأسمر ٣)
  - ١ بيان زغل العلم للذهبي ( وهو كمو جز لتو اريخ العلوم الاسلامية )
- ٢ اتحاف الفاضل بالفعل المبنى لغير الفاعل لابن علان ورسالة للصناديقي
  - ٧ أخبار الحمقي والمغفلين لابن الجوزي .
  - ١ المتوكلي فيما وافق من إلعربية اللغات العجمية للسيوطي
  - التطفيل وأخبار الطفيليين للخطيب البغدادى (الأسمر ٤)
     ( وللمكتبة فهرس لا كثر مافيها من مطبوعات ومخطوطات)

Alemujee Yrkasymi Yaassij



قرشا مصريا

٣ منجد المقرئين ومرشد الطالبين وطبقات قراءالعشرة لابن الجزرى (الخشن ٢)

١٥ شرح أدب الكاتب للجواليقي ومقدمته للامام الرافعي (الورق الخشن ١٠)

و٢ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لا بن العماد (ثمن الجزء، وقبل صدوره ١٥)

١٥ تجريد التمهيد لمانى الموطأ من المعانى والأسانيد لابن عبد البر (الخشن ١٠)

ع الاختلاف فىاللفظ لابن قتيبة (الورق الاسمر ٣)

ع المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لابن جني .

- القصد والأمم في التعريف بأنساب العرب والعجم لابن عبد البر

٦ الانتقاء في فضأئل الفقهاء مالك والشافعي وابي حنيفة وأصحابهم لابن عبد البر

م إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين عليلية لابن طولون

٦ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي وهوكتاريخ للتاريخ الاسلامي

١ المسائل والاجوبةلان قتيبة

١ الكشف عن مساوى المتنى للصاحب بن عباد و ذم الخطأ في الشعر لا بن فارس

. عبيين كذب المفترى المشهور بطبقات الأشاعرة لابن عساكر (الأسمر ١٦)

٣ شروط الأثمة الخسة البخارى ومسلم وأبي داود والترمذي

ع انتقاد (المغنى عن الحفظ والكتاب) للقدسي

٨ جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين للمحيى ( وهو كمعجم للمثنيات العربية )

٤ أخبار الظراف والمتماجنين لابن الجوزى

٧ رسائل تاريخية لابن طولون : الفلك والشمعة والمعزة والنكت التاريخية

٢ الطب الروحاني لابن الجوزي.

١ الحث على التجارة والصناعة والعمل والرد على مدعى التوكل بترك العمل النخلال

٢٥ طبقات الحفاظ للحسيني وابن فهد والسيوطي والطبطاوي (الأسمر ٢٠)

ع دفع شبه التشبيه لابي الجوزي (الأسمر ٢٠)

١ بيان زغل العلم للذهبي (وهو كهوجز لتواريخ العلوم الاسلامية)

٢ اتحاف الفاضل بالفعل المبنى لغير الفاعل لابن علان ورسالة للصناديقي

٧ أخبار الجمقى والمغفلين لابن الجوزى.

المتوكلي فما وافق من العربية اللغات العجمية للسيوطي

ه التطفيل وأخبار الطفيليين للخطيب البغدادي (الاسمر ٤)

( وللمكتبة فهرس لأكثر مافيها من مطبوعات و مخطوطات )



This book is due <u>two weeks</u> from the last date stamped below, and if not <u>returned</u> at or before that time a fine of five cents a day will be incurred.

| 0.00     |   |  |
|----------|---|--|
| MAP 4 19 | 7 |  |
| MAR 4 19 |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |



893,7112

I 648

Ø7973365

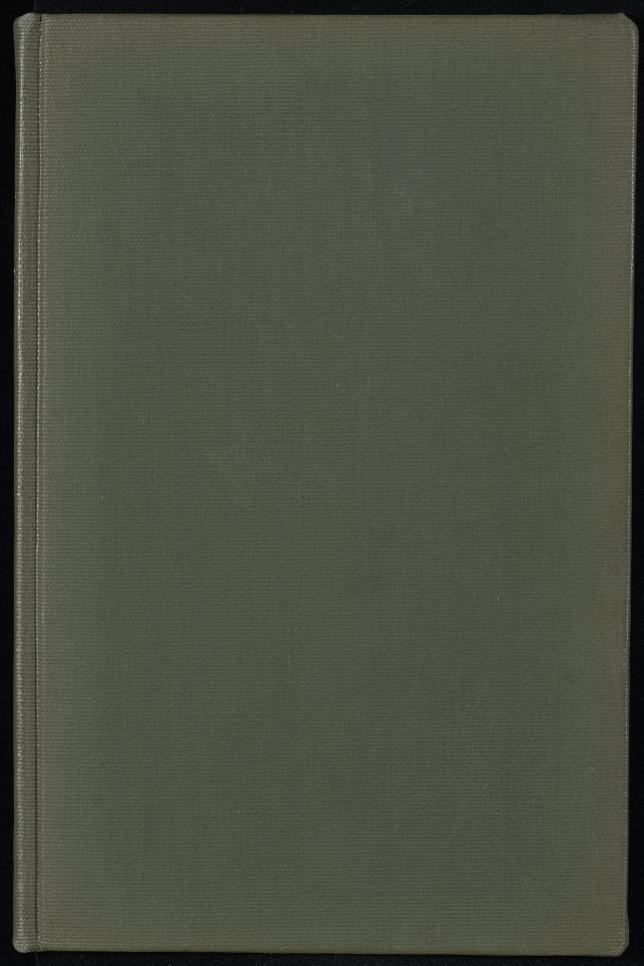